



# دَارُ الكِرَابِ المُصْرِي

طباعة نشر توزيع

۳۲شد بازخفید، رایان باز با هاه ره چ م ۲ تباهوی ۱۹۹۳ (۱۹۹۳ و ۱۹ سیدان ۱۹۹۷ (۱۹۰۳) درید ۱۳۵۰ د بازد تا بازد (۱۹۹۱ درک اید تامید ۱۸۵۱ (۱۹۵۷ (۱۹۵۷ ۱۹۹۲ درک

ALL MR TIAGRAN IT JON



## دَارُ الْكِتَابِ الْإِنَانِي

طباعة ـ نشر ـ توزيع

شـــارع مــــام کـــــوري ــ مـقابــل فندق بريســتول تــلفـون، ۷۳۷۲۱ ــ ۱۳۵۷۲ ــ فاکــــميلې، ۱۳۵۲۲ (۱۱۱۱) بــــرفیا، داکلبان ــ صبعه، ۱۷۸۲۲ ــ بـــــروت ــ ابـــــــان

FAX: (9611) 351433

att.: Mr. Hassan el- Zein



#### I.S.B.N. 977 - 238 - 040 - 8



طبيعة مزبية ومنقحت

م ۱۹۹۸ ـ ۹۹ م ۱۶۱۸ ـ ۱۹ A.D. 1998 - 99 H. 1418 - 19

# عَانِهُ العَلَامَةِ إِبْرِنْ بَحِيلًا لِأَوْرِنَ مِنْ الْمِرْزِنِ الْمِرْزِنِ الْمِرْزِنِ الْمِرْزِنِ الْمِرْزِنِ الْمُرْزِنِ الْم

كنابُ العِبَرُ وَدِيوانُ المبنْداُ وَالحَبَرُ فِي أَيام العَربِ وَالْجَمْ وَالبَرْرَرُ وَمَن عاصَرُهُم مِن ذوي الشِّلطان الألبَر وَهُوت رَيْخ وَحِيدِ عِصْرُهُ العسَلامة عبْ الزحمٰن ابن خسّلدُور المِغرِي

الجحكدالثالث عيش

دارالكتاب اللبنانحا بيروت دار الكتاب المحرك القامرة

بــِــُـــمُ لِلَّدِالرَّمِمُ لِ رَحِيْم القســـــم الأول

المجمَّدُ السِّسَابِع من تاریخ العالمة این خلون

## زَينَ أَنَة

#### الغبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أيبالهم من العز والظمور وما تعاقب فيهم من الدول القديمة والمديثة

هذا الجيل في المُترب جيل قديم العهد، معروف العين والأثر؛ وهم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الحيام واتخاذ الابل وركوب الحيل، والتغلّب في الارض وايسلاف الرحلتين، وتحقطف الناس من العمران، والابلة عن الانقياد المنصفة. وشعارهم بين البرير اللغة التي يتراطنون بها، وهي مشتهرة بنوعها عن سائر وطانة (1) البرير. ومواطنهم في سائر مواطن البرير بافوييّة والمغرب.

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي النسخة المطبوعة في الجزائر، تحقيق البارون دي سلان: رطاناتهم.

فنهم ببلاد النخيل ما بين غَـدامسَ والسوسَ الأقصى ، حتى أنَّ عامَّة تلك القرى الجريديّة بالصحراء منهم كما نذكره. ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابُلُسَ وضواحى إفريقيّة ، وبجبل أوراس بقايا منهم سكنوا مع العرب البلاليّين لهـذا العهد ، واذعنوا لحكمهم ؛ والاكثر منهم بالمغرب الأوسط ، حتى انه ينسب اليهم ويعرف بهم فيقال وطن زئاتة . ومنهم بالمغرب الأقصى أمم أخرى ، وهم لهذا الهد أهل دول وملك بالمغربين . وكانت لهم فيه دول أخرى في القديم . ولم يذل الملك يتداول في شعوبهم حسبا نذكره بعد لكل شعب منهم ان شاء الله تعالى .

#### الْمَر عن نسبة زناتة وذكر الذلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم

اماً نسبهم بين البرير فلا خلاف بين نسابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسبهم، وأما شانا فقال أبو عمَّد بن حزم في كتاب الجهرة، قال بعضهم: هو جانا بن يجي بن صولات بن ودماك بن ضري بن رحيك (۱) بن مافقيس بن يَدَيْد، وقال أيضاً في كتاب الجهرة : ذكر لي يوسف الودَّاق عن أبوب بن أبي يزيد، يدني حين وفد على قرطبة عن أبيه الثائر بافريقية أيام الناصر قال : هو جانا بن يجيى بن صولات بن

 <sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: زجيك. وحرف وج، هو اختصار: نسخة طبع الجزائر، تحقيق الباوون
 دي سلان. وفي كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى، تأليف الشيخ أبو العباس أحمد بن
 خالد الناصري: وزجيك، أيضاً وهو الصحيح.

ورساك بن ضري بن مقبو(۱) بن قروال(۲) بن يملا(۲) بن مادغيس بن زجیك<sup>(۱)</sup> بن همرحق<sup>(۰)</sup> بن كراد بن مازیخ بن هریك بن برا بن بربر(۱) بن كنعان بن حام. هذا ما ذكره ابن حزم. ويظهر منــه أنَّ مادغيس ليس نسبة الى البرير (٢) وقد قدَّمنا ما في ذلك من الخلاف، وهذا أصح ما ينقل في هذا الان ابن حزم، موثوق ولاً ىمدل بەغىرە .

ونقل عن ابن أبي زيد<sup>(١)</sup> وهو كبير زناتة ٬ ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط ، والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر ليسوا من البربر. ومنهم زناتــة وغيرهم كما قدَّمنــا لكنهم أخوة البرير لرجوتهم كلهم الي كنمان بن حام كما يظهر من هذا النسب ونقل عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتــة هؤلا. انهم من ولد جالوت في رواية ان زناتــة هو شانا بن يجيى بن ضريس بن جالوت، وجالوت هو ونور بن هربيــل بن جديلان بن جاد بن رديلان بن حصى بن ماد بن زجيك بن مادغيس الابتر بن قيس بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: ابن شقفون.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: ابن بندواد. (٣) كذا، وفي ج: تملا.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي ج: ابن هوك.

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي ج: ابن هرسق.

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي ج: ابن بديان.

<sup>(</sup>٧) كذا، وفي آلنسخة الباريسية (ب): برّ.

<sup>(</sup>٨) كذا، وفي ج: أبي يزيد.

عيلان، وفي رواية أخرى عنه انّ جالوت هو ابن جالود بن ديال ابن قحطان بن فارس، وفارس مشهور. وفي رواية أخرى عنه انه ابن هربال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك، وسفك أبو البريد كلهم، ونسابة الجيل نفسه من زنات يذعمون انهم من حِقير، ثم من التبابعة منهم. وبعضهم يقول إنّهم من السالقة، ويذعمون ان جالوت جدّهم من المالقة، والحق فيهم ما ذكره أبو محمد بن حرّم أولاً، وما بعد ذلك فليس شي، منه بصحيح، فأما الوواية الاولى عن أبي محمد بن قتيبة فختلطة وفيها أنساب متداخة.

وأما نسب مادغيس الى قيس عيلان فقد تقدّم في أوّل كتاب البرير عند ذكر أنسابهم ، وان ابنا، قيس معروفون عند الفسابة وأما نسب جالوت الى قيس فأمر بعيد عن القياس ، ويشهد لذلك ان معد بن عدنان الحامس من آبا، قيس اغا كان معاصراً لبَعَيْتَصَّر كا ذكرناه أوّل الكتاب ، وانه لما سُلِط على العرب أوحى الله الى ادميا، ني بني اسرائيل أن يُخِلِس مَدداً ويسير به الى أوضه الى ادميا، ني بني اسرائيل أن يُخِلِس مَدداً ويسير به الى أوضه فان خرّب بيت المقدس بعد بنا، داود وسليان له بمثل هذه المدقد فقد متأخر عن داود بمثلها سوا، ؟ فقيس الحامس من أبنائه متأخر عن داود بمثلها سوا، ؟ فقيس الحامس من أبنائه متأخر عن داود بأكثر من ذلك ؟ فجالوت على ما ذكر انه من أبنا، قيس متأخر عن داود بأصماف ذلك الزمن ، وكيف يكون ذلك قيس متأخر عن داود بأسماف ذلك الزمن ، وكيف يكون ذلك

وأماً ادخاله نسب جالوت في نسب البرير ، وانه من ولد مادغيس أو سفك فخطأ ، وكذلك من نسبه الى المالقة ، والحق ان جالوت من بني فلسطين بن كسلوحيم بن مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح ، وهم اخوة القبط والبرير والحبشة والنوبة كما ذكرناه في نسب أبناء حام ، وكان بسين بني فلسطين هؤلا، وبين بني اسرائيل حروب كثيرة ، وكان بالشام كثير من البربر اخوانهم ، ومن سائر أولاد كنمان يضاهونهم فيها ، ودثرت أمة فلسطين وكنمان وشعوبها لهذا المهد ، ولم يبق إلا البربر ، واختص اسم فلسطين بالوطن الذي كان لهم فاعتقد سامع اسم البربر مع ذكر جالوت انه منهم وليس كذلك .

وأما ما رأى نسابة زناتة انهم من حمير فقد أنكره الحافظان أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وقالا : ما كان لحمير طريق الى بلاد البربر إلّا في أكاذيب مؤرّخي اليمن ، واغاً عمل نسابة زناتة على الانتساب في حمير الترقع عن النسب البربري لما يرونهم في هذا العهد خولًا وعبيداً للجباية وعوامل الحراج ، وهذا وهم فقد كان في شعوب البربر من هم مكافؤن لزناتة في الصَيِيَّة أو للدّ منهم مثل مُوارة ومكناسة ، وكان فيهم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصَنهاجة ومن تلقّف الملك من يدصنهاجة مثل المصامدة ، كل هؤلاء كانوا أشد قوة وأكثر جماً من زَناتة في الما فنيت أجيالهم أصبحوا مغلين فنالهم مثر المغرم ، وصاد اسم مثل الغرب ، وصاد اسم

البربر مختصاً لمدا المهد بأهل المنرم؛ فأنف زناتة منه فراراً من المضيمة .

وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المربّة بعمل بن بعدلت الأبياء ولا سيا نسب مُضَر وأنهم من ولا اسميل بن البراهيم بن فوح بن شيث بن آدم ، خسة من الأنبياء ليس البربر اذا نسبوا الى حام مثلها مع خروجهم عن نسب ابراهيم الذي هو الأب الثالث المخلبقة اذ الاكثر من أجبال العالم لهذا العهد من نسله . ولم يخرج عنه لهذا العهد إلا الأقل مع ما في العروبية أيضاً من عز التوحش ، والسلامة من مذمومات الحلق بانفرادهم في البيداء . فأعجب زنانة نسبهم وزينه لهم نسابتهم ، والحق بمزل عنه ، وكونهم من البربر بعموم النسب لا ينافي شمارهم من النكب والعرب مثل ذلك بمن النكب والعرب مثل ذلك عن المؤمن ، والحكل بنو آدم وفرح من بعده ، وحكذلك تميزت المؤمسيل بعده ،

وأما تمدّد الأنبيا. في النسب فذلك فضل الله يؤتيه من يشا.، ولا يضرّ الاشتراك مع الجيل (١) في النسب العام اذا وقست المباينة لمم في الأحوال التي ترفع عنهم ، مع انّ المذلة البربر انحا هي خادثة بالتأة ودثور أجيالهم بالملك الذي حصل لهم، ونققوا في سبله

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: مع أهل الجيل.

وترفه كما تقدّم لك في الكتاب الأوّل من تأليفنا. وإلّا فقد كان لهم من الكثرة والدرّ والملك والدولة ما هو معروف .

وأما أن جيل ذَنانة من العَالِقة الذين كانوا بالشام فقول مرجوح وبعيد من الصواب لأن العالقة الذين كانوا بالشام صنفان: عالقة من ولد عيصو بن اسحق، ولم تكن لهم كثرة ولا ملك ولا نقل ان أحداً منهم انتقل الى المغرب، بل كانوا لقلتهم ودثور أجيالهم أخفى من الحفاء والعالقة الاخرى كانوا من أهل الملك والدولة بالشام قبل بني اسرائيل، وكانت أريجا واد ملكهم وعلب عليهم بنو اسرائيل وابتزوهم ملكهم بالشام والحجاز وأصبحوا حصائد سيوفهم؛ فكيف يكون هذا الجيل من أولئت العالقة الذين دثرت أجيالهم ? وهذا لو نقل لوقع به الاسترابة فكيف وهذا بو نقل لوقع به الاسترابة فكيف وهو لم ينقل ? هذا بعيد في العادة. والله أعلم بخلقه .

وأما شموب زنانة وبطونهم فكثير<sup>(۱)</sup> ولنذكر المشاهير منها فنقول: اتفق نساب زنانة على أن بطونهم كلّها ترجع الى ثلاثة من ولد جانا وهم: ودليك وفرني والديرت<sup>(۱)</sup>، هكذا في كتب انساب زنانة، وذكر أبو محمد بن حزم في كتاب الجمرة له من ولد ورسيك عند نسابتهم مَّادَت ورغاي وواشروجن ، ومن واشروجن

 <sup>(</sup>١) قوله وأما تمعوب النج بهامش ما نصه من همنا إلى الشجرة الآتية أسياه بربروية لا يمكن ضبطها بل ولا النطق بها كما هي في لسانهم ولا يتعلق بها غرض منهم ا هـ: كتبه حسن العطار.
 (٢) كذا، وفي ج: ورشيك وفريني والديدت.

واديفن بن واشروجن. وقال أبو محمله بن حزم في ولد ورسيك انهم مسارت وتاجرت<sup>(۱)</sup> وراسين .

وأما فرني بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنجيسة ووركة وغالة وسبرترة ، ولم يذكر أبو محمد بن حزم سبرترة وذكر الاربمة الباقية . وأما الديرت بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة جراو ابن الديرت ، ولما قال عند ذكر الديرت : ومن شعوبه بنو ورسيك بن الديرت وهم بطنان دمر بن ورسيك وزاكيا بن ورسيك . قال: ودمر لقب واسمه النانا . قال : فن ولد زاكيا بنو مغراو وبنو يقرن وبنو واسين . قال : وأمهم واسين مملوكة لام مغراو وهم ثلاثهم بنو يصلتن بن مسرا بن زاكيا . وفيد نسابة زناتة في هؤلا برنيان بن يصلتن أخاً لمغراو ، ويغرن وواسين ، فلم لمغراو ، ويغرن

قال: ومن ولد در ورئيب بن وانتن بن وارديرن بن در ، وذكر لبني در أفخاذاً سبمة وهم: غرزول ولقورة وورتاتين ، وهؤلاء الثلاثة مختصون بنسب در ، وبرزال ويصدين وصنمان ويطوفت ، هكذا ذكر أبو محمد بن حزم ، وزعم انه من املاء أبي بكر بن يكني البرزالي الاباضي ، وقال فيه : كان ناسكاً عالماً بني بين واسين وبني برزال كانوا أباضية ، وأن بني واسين وبني برزال كانوا أباضية ، وأن بني واسين وبني برزال كانوا أباضية ، وأن بني فراوة كانوا سنية ، وعند فسابة البربر مثل سابق بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: تاجرة. وفي ب (النسخة الباريسية)؛ ياجرة.

سليان المطاطئ وهاني. بن صدور الكوبي وكهلان بن أبي لوا ، وهو مسطَّر في كتبهم ان بني ورسيك بن الديرت بن جانا ثلاثة بطون وهم : بنو زاکیا وبنو دیر وآنشة بنو آنش، وکلهم بنو وادورن وورسيك . فن زاكيا بن وارديرن أربعة بطون : منراوة وبنو يغرن وبنو برنيان وبنو واسين ، كلم بني يصلتن بن مسرا این زاکیا. ومن آنش بن واردیرن اربعة بطون : بنو برنال وبنو صفمان وبنو يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن. ومن دير بن وارديرن ثلاثة بطون : بنو تقورت وبنو غرزول وبنو ورتاتین کلیم بنو وربند پن دیر ، هذا الـذي ذکره نشّابة البرير، وهو خــلاف ما ذكره ابن حزم. ويذكر نسابة زناتة آخرين من شعوبهم ولا ينسبونهم مشل يجفش، وهم أهل جبال قازاز قريب مكناسة وسنجاسن وورسيفان وتحليلة وتسات وواغمرت وتينوض ووجديجن وبنى يلومي وبنى ومانوا وبني توجين. على أن بني توجين ينتسبون في بني وَاسين نسباً ظاهراً صحيحاً بلا شك على ما يذكر في أخبارهم. وبمضهم يقول في وجديجن وواغرت بنو ودتنيض (1) انهم من البرائس من بطون البرير على ما قدّمناه. وذكر ابن عبد الحكم في كتابه فتح مصر حَالد بن حيد (٢) الزناتي ، وقال فيه : هو من هتورة احدى بطون زناتة ،

<sup>(</sup>۱) كذا، وفي ب بنو ورتنيد.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج خالد بن حمير.

ولم نره لنيره. هذا ملخص الكلام في شعوب زنانة وانسابهم بما لا يوجد في كتاب. والله الهادي الى مسالك التحقيق لا رب غيره.

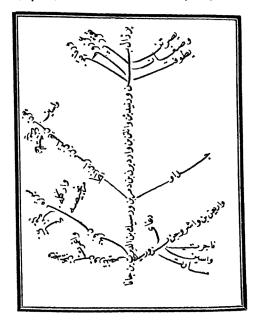

#### فصل في تسبية زناتة وسنى هذه الكلبة

اعلم انّ كثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليس معروفاً للعرب ولا لاهل الجيل أنفسهم فيقال : هو اسم وضعته العرب على هذا الجيل ،ويقال : بل الجيل وضعوه لانفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن جانا فيزيدون في النسب شيئًا لم تذكره النسابة . وقد يقال انه مشتق ولا يعلم في لسان العرب أصل مستعمل من الاسماء يشتمل على حروفه المادية . وربما يحاول بعض الجهلة اشتقاقه من لفظ الزني ، ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق، وهذه الاقوال كلها ذهاب'' الى أنَّ العرب وضعت لكل شيء اسماً ، وأنَّ استعالما انما هو لاوضاعها التي من لنتها ارتجالًا واشتقاقاً. وهذا انما هو في الاكثر، وإلَّا فالعرب قد استعملت كثيرًا من غير لغتها في مسهاه امًا لكونه علما فلا ينير مثل: ابراهيم ويوسف واسحق من اللغة العبرانية ، وإمَّا استمانة وتخفيفاً لتداوله بين الالسنة كاللجام والديباج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجر ؟ فتصبر ماستعمال العرب كأنها من أوضاعهم. ويسمونها المعرّبة ، وقد يغيّرونها بعض التغيير في الحركات أو في الحروف ، وهو شائع لمم لانه منزلة وضع جديد .

<sup>(</sup>١) كذا، والأصح: تذهب.

وقد يكون الحرف من الكلمة ليس من حروف لنتهم فيبدلونه با يقرب منه في الخرج ، فان مخارج الحروف كثيرة منضبطة ، وانما نطقت المرب منها بالثمانية والعشرين حروف أيجد - وبين كل مخرجين منها حروف أكثر من واحد. فنها ما نطقت به الأمم، ومنها ما لم تنطق به ٬ ومنها ما نطق به بمض العرب كما هو مذكور في كتب أهــل اللسان. واذا تقرر ذلك فاعلم انّ أصل هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي اسم أبي الجيل كله، وهو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم . وهم اذا أرادوا الجنس في التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء؟ فقالوا جانات. واذا أرادوا التمميم زادوا مع التاء نوناً فصار جاناتن. ونطقهم بهذه الجيم ليس من مخرج الجيم عند العرب ، بل ينطقون بها بين الجيم والشين وأميل الى السين. ويقرب السمع منها (١) بعض الصفير فأبداوها زاياً محضة لاتصال مخرج الزاي بالسين، فصارت زانات لفظاً مفرداً دالاً على الجنس . ثم الحقوا به ها. النسبة وخذفوا الالف التي بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الالسنة. والله أعلم .

#### فصل في أولية هذا البيل وطبقاته

<sup>(</sup>١) كذا وفي ج. ويقرع السماع منها.

يرنيان ووجد يجن وغيرة وبني ويجفش واسين وبني تيغرست وبني مرزال وبني ررنه وتوجين وبني عبد الواد وبني راشد وبني برزال وبني ورنيد وبني زنداك وغيرهم. وفي كل واحد من هذه الشعوب بطون متمددة. وكانت مواطن هذا الجيل من لدن جهات طرابلس الى جبل أوراس والزاب الى قبلة يَلِسَّان ، ثم الى وادي مَلَويّة. وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الاسلام لجراوة ثم لمتراوة وبنى يفرن .

ولما ملك الافرنجة بلاد البربر ودانوا لهم بدين النصرائية ورُّلوا الامصار بالسواحل، وكان زناتة هؤلا، وسائر البربد في ضواحيهم؛ صاروا يؤذُون لهم طاعة معروفة وخراجاً معروفاً مؤقتاً، ويسكرون معهم في حروبهم ويحتنمون عليهم فيا سوى ذلك حتى جا، الله بالاسلام، وزحف المسلمون الى افريقية، وملك الافرنجة بها يومئذ جرجير، فظاهره زناتة والبربر على شأف مع المسلمين وانفضوا جيماً، وقتل جرجير وأصبحت أموالهم منانم ونساؤهم سبايا، وافتتحت سبيطة، ثم عاود المسلمون غزو افريقية وافتتحوا بجلاد، وغيرها من الامصار، ورجع الافرنجة الذي كانوا يملكونهم على اعقابهم الى مواطنهم ورا، البحر، وظن البربر بأنفسهم مقاومة المرب؛ فاجتمعت زنانة الى

الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس(۱۱ حسيا فذكر، فأنغن العرب فيهم و اتبعوهم في الضواحي والجبال والقفار حتى دخلوا في دين الاسلام طوعاً وكرهاً، وانقادوا الى ايالة مصر، وتولوا من أمرهم ما كان الافرنجة يتولونه. حتى اذا انحلت بالمغرب عرى الملك السربي وأخرجهم من افريقية البربر من كتامة وغيرهم، قدح هذا الجيل الزناتي زناد الملك فأورى لهم، وتداول فيهما لملك جيلًا بعد جيل في طبقتين حسيا نقصه عليك ان شا، الله تعالى .

#### الخبر عن الكاهنة وقومها جاوة من زناتة وشأنهم مع البسلبين عند الفتح

كانت هذه الأمّة من البربر بافريقية والمنرب في قوّة وكثرة وعديد وجوع، وكانوا يعطون الافرنجة بامصارهم طاعة ممروفة وملك الضواحي كها لهم، وعليهم مظاهرة الافرنجة بها احتاجوا اليهم، ولما أطلّ المسلمون في عساكرهم على افريقية للفتح ظاهروا جرجير في زحفه اليهم حتى قتله المسلمون، وانفشت جوعهم وافترقت رياستهم ولم يكن بعدها بافريقية موضع المقاء المسلمين مجمعهم لما كانت غزواتهم لكل أمّة من البرير في ناحيتها وموطنها مع من تحيز اليهم من قبل الافرنجة، ولما اشتغل المسلمون في حرب على ومعاوية اغفاوا أبر افريقية، وكما اشتغل المسلمون في حرب على ومعاوية اغفاوا أبر افريقية، ثم وكلها معاوية بعد

<sup>(</sup>١) كسذا، وفي ج: واراس وهو تحريف. وفي والاستقصاء: جبل أوراس، وردت في عمدة مواضع من الجنرم الأول .

عام عُمَّبةً بن نافع الفِهْرِيِّ فـأَلْتَعَن فِي المنرب فِي ولايته الثانيـة ، وبلغ الى السوس، وقتـل بالزاب في مرجعه ، واجتمعت البربر على كُسَيْلَةً كبير أوربَّة ، وزحف إليه بعد ذلك ذُهْبر بن قيس ِ البَلوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك القيروان وأخرج المسلمين من افريقية .

وبعث عبد الملك حسّان بن النُمان في عساكر المسلمين فهزموا البربر ، وقتلوا كسيلة واسترجموا النَّيروان وقرطاجَة وإفريقِيَّة وفر بقية الافرنجة والروم الى صفيلة والاندلس ، وافترقت دياسة البربر في شعوبهم ، وكانت زنانة أعظم قبائل البربر وأكثرها جوعاً وبطونا، وكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس ، وهم ولد كراو بن الديرت بن جانا ، وكانت رياستهم الكاهنة دهيا بنت بن نيقان بن باورا بن مصكسري بن أفرد بن وصيلا ابن جراو ، وكان لها بنون ثلاثة ورثوا دياسة قومهم عن سلفهم وربوا في حجرها، فاستبقت عليهم وعلى قومها بهم ، وبما كان لها من الكهانة والمرفة بنيب أحوالهم وعواقب أمورهم فانتهت ما راستهم ،

قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت عليهم خسأ وثلاثين سنة (" وعاشت مائة وسيماً وعشرين سنة . وكان قسل عقبة بن

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالاصل، وفي ج: دهيا بنت تابتة، وفي ب: دهيا بنت تابتة، وفي الاستقصا
 داهيا الزناتية صاحبة جبل أوراس.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: خمساً وستين سنة.

نافع في البسيط قبلة جبل أوراس بإغرائها برابرة تهودا عليه وكان المسلمون يعرفون ذلك منها. فلما انقضى جمع البربر وقتل كسيلة زحفوا الى هذه الكاهنة بمتصمها من جبل أوراس وقد ضوي اليها بنو يفرزن ومن كان بافريقية من قبائل زناتة وسائر البرز فلقيتهم بالبسيط أمام جبلها ، وانهزم المسلمون واتبعت آثارهم في جوعها حتى أخرجتهم من افريقية ، وانتهى حسّان الى يَرْقَمَة فأقام بها حتى جاه المدد من عبد الملك ، فزحف اليهم سنة أربع وسبعين وفض جوعهم ، وأوقع بهم وقتل الكاهنة ، واقتحم جبل أوراس عنوة واستلحم فيه زها، مائة ألف .

وكان المكاهنة ابنان قد لحقا بجسًان قبل الواقعة ، أشارت عليها بذلك أمها دهيا لاثارة علم كان لديها في ذلك من شيطانها فتقبلها حسًان . وحسن اسلامها واستقامت طاعتها . وعقد لها على قومها جراوة ومن انضوى اليهم يجبل أوراس ، ثم افترق فلهم من بعد ذلك وانقرض أمرهم . وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البرير ، وكان منهم قوم بسواحل مليلة ، وكان لهم آثار بين جيرانهم هناك واليهم نزع بن أبي العيش لما غلبه موسى بن أبي العافية على سلطانه بتلمسان أول المائة الرابعة حسها نذكره . فتزل عليهم وبنى القلعة بينهم الى ان خربت من بعد ذلك ، والفل منهم بذلك الوطن الى الآن لهدذا الهد مندرجون في يطوفت

<sup>(</sup>١) محرّفة عن أفرن.

ومن اليهم من قبائل غادة٬ والله وادث الارض ومن عليها .

#### الخبر عن مبتدأ دول زناتة في الإمرام ومصير الماك اليهم بالبغرب وافيقية

لما فرغ شأن الردَّة من افريقية والمغرب؛ وأذعن البرير لحكم الاسلام وملكت العرب ٬ واستقـلّ بالخلافة ورياسة العرب بنو أميَّة اقتعدُوا كرسيَّ الملك بدمشق٬ واستولوا على سائر الأمم وَالْأَقْطَارُ ، وَأَتْخُنُوا فِي القاصية من لدن الهند والصين في المشرق، وَفَرْغَانَة فِي الشَّهَالِ وَالْحَشَة فِي الْجِنُوبِ وَالْبِرِيرِ فِي الْمُغْرِبِ وَبِلَادُ الجلالقة والافرنجة في الاندلس . وضرب الاسلام بجرانه ، وألقت دولة العرب بكلكلِها على الأمم . ثم جدع بنو أُمَيَّة أنوف بني هاشم مقاسميهم في نسب عبد مناف ٬ والمدّعين استحقاق الأمر بالويسيَّة. وتكرَّر خروجهم عليهم، فأثخنوا فيهم بالقتــل والأسر، حتى توغّرت الصدور واستحكمت الأوتار، وتعددت فرق الشيعة باختلافهم في مساق الحلافة من على كرَّم الله وجهه إلى من بعده من بني هاشم : فقوم ساقوها الى آل العبَّاس ، وقوم الى آل الحسن ، وآخرون الى آل الحسين ، فدعت شيعة آل العباس بخراسان وقام بها المَنبَّة فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلًا وسبياً . وخلص من جائيتهم الى الاندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، فجدّد بها

دعوة الامويين٬ واقتطع ما وراء البحر عن ملك الماشميين فلم تخفق لهم به راية .

ثم نفس آل أبي طالب على آل العباس ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك ، فخرج المهدي محمد بن عبدالله المدعو بالنفس الركية في بني أبي طالب على أبي جعفر المنصور ، وكان من أمرهم ما هو مذكور واستلحمتهم جيوش بني العباس في وقائع عديدة ، وفر ادديس بن عبدالله أخو المهدي ناجياً من بعض وقائمهم الى المغرب الأقصى فأجاره البرايرة من أوروبة ومنيلة وصدينة ، وقاموا بدعوته ودعوة بنيه من بعده ، ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والاوسط ، وبثوا دعوة ادريس وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومَفراوة وبنيه من مالك بني العباس ، واستمرت دولتهم الى حين اقعامها على يد النبيديين .

ولم يزل الطالبيُّون أثناء ذلك بالمشرق ينزعون الى الخلافة ويبيثون دعاتهم بالقامِية، الى ان دعا أبو عبدالله الحقيب بافريقية الى المهدي ولد اسميل الامام بن جسفر الصادق ، فقام برابربة كتامة ومن اليهم من صنهاجة وملكوا افريقية من يد الأغالبة، ورجع العرب الى مركز ملكهم بالمشرق، ولم يبق لهم في نواحي المغرب دولة ، ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أمر المغرب ووطأة مُشر بعد أن وسخت الملة فيهم ، وخالطت بشاشة الإيمان

قلوبهم، واستيقنوا بوعــد الصادق أنّ الارض لله يورثها من يشا. من عباده .

فلم تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقوضت مسانى الدين بتقويض معالم الملك ، وعداً من الله لن يخلفه في تمام أمره واظهار دينه على الدين كله . فتناغى حينئذ البرير في طلب الملك والقيام بدعوة الاعياص من بني عبد مناف يسترون منها حسوا في ارتغا. الى ان ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة مافريقية، ومكناسة بالمغرب . ونافسهم في ذلك زَنَاتَة ، وكانوا من أكثرهم جماً وأشدُّهم قوَّة فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم٬ فكان لبني يفرن بالمفرب وافريقية على يد صاحب الحار، ثم على يد يعلى بن محمد وبنيه ملك ضخم . ثم كان لمغراوة على يـد بني خَزَر دولة أخرى تنازعوها مع بنى يفرن وصنهاجة . ثم انقرضت تلك الاجيال وتجرَّد الملك بالمغرب بعدهم في جيل آخر منهم ٬ فكان لبنى مرين بالمغرب الأقصى ملك ، ولبنى عبـــــــــــ الواد بالمغرب الأوسط ملك آخر تقاسمهم فيه بنو توجين والفــلُّ مــن مَغراوة حسما نــذكر ونستوفي شرحه ، ونجلب(١) أيامهم وبطونهم عــلي الطريقة التي سلكناهــا في أخبار البربر ٬ والله المعين سبحانه لا رب سواه ولا معبود إلَّا اباه ٠

 <sup>(</sup>١) بمعنى: نجمع، وهي نادرة الاستعمال بهذا المعنى. وفي القاموس، جلب جلباً: اجتمع
 وكثيراً ما يعمد المؤلف ابن خلدون إلى استعمال كلهات لا تستعمل إلا نادراً.

## بَنُ*ولفِ*ئَرَنْ

#### الطبقة الأواس عن زناتة ونبحاً منها بالخبر عن بني يفين وأنسابهم وشعوبهم وما كان لهم من الحول بالخيرقية والخبرب

وبنو ينرَن هؤلا من شعوب رَنَاتَة ، وأوسع بطونهم ، وهم عند نسابة زناتة بنو يفرن (١٠) بن يضلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن جانا ، واخوته منراوة وبنو يرنيان وبنو واسين ، والكل بنو يصلتين ، ويفرن في لنة البرير هو القار (١٠) . وبعض نسابتهم يقولون إن يفرن هو ابن ورتئيذ (١١) بن جانا ، واخوته منراوة وغرت ووجد يهن ، وبعضهم يقول يفرن بن مرة بن ورسيك ابن جانا ، وبعضهم يقول هو ابن جانا لصلب والصحيح ما نقلناه عن أبي محمد بن حرم .

وأما شعوبهم فكثير، ومن أشهرهم بنو واركوا ومرنجيصة. وكان بنو يفرن هؤلا. لعهد الفتح أكبر قبائل زناتة وأشدها شوكة، وكان منهم بافريقية وجبل أوراس والمنرب الأوسط بطون وشعوب، فلما كان الفتح غشي افريقية ومن بها من البرير

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: ايفري.

 <sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: أديدت.
 (٣) كذا، وفي ج: الفار، وفي ب: الغار.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي ج: ونيتر، وفي ب: ونيتص.

جنود الله المسلمون من العرب فتطامنوا لبأسهم حتى ضرب الدين المجرانه، وحسن اسلامهم، ولما فشا دين الخارجية في العرب، وغلجهم الحلفا، بالمشرق واستلحموهم نزعوا الى القاصية، وصادوا يبدون بها دينهم في البرير فتلقفه رؤساؤهم على اختلاف مذاهبه باختلاف رؤس الحارجية في أحكامهم من أباضية وصفرية وغيرها كا ذكرناه في بابه، ففشا في البرير وضرب فيه يفرن هؤلا، بسهم وانتحاوه، وقاتلوا عليه، وكان أول من جمع لذلك منهم أبو قرة من أهمل المغرب الاوسط، ثم من بعده أبو يزيد صاحب الحاد وقومه بنو وادكوا ومرنجيعة، ثم كان لهم بالمنرب الاقصى من بعد الانسلاخ من الحارجية دولتان على يد يعلى بن محد صالح وبنيه حسيا نذكر ذلك مفضلًا ان شاء الله تعالى .

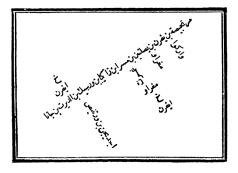

#### الغبر عن أبي قرة وما كان اقومه من الماك بتلممان ومبدأ ذلك ومصادره

كان من بني يِفْرَن بالمغرب الأوسط بطون كشيرة بنواحي يلمسان الى جبل بني راشد الممروف بهم لهذا المهد، وهم الذين اختطوا تلسان كما نذكره في أخبارها . وكان رئيسهم لمهد انتقال الخلافة من بني أميّة الى بني العبّاس أبو قُرّة ولا نعرف من نسبه أكثر من أنه منهم . ولما انتقض البرايرة بالمغرب الاقصى وقام مَيْسَرَةُ وقومه بدعوة الخارجيّة وقتله البرايرة قدموا على أنفسهم مكانه خالد بن حميد من زَنَاتَة ، فكان من حروبه مع كلثوم بن عياض وقتله اياه ما هو معروف . ورأس على زناتة من بعده أبو هذا .

ولما استأثلت (۱) دولة بني أمية كثرت الخارجية في البربر ، وملك وَدَفَجومَةُ القيروان ، وهُوَّارة ، وزنانة طرابلس ومكناسة ، وابن وستم تاهرت ، وقلم ابن الاشعث افريقية من قبل أي جَشَر المنصود ، وخافه البربر فصم العلل وسكن الحروب ، ثم انتقض بنو يفرن تلسان ودعوا إلى الخارجية وبايعوا أبا قرة كبيرهم بالخلافة سنة ثمان وأربعين وماثة ، وسرح إليهم ابن الاشعث الاغلب بن سوادة التعيمي فانتهى الى الزاب، وفر أبو قرة الى المغرب الاقصى ، ثم راجع موطنه بعد رجوع الاغلب .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: التاثت.

ولما انتقض البرابرة على غَرَ بن حفس بن أبي صفرة الملقب «هزاورد» عام خمين ومائة وحاصروه بطبنة كان فيمن حاصره أبو قرة اليفرني في أربعين ألفاً صفرية من قومه وغيرهم حتى اشتد على عليه الحصار، وداخل أبا قرة في الافراج عنه على يه ابنه على أن يعطيه أربعين ألفاً ، ولابنه أربعة آلاف، فارتحل بقومه وانفض البرابرة عن طبنة ، ثم حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتمعوا عليه، وأبو قرة معهم بثلثمانة وخمين ألفاً : الحيالة منها خمة وثمانون

وقدم يزيد بن حاتم والياً على إفريقية ففض جموعهم وفرق كليهم، ولحق أبو قرة ببني يفرن أصحابه بمواطنهم من تلسانبعد أن قتل صاحبه أبو حاتم الكينيتي رأس الخوارج، واستلحم بني يفرن وتوغّل يزيد بن حاتم في المنرب ونواحيه وأثنعن في أهله الى ان استكانوا واستقاموا ولم يكن لبني يفرن من بعدها انتقاض حتى كان شأن أبي يزيد بافريقية في بني وادكوا ومرنجيصة منهم حسما نذكره ان شاه الله تعالى الكريم . وبعض المؤرخين ينسب بالم قرة هذا الى منيلة ، ولم أظفر بصحيح في ذلك، والطرائق متساوية في الجانبين فان فواحي تلمسان وان كانت موطناً لبني يفرن فهي أيضاً موطن لمنيلة ، والقبيلتان متجاورتان . لكن بني يفرن كانوا أشد قوة وأكثر جماً ومنيلة أيضاً كانوا أشعر بالخارجية من بني يفرن لانهم كانوا صُفر يُة . وكثير من الناس يقولون إنَّ

بني يفرن كانوا على مذهب أهل السنَّة كما ذكره ابن حزم وغيره والله أعلم .

#### الغبر عن أبي يزيد الذارجي صلحب الحمار من بنس يفين ومبحاً أمره مع الثيعة ومصائره

هذا الرجل من بني وادكوا اخوة مرنجيصة، وكلهم من بطون بني يفرن، وكنيته أبو زيد واسمه مخلد بن كيداد لا يعلم من نسبه فيهم غير هذا. وقال أبو محمد بن حزم: ذكر لي أبو يوسف الورَّاق عن أبوب بن أبي يزيد ان اسمه مخلد بن كيداد (۱۱) بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثان بن ودينت بن حونيفر (۱۱) النه سعيران بن يفرن بن جانا وهو زناتة ، قال: وقد اخبرني بعض البرير بأسماء زائدة بين يفرن وجانا، اه كلام ابن حزم. ونسبه ابن الرقيق أيضاً في بني واسين بن ورسيك بن جانا، وقد تقدم نسبهم أول الفصل ، وكان كيداد أبوه يختلف الى بلاد السودان في التجارة فولدله أبو يزيد، بكر كوامن بلادهم، وامه ام ولد (۱۱) المها سبيكة ، ورجع به الى قيطون زناتة ببلاد قصطيلة ، وثول توزّر متردِّداً بينها وبين تقيوس، وتعلم القرآن وتأدب، وخالط توزّر متردِّداً بينها وبين تقيوس، وتعلم القرآن وتأدب، وخالط النكاريه فال الى مذاهبهم وأخذها عنهم، ورأس فيها ورحل الى

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: كنداك.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: جونفر، وفي ب: جوسفر.

<sup>(</sup>٣) أم ولد: أي جارية، بلغة أهل الفقه.

مشيختهم. وأخذ عن أبي عُبَيْلَةَ منهم الِم اعتقال عبيد الله الهدي بسجاماسة .

ومات ابوه كيداد وتركه على حال من الحصاصة والفقر ، فكان اهل القيطون يصلونه بفضل اموالهم ، وكان يعلم صبيانهم القرآن ومــذاهب النكارية . واشتهر عنه تكفير أهل الملة وسب على فخاف وانتقل الى تقيوس . وكان يختلف بينها وبين توزر ، واخذ نفسه بالتغيير على الولاة . وغي عنــه اعتقاد الحروج عن السلطان فنذر الولاة بقسطيلة دمــه ، فخرج الى الحج سنة عشر وثاياتة ، وارهفه الطلب فرجع من نواحي طرابلس الى تقيوس . ولا هلك عبدالله اوعز القائم الى اهل قسطيلة في القبض عليه ، فخص بالمشرق وقضى الفرض وانصرف الى موطنه . ودخل توزر سنة خس وعشرين مستتراً .

وسمى به ابن فرقان عند والي البلد فتقبّض عليه واعتقله ؟ وأقبل سَرَعَان (1) زنائــة الى البلد ومهم ابو ممار الأعمى رأس النكارية واسمه كما سبق عبد الحميد. وكان بمن اخذ عنه ابو يزيد فتعرضوا للوالي في اطلاقه؛ فتعلل عليهم بطلبه في الحراج؛ فاجتمعوا الى فضل ويزيد ابني ابي يزيد ، وعمدوا الى السجن فقتلوا الحرس والحرجوء؛ فلحق ببلد بني واركلا ، واقام بها سنة يختلف الى جبل اوراس والى بني يرزال في مواطنهم بالجبال قبلة المسيلة ، والى بني

<sup>(</sup>١) سرعان القوم أو الخيل: أوائلهم السابقون. يقال: جاء في سرعان الناس ـ قاموس.

زنداك من مَغراوة الى ان اجابوه فوصل الى اوراس ، ومعه ابو عال النكارية عالى النكارية وزّلوا على النكارية بالنوالات () واجتمع اليه القرابة وسائر الخوارج ، واخذ له البيعة عليهم ابو عمار صاحبه على قتال الشيعة وعملي استباحة الننائم والسبي، وعلى انهم ان ظفروا بالمهدية والقيروان صار الامر شورى، وذلك سنة احدى وثلاثن .

وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعض وجوهه فضربوا على بسيطها، واستباح بعض القصور بها سنة اثنتين وثلاثين، وغيس بندلك ايدي البرير في الفتنة، ثم زحف بهم الى باغاية واستولت عليه وعلى اصحابه الهزيمة فلعقوا بالجبل، وزحف اليهم صاحب باغاية فانهزم ورجع الى بلده فعاصره ابو يزيد، واوعز ابو القاسم الفائم الى كتامة في امداد كنون صاحب باغاية فتلاحقت به المساكر فبيتهم ابو يزيد وأصحابه؛ ففاوهم، وامتنمت عليه باغاية. وكاتب ابو يزيد البرير الذين حول قسطيلة من بني واسين وغيرهم فعاصروا توزر سنة ثلاث وستين، ورحل الى تبسة فدخلها صلحاً ، فعاصروا توزر سنة ثلاث وستين، ورحل الى تبسة فدخلها صلحاً ، ألى بجاية كذلك، واهدوا له حاراً شهب، فازم ركوبه حتى اشتهر به، وبلغ خبره عساكر كتامة بالاربس، فانفضوا وملك الاربض (") وقتل امام الصلاة بها ، وبعث عسكراً الى تبسة فلكوها وقتاوا عاملها، وبلغ الحبر القائم (ا) اسم موضع بنزل به مؤلاء النكارية.

<sup>(</sup>٢) كنا بالأصل، وقد وردت باسم الأربص أيضاً، وهـ وتحريف. وهي: الأربس كيا في معجم البلدان.

وهو بالمهديّة فهاله ، وسرح العساكر لضبط المدن والثغور ، وسرح مولاه بشرى الصقلبي الى باجة ، وعقد لميسور على الجيوش فعسكر بناحية المهدية ، وسرح خليل تن اسحق الى القيروان فعسكر بها .

وزحف ابو يزيد الى بشرى بباجة، وانسدت الحرب بينهم، ووكب ابو يزيد حماره وامسك عصاه فاستات النكارية وخالفوا بشرى الى معسكره فانهزم الى تونس. واقتحم ابو يزيد باجة فاستباحها، ودخل بشرى الى تونس وارتدت البراير من كل ناحية فأسلم قونس ولحق بسوسة. واستأمن اهل قونس الى ابي يزيد فأمنهم ووئى عليهم وانتهى الى وادي مجردة فعسكر بها، ووافته المشود هنالك، ورعب الناس منه فاجفلوا الى القيروان، وكثرت الاراجيف وسرب ابو يزيد جيوشه في نواحي افريقية، فشنوا النارات واكثروا السبي والقتل والاسر، ثم زحف الى رقادة فانفض كتامة الذين كانوا بها ولحقوا بالهدية، ونزل ابو يزيد وقادة في مائة ألف.

ثم زحف الى القيروان فانحصر بها خليل بن اسحق. ثم اخذه بعد مراوضة في الصلح، وهم بقتله فأشار عليه ابو عمار باستبقائه فلم يطمه وقتله، ودخلوا القيران فاستباحوها ولقيه مشيخة الفقها، فأمنهم بعد التقريع والعتب، وعلى ان يقتلوا أوليا، الشيمة وزحف وبعث وسله في وفد من اهل القيروان إلى الناصر الاموي صاحب فرضة ملتزماً لطاعته والقيام لدعوته وطالباً لمددم، فرجعوا الب

بالقبول والوعد . ولم يزل يردد ذلك سائر ايام الفتنة حتى اوفد ابنه ايوب في آخرها سنة خس وثلاثين ، فكان له اتصال بالناصر سائر ايامه وزحف ميسور من المدية بالمساكر ، وفر عنه بنوكلان من هُوارة ولحقوا بأبي يزيد وحرَّضوه على لقاء ميسور فزحف اليه ، واستات ابو يزيد والنكارية فانهزم ميسور وقتله بنوكلان وبعث برأسه الى القيروان ، ثم الى المغرب ، واستبيح مسكره .

وسرّح أبو يزيد عساكره الى مدينة (١) فاقتحموها عَنوة وأكثروا من القتل والمئلة، وعظم القتل بضواحي افريقية، وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه الجوع، واستخف أبو يزيد بالناس بعد قتـل ميسور فلبس الحرير وركب الفاده، ونكر عليه أصحابه ذلك وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد، والقائم خلال ذلك بالمهديّة يخندق على نفسه ويستنفر كتامة وصنهاجة للحصار معه، وزحف أبو يزيد حتى نزل المهديّة وناوش عساكرها الحرب، فلم يزل الظهور عليهم، وملك زويلة، ولما وقف بالمصلى قال القائم الاصحابه: من همنا يرجع، واتصل حصاره للمهدية، والجتم اليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسة.

وزحف اليهم ثلاث مرات فانهزم في الثالثة ولم يقلع وكذلك في الرابعــة. واشتد الحصار على أهل المهــدية ونزل الجوع بهم. ------------------

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي ب: مدينة سوسة.

واجتمعت كتامة يِفْسَنطِينَة وعسكروا بها لامداد القائم ، فسرَّح اليهم أبو يزيد يكموس (۱) المزاتي من ورفجومة فانفض مسكر كتامة من قسنطينة. ويش القائم من مددهم وتفرَّقت عساكر أبي يزيد في الغادات والنهب فخف المسكر ، ولم يبق بـــه إلاً هوادة وداس وبنو كلان ، وكثرت مراسلات القائم للبربر.

واستراب بهم أبو يزيد، وهرب بعضهم الى المهديّة ورحل آخرون الى مواطنهم فأشار عليه أصحابه بالافراج عن المهديّة وأسلموا ممسكرهم، ولحقوا بالقيروان سنة أربع وثلاثين. وديّروا أهل القيروان في القبض عليه فلم يتهيأ لهم، وعنله أبو عمار فيا أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع، وعاود لبس الصوف والتقشّف. وشاع خبر اجفاله عن المهدية فقتل النكارية في كل بلد، وبعث عساكره فعاثوا في النواحي وأوقعوا بأهل الامصاد وخربوا كثيراً منها وبعث ابنه أبوب الى باجة فمسكر بها ينتظر وصول المدد من البربر وسائر النواحي؛ فلم ينجأه إلا وصول علي وقد مر بقسنطينة والاربس وسقنبارية ، واصطحب منها المساكر وقد مر بقسنطينة والاربس وسقنبارية ، واصطحب منها المساكر فيلك .

ثم زحف أيوب في عسكره الى تونس وقائدها حسن بن علي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: زكوا.

من دعاة الشيعة فانهزم ، ثم أتيعت له الكرّة. ولحق حسن بن على ببلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة. وسرّح أبو يزيد جوع البربر لحربه، ثم اجتمعت لابي يزيد حشود البربر من كل ناحية وقاب اليه قوته. وارتحل الى سوسة فعاصرها ونصب عليها المجانيق. وهلك القائم سنة أربع وثلاثين في شوّال وصادت الحلافة لابنه اسميل المنصور ، قبعث بالمدد الى سوسة بعد ان اعتزم على الحروج اليها بنفسه فنعه أصحابه ، ووصل المدد الى سوسة فقاتلوا أبا يزيد فانهزم و لحق بالقيروان ، فامتنعت عليه ؛ فاستخلص صاحبه أبا عراد من أيديهم وارتحل عنهم .

وخرج المنصور من المهدية الى سوسة، ثم الى القيروان فلكها وعف عن أهلها وأمنهم، وأحسن في مخلف أبي يزيد وعياله . وتوافى المدد الى أبي يزيد ثالثة فاعتزم على حسار القيروان، وزحف الى عسكر المنصور بساحتها فبيَّتهم، وأشتد الحرب واستات الاوليا، وافترقوا آخر نهارهم، وعاودوا الزحف مرّات، ووصل المدد الى المنصور من الجهات، حتى اذا كان منتصف الحرّم كان الفتح، وانهزم أبو يزيد وعظم القتل في البربر ورحل المنصور في اتبعه فرّ (1) ثم تَبسّه حتى انتهى الى باغاية .

ووافاه بها كتاب محمد بن خزر بالطاعة والولاية والاستمداد للمظاهرة؛ فكتب اليه بترصد أبي يزيد والقبض عليه، ووعده في

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي ج: فمر بسبيبة ثم بتبسة.

ذلك بشرين حمّلاً من المال. ثم دحل الى طبنة فوافاه بها جمفر ابن علي عامل المسيلة بالهدايا والاموال. وبلنه أنّ أب ليزيد تُزل بَسَكرة واقه كاتب مجمد بن خزر يسأله النصرة و فلم يجد عنده ما يرضيه وارتحل المنصور الى بسكرة فتلقّاه اهلها. وفر أبو يزيد الى بني يرزال يجبل سالات ، ثم الى جبل كتامة (() وهو جب عياض لهذا الهد وارتحل المنصور في أثره الى ومرة (() وييته أبو يزيد هنالك فانهزم ولم يظفر وانحاز الى جبل سالات ، ثم لحق بالرمال ورجع عنه بنو كملان وأمنهم المنصور على يد محمد بن خَذ .

وسار المنصور في التعبية حتى نزل جبل سالات، وادتحل وداء الى الرمال. ثم رجع ودخل بلاد صنهاجة، وبلنه دجوع أبي يزيد الى جبل كتامة فرجع اله، ونزل عليه المنصور في كتامة وعجيسة وزواوة وحشد بني زنداك ومزاتة ومكناسة ومكلاتة. وتقدم المنصور اليه فقاتلوا أبا يزيد وجوع النكادية فهزموهم واعتصموا يجبل كتامة. ورحل المنصور الى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلمة الجبل، وعسكر المنصور ازاءها واشتد الحصار، وزحف اليها مرات، ثم اقتحمها عليهم فاعتصم أبو يزيد بقصر في ذروة القلمة فأحيط به واقتحم، وقتل أبو عار الاعمى ويكموس (")

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: جبل كيانة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: مغرة.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ج: يدوُس.

المزاتي ، ونجا أبو يزيد مشخناً بالجراحة محمولاً بين ثلاثة من أصحابه فسقط في مهواة من الاوعار فوهن ، وسيق من النداة الى المنصور فأمر بمداواته .

ثم أحضره ووتَّجه ، وأقام الحجة عليه وتجافى عن دمه. وبعثه الى المهدية، وفرض له بها الجراية فجزاء خيرًا. وحمل في القفص فمات من جراحته سنة خمس وثلاثين. وأمر به فسلخ وحشى جلده بالتبن وطيف به في القيروان. وهرب الفلّ من أصحابه الى ابنه فضل وكان مع معبد بن خزر فأغاروا على ساقة المنصور، وكمن لهم زيري بن مناد أمير صنهاجة فأوقع بهم. ولم يزل المنصور في اتباعه الى أن نزل المسيلة وانقطع أثر معبد، ووافاه بمسكره هنالك انتقاض حميد بن يصل عامل تيهرت من أوليائهم، وانه ركب البحر من تنس الى العدوة، فارتحل الى تَنْهُرْت (١) وولى عليها وعلى تنس. ثم قصد لواتة فهربوا الى الرمال. ورجع الى افريقية سنة خمس وثلاثين. ثم بلغه انّ فضل بن أبي يزيد أغاد على جهات قسطيلة فرحل من سنته في طلبه، وانتهى الى قفصــه ثم ارتحل الى " من أعمال الزاب، وفتح حصن ماداس بما يليه . وهرب فغلل في الرمـال فأعجزه٬ ورجع الى القيروان سنة ست وثلاثين. ومضى فضل الى جبل أوراس، ثم سار منه الى باغاية

<sup>(</sup>١) هي: تاهرت وقد تسمى تيهرت، كما في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) كذًا بياض بالأصل، وفي ج: ميطلة، وفي ب: مديليه

فعاصرها. وغدر به ماطيط (۱) بن يعلي من أصحابه ، وجا برأسه الى المنصور وانقرض أمر أبي يزيد وبنيه ، وافترقت جوعهم . واغتال عبد الله بن بكار من رؤسا مغراوة بعد ذلك أبوب بن أبي يزيد ، وجا برأسه الى المنصور متقرباً اليه ، وتتبع المنصور قبائل بني يفرن بعدها الى أن انقطع أثر الدعوة ، والبقا الله تعالى وحده .

## الخبر عن الدولة الأواس ابني يفين بالمغرب الأوسط والقصس ومبادس، أمورهم ومصايرهم

كان لبني يفرن من زائة بطون كثيرة وكاوا متفرقين بالمواطن و كان منهم بافريقية بنو وادكوا ومرتجيعة وغيرهم كا قدمناه و كان منهم بنواحي تلمسان ما بينها وبين تأهرت أمم كثير عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلمسان كما نذكره بعد . ومنهم أبو قرة المنتزي بتلك الناحية لاول الدولة العباسيّة وهو الذي حاصر عمر بن حفس بطنية كما تقدم . ولما انقرض أمر أبي يذيد وأفخن المنصور فيمن كان بافريقية من بني يفرن أقام هؤلا . لذيد محمدين صالح . ولما تولى المنصور محمد بن خور وقومه منراوة ، وكان بينه وبين بني يفرن هؤلا، فتنة هلك فيها محمد بن صالح

<sup>(</sup>١) كذا: وفي ج: باطيط.

على يد عبد الله بن بكار من بني يفرن ، كان متحيزاً الى منراوة. وولي أمره في بني يفرن من بعده ابنه يعلى فعظم صيته ، واختط مدينة ايفكان .

ولما خطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأُمويَّة من زناتة أهل المدوة واستالف ملوكهم 'سارخ يعلى لاجابته واجتمع عليها مع الحير بن محمد بن خَزَر وقومه مغراوَة ' وأجلب على وهران ؛ فلكها سنة ثلاث وأربعين وثلثائة من يد محمد بن عون وكان ولاه عليها صولات الليطي (۱) أحد رجالات كتامة سنة غان وتسمين ومائتين فلنخلها يعلى عنوة على بنيه وخربها . وكان يعلى قد زحف مع المخير بن محمد الى تاهرت ' وبرز اليه ميسور الحيي في شيعته من المية ؛ فهزموهم وملكوا تاهرت ' وتقبيضوا على ميسور وعبد الله ابن بكار؟ فبعث به الحير الى يعلى بن محمد ليثأر به فلم يَرضه كفراً أدمه ' ودفعه الى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطان يعلى في ناحية المغرب ' وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تأهرت الى طنحة .

واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على امصار المنرب : فعقد على فاس لمحمد بن الحير بن محمد بن عشيره، ونسك محمد لسنة من ولايته، واستأذن في الجهاد والرباط بالاندلس فاجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن عثمان بن سعيد، وهو الذي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: دواس بن صولات اللهيصي.

اختط مأذنة القرويين سنة أربع وأربعين كما ذكرناه ولم يزل سلطان يعلى بن محمد بالمنرب عظيماً الى أن أغزى المعز لدين الله كاتبه جوهر الصقلي من القيروان الى المغرب سنة سبع وأربعين . فلما فصل جوهر بالجنود عن تخوم افريقية بادر أمير زئاتة بالمغرب يعلى بن محمد البفري الى لقائه والاذعان لطاعته والانحياش اليه ، ونبذ عهد الاموية ، وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده ايفكان واعطاه يد الانقياد وعهد البيعة عن قومه بني يغرن وزئاتة ؛ فتقبلها جوهر وأضعر الفتك به ، وتخير لذلك يوم فصوله من بلده .

وأسر الى بعض مستخلصيه من الاتباع؛ فأوقعوا نفرة في أعقاب المسكر طار اليها الزعما، من كتامة وصنهاجة وزناتة ، وتقبّص على يعلى فهلك في وطيس تلك الهيمة فغص بالرماح على أيدي رجالات كتامة وصنهاجة، وذهب دمه هدراً في القبائل . وخرب جوهر مدينة ايفكان، وفرت زناتة أمامه، وكشف القناع في مطالبتهم ، وقد ذكر بعض المؤرخين ان يبلى انما لقي جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمدينة تاهرت، وهنالك كان فتكه به بناحية شلف، فتفرقت بعدها جاعة بني يفرن وذهب ملكهم فلم يجتمعوا الا بعد حين على ابنه بدوي بالمغرب كما نذكره . ولحق الكثير منهم بالاندلس كما يأتى خبره في موضعه، وانقرضت وحلق الكثير منهم بالاندلس كما يأتى خبره في موضعه، وانقرضت بعلى بفاس .

ثم استقرت آخراً بسلا وتعاقبت فيهم هنالك الى آخرها كما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### النبر عن الحولة الثانية أبنى يفين بملا من المغرب القصس وأولية ذاك وتصاريفه

لا أوقع جوهر الكاتب قائد الميز بيعلى بن محمد أمير بني يفرن، وملك المغرب سنة سبع وأدبعين كما ذكرناه، وتفرقت جوع بني يغرن لحق ابنه بدوي بن يعلى بالمغرب الاقصى وأحس يجوهر من وراثه فأبعد المفر وأصحر الى أن رجع جوهر من المغرب، ويقال ان جوهراً تقبّض عليه واحتمله أسيراً فاعتقل الى ان فر من معتقله بعد حين، واجتمع عليه قومه من بني يفرن، وكان جوهر عند منصرفه من المغرب ولى على الادادسة المتعيزين الى الريف وبلاد نمارة الحسن بن كنون شيعة بني محمد منهم فنزل (1)

وأجاز الحكم المستنصر لاول ولايته سنة خمس " وثلثائة وزيره محمد بن قاسم بن طملس في العساكر لتدويخ المنرب، فجمع له الحسن بن كنون وأوقع به، ورجع الى الاندلس مقلولاً فسرح الحكم فولاه غالباً لتدويخ المغرب واقتلاع جرثومة الادارسة،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي ج: فنزل البصرة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: سنة خمسين وثلاثهائة.

فاجاز في المساكر وغلبهم على بلادهم وأزعجهم جميعاً عن المغرب الى الاندلس سنة خمس وستين كما ذكرناه . ومهـ دعوة الاموية بالمغرب٬ وأقفل الحكم مولاه غالباً ورده الى الثغر لسده٬ وعقـد على المغرب ليحيي بن محمد بن هاشم التجيبي صاحب الثغر الاعلى، وكان اجازه مدداً لغالب في رجالُ العرب وجند الثغور حتى اذا انغمس الحكم في علة الفالج٬ وركدت ريح المروانيــة بالمغرب واحتاجت الدولة الى رجالها لسد الثغور ودفاع العدو استدعى يحبي بن محمد بن هاشم من العدوة ، واداله الحاجب المصحفى بجعفر ابن على بن حمدون أمير الزاب والمسيلة النازع اليهم من دعوة الشيمة، وجمعوا بين الانتفاع به في المدوة والراحة بما يتوقع منه على الدولة ومن البرابرة في التياث الخلافة، لما كانوا اصاروا اليه من النكبة ، وطوقوه من المحنة . ولما كان اجتمع بقرطبة مـن جموع البرابرة فعقدوا له ولاخيه يحيى على المغرب وخلموا عليها. وامكنوهما من مال دثر وكسى فاخرة للخلع على ملوك العدوة ، فنهض جعفر إلى المغرب سنة خمس وستين وضبطه .

واجتمع اليه ملوك زناتة مثل بدوي (۱۰ بن يعسلى امير بني يفرن وابن عمه نوبخت بن عبدالله بن بكار، ومحمد بن الحير بن خزر وابن عمه بكساس ابن سيد الناس، وزيري بن خزر وزيري ومقاتل ابنا عطية بن تبادلت وخزرون بن محمد وفلفول بن سعيد امير مغراوة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: يدو.

واسمميل بن البوري امير مكناسة ، ومحمد بن عمد عبد الله بن مدين وخررون بن محمد الازداجي ، وكان بدوي بن يعلى من اشدهم قوة واحسنهم طاعة ، ولما هلك الحكم وولي مكانه هشام المؤيد. وانفرد محمد ابن ابي عامر بحجابته اقتصر من العدوة لاول قيامه على مدينة سبتة ، فضبطها بجند السلطان ورجال الدولة ، وقلاها الصنائع من أرباب السيوف والاقلام ، وعول في ضبط ما ورا ذلك على ملوك زناتة وتعدهم بالجوائز والخلع ، وصار الى اكرام وفودهم واثبات من رغب في الاثبات في ديوان السلطان منهم فجردوا في ولاية الدولة وبث الدعوة .

وفسد ما بين امير العدوة جعفر بن علي واخيه يجيي واقتطع يجيي مدينة البصرة لنفسة وذهب بأكثر الرجال. ثم كانت على جعفر النكبة التي نكبه برغواطة في غزاته اياهم، واستدعاه محمد ابن ابي عامر لاول امره لما رآه من استقامته البه، وشد ازره به وتلوى عليه كراهية لما يلقى بالاندلس من الحكم. ثم اصلحه وتلوى عليه كراهية لما يلقى بالاندلس من الحكم. ثم اصلحه منه بالمكان الأثير وتناغت زنانة في التزلف الى الدولة بقرب الطاعات، فرحف خزرون بن فلفول سنة ست وستين الى مدينة سجلهاسة فافتتحها وبحا اثر دولة آل مدرار منها، وعقد له المنصور عليها كما ذكرنا ذلك قبل.

وزحف عقب هذا الفتح بلكين بن زيري قائد افريقية الشيمة

الى المغرب سنة تسع وستين زحفه المشهور . وخرج محمد بن ابي عامر من قرطبة الى الجزيرة لمدافعته بنفسه ، واحتمل من يبت المال مائة حمل ، ومن المساكر ما لا يحصى عده . واجاز جعفر ابن علي بن حمدون الى سبتة ، وانضمت اليه ملوك زناته ، ورجع بكاين عنهم الى غزو برغواطة الى ان هلك سنة ثلاث وسبمين كما ذكر ناه .

ورجع جعفر الى مكانه من ابن ابي عامر، لم يسمح بمقامه عنه. ووصل حسن بن كنون خلال ذلك من القاهرة بكتاب عبد المرئة بن نزار بن معد الى بلكين صاحب افريقية في اعانته على ملوك المغرب وامداده بالمال والعساكر، فامضاه بلكين لسبيله ، واعطاه مالا ووعده باضافه. ونهض الى المغرب فوجد طاعة المروانية قد استحكمت فيه . وهلك بلكين اثر ذلك وشغل ابنه المنصور عن شأنه؛ فدعا الحسن بن كنون الى نفسه، وانفذ ابو محمد بن ابي عن شأنه؛ فدعا الحسن بن كنون الى نفسه، وانفذ ابو محمد بن ابي وسبعين . وجاء اثره الى الجزيرة كيا يشارف القصة ، واحيط بالحسن بن كنون فسأل الامان وعقد له مقارعه عمر وعسكلاجة واشخصه الى الحضرة فلم يمن ابن ابي عامر امامه ، ورأى ان لاذمة له لكثرة نكثه فبعث من ثقاته من اتاء برأسه ، وانقرض امر الادارسة وانفحى اثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة الذلك .

واستراح الى الجند بأقوال نميت عنه الى المنصور فاستدعاه مــن العدوة وألحقه بمقتوله ابن كنون .

وعقد على العدوة للوزير حسن بن احمد بن الورود السلمي ، واكثف عدده واطلق في المال يده. ونفذ الى عمله سنة ست فضبط المغرب احسن ضبط وهايته البرابرة ، ونزل فاس من العدوة، فعز سلطانه وكثر جمعه، وانضم اليه ملوك النواحي حتى حذر ابن ابي عام مغمة استقلاله، واستدعاه ليباو صحة طاعته، فأسرع اللحاق يه، فضاعف تكرمته واعاده الى عمله. و كان بدوي بن يعلى هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب عـلى الاموية والمراوغة لهم بالطاعة. وكان المنصور بن ابي عامر يضرب بينه وبين قرينه زيري ابن عطمة ويقرن كلا منها بمناغاة صاحبه في الاستقامة ، وكان الى زيرى اميل وبطاعته اوثق ، لخلوصه وصدق طويته وانحياشه فكان يرجو ان سمكن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته. فاستدعى بزيري بن عطية الى الحضرة سنة سبع وسبعين (١) فبادر الى القدوم عليه وتلقاه واكبر موصله واحسن مقامه ومنقلبه واعظم جائزته وسام بدوي مثلها فامتنع ، وقال لرسوله ، قل لابن ابي عامر : متى عهد حر الوحش تنقـاد للبياطرة ? وارسل عنانه في العيث والفساد، ونهض اليه صاحب المغرب الوزير حسن بن عبد الودود ف عساكره وجموعه مــن جند الاندلس وملوك العدوه مظاهراً

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ح: سنة تسع وسبعين.

عليه لعدوه وزيري بن عطية٬ وجمع لهم بدوي ولقيهم سنة احدى وثمانين فكان الظهور له .

وانهزم عسكر السلطان وجوع مغراوة ؛ واستلحموا وجرح الوزير حسن بن عبد الودود جراحات كان فيها لليال مهلكه وطار الحبر الى ابن أبي عامر فاغتم لذلك ، وكتب الى ذيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن ، وعقد له على المغرب كما نستوفي ذكره عند ذكر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرة بعد أخرى ونزع ابو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي عن قومه ، ولحق بسواحل تليسان ناقضاً لطاعة الشيعة ،وخارجاً على ابن أخيه المنصور بن بلكين صاحب القيروان . وخاطب ابن أبي عامر من ورا ، البحر ، وأوفد عليه ابن أخيه ووجوه قومه فحرب البه الاموال والعيلات بفاس مع زيري حسبا نذكره ، وجمع أبديها على مدافعة بدوي ، فساء أمره فيها جيماً الى أن داجع أبو البهار ولاية منصور بن أخيه كما نذكره بعد . وحادبه زيري فكان له ولاية منصور بن أخيه كما نذكره بعد . وحادبه زيري فكان له ولاية منصور بن أخيه كما نذكره بعد . وحادبه زيري فكان له ولاية منصور بن أخيه كما نذكره بعد . وحادبه زيري فكان له

واستفحل زيري من بعد ذلك، وكانت بينه وبين بدوي وقعة اكتسح زيري من ماله وممسكره مالا كفؤ له، وسبى حرمه. واستلحم من قومه زها، ثلاثة آلاف فارس، وخرج الى السحرا، شريداً سنة ثلاث وغانين، وهلك هناك فولي أمره في قومه حبوس إن أخيه زيري بن يعلى، ووثب به إن عمه أو يداس بن دوناس

فقتله طمماً في الرياسة من بعده ٬ واختلف عليه قومه فأخفق أمله وعبر البحر الى الانـــدلس في جمع عظيم من قومه. وولي أمر بني يفرن من بعده حمامة بن زيري بن يعلى أخو حبُّوس المذكور؟ فاستقام عليه أمر بني يفرن وقد مرّ ذكره في خبر بــدوي غير مرّة، وانه كانت الحرب بينه وبين زيري بن عطبة سجالاً ، وكانا يتعاقبان ملك فاس تتناول الغلب. وانه لما وفد زيرى على المنصور خالفه بدوي الى فاس فملكها وقتل بها خلقاً من مغراوة، وانه لما رجع زيري اعتصم بدوي بفاس فنازله زيري. وهلك من مغراوة وبني يفرن في ذلك الحصار خلق. ثم اقتحمها زيري عليهم عنوة فقتله وبعث برأسه الى سدّة الخلافة بقرطبة سنة ثملاث وثمانين والله أعلم. ولما اجتمع بنو يفرن على حمامة تحيز بهم الى ناحية شاله من المغرب فملكها وما اليها من تادلاً ، واقتطعه\_ا من زيري ، ولم يزل عميد بني يفرن في تلك العالة ، والحرب بينه وبين زيري ومغراوة متصلة . وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان مهاداة فأهدى اليه، وهو محاصر لعمه حماد بالقلعبة سنة ست وأربعائة، وأوفد بهديته أخاء زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود. ولما هلك حمامة قام بأمر بني يفرن من بعده أخوه الامير أبو الكمال تميم بن زيري بن يعـــلى فاستبد بملكهم٬ وكان مستقيمـــاً في دينه مولماً بالجهاد؟ فانصرف الى جهاد برغواطة وسالم مغراوة وأعرض عن فتنتهم .

ولما كانت سنة أربع وعشرين وأدبعائه تجددت العداوة بين هذين الحيّين بني يفرن ومغراوة ، وثارت الاحن القديمة ، وزحف ابو الكمال صاحب شالة وتادلا وما الى ذلك في جموع يفرن. وبرز إليه حامة بن المعز في قبائل مغراوة ، ودارت بينهم حروب شديدة وانـكشفت مغراوة وفرُّ حمامة الى وجـدة، واستولى الامبر الو الكمال تميم وقومه على فاس وغلبوا مغراوة عـــلى عمل المغرب. واكتسح تميم اليهود بمدينة فاس ، واصطلم نعمهم واستباح حرمهم. ثم احتشد حمامة من وجدة سائر قبائل مَفْراوة وزناتة، وبعث الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد المنرب الاوسط، ووصل الى تنس صريخاً لزعائهم. وكاتب من بعد عنه من رجالاتهم، وزحف الى فاس سنة تسع وعشرين فـأفرج عنها أبو الكمال تميم، ولحق ببلده ومقر ملكه من شالة } وأقام بمكان عمله وموطن امارته منها الى أن هلك سنة ست وأربعين . وولى ابنه حماد الى أن هلك سنة تسم وأربعين ، وولي بعده ابنه يوسف الى ان توفي سنة ثمان وخمسين فولى بعده عمه محمد بن الامير أبي تميم الى أن هلك في حروب لمتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسمًا نذكره ، والملك لله يؤتيه من بشاء من عباده والعاقبة للمتقبن..

وأما أبو يداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى بن محمد فانه لما اختلف عليه بنو يفرن ٬ وأخفق أمـله في اجتاعهم له أجاز البحر المي الاندلس سنة اثنتين وثمانين فرفعه اخرانه أبوقرة 46

وأبو زيد وعطاف ، فعل كلهم من المنصور محل التكرمة والايثار ونظمه في جلة الرؤسا. والامران واسني له الجراية والاقطاع، وأثنت رجاله في الديوان ومن أجاز من قومه، فبعد صيته وعلا في الدولة كمه .

ولما افترقت الجماعة وانتثر سلك الخـلافة كان له في حروب البرير مع جند الاندلس آثار بعيدة وأخبار غريبة . ولما ملك المستعين قرطبة سنة أربعائة واجتمع اليه من كان بالاندلس من البرابرة لحق المهدي بالثغور واستحاش طاغية الجلالقة، فزحف معــه الى غرناطة، وخرج المستعين في جموعه من البرابرة الى الساحل، واتبعهم المهدي في جوعه فتواقعوا بوادي ايرة(١) فكانت بين الفريقين جولة عظم بلا البرابرة ، وطار لابي يداس فيها ذكر ، وانهزم المهدي والطاغية وجموعهم بعدأن تضايقت المركة وأصابت أما بداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلكه، ودفن هناك. وكان لابنه خلوف وحافده تميم بن خلوف من رجالات زناتة بالاندلس شجاعة ورياسة، وكان يجيى بن عبد الرحمن بن أخيه عطاف من رجالاتهم٬ وكان له اختصاص ببنى حمود٬ ثم بالقاسم منهم ولا. على قرطبة أمام خلافته واليقا. لله وحده .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وادى أبرة.

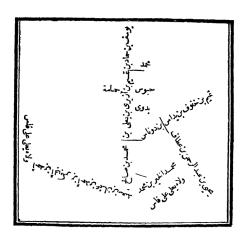

## النبر عن أبي نور بن أبي قرة وما كان له من الماك بالقماء أمام الطوائف

هذا الرجل اسمه أبو نور بن أبي قرّة بن أبي بِفَرّن من رجالات البرير الذين استظهر بهم قومهم أيام الفتنة ، تغلب على رُنْدَة أزمان تلك الفتن ، وأخرج منها عامر بن فتوح من موالي الاموية سنسة خس وأربعائة، فلكها واستحدث بها لنفسه سلطاناً . ولما استفحل ار ابن عبّاد باشبيلية واسف الى تملك ما جاوره من الاعال والثغور ، نشأت الفتنة بينه وبين أبي نور هـ أدا واختلف حاله ممه في الولاية والانحراف، وسجل (أ) له سنة ثلاث وادبعين برنده واعالها فيمن سجل له من البرير ، واستدعاه بعدها سنة خمسين لبمض ولائمه، وكاده بكتاب اوقفه عليه على لسان جارية بقصره تشكو اليه ما نال منها ابنه ممن الحرم ، فانطلق الى بلده وقتل ابنه ، وشعر بالمكيدة فات اسفاً ، وولي ابنه الآخر ابو نصر الى سنة سبع وخمسين فندر به بعض جنده وخرج هارباً فسقط من السور ومات ، وتسلم المعتمد رندة من بعد ذلك ، ويقال ان ذلك كان عند كائنة الحام سنة خمس واربعين ، وان ابا نور هلك فيها ، ولما بلغ الحبر ابنه ابا نصر وقع ما وقع والله اعلم ،

#### الغبر عن عرنجيصة من بطون بنس يفرن وشرح أحوالهم

كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي افريقية ، وكانت لهم كثرة وقوة . ولما خرج ابو يزيد على الشيعة ، وكان من اخوالهم بنوواد كوا ظاهروه على ابره بما كان له معهم من العصبية. ثم انقرض ابره واخذتهم دولة الشيعة والولياؤهم صنهاجة وولاتهم على افريقية بالسطوة والقهر، والزال العقوبات بالانفس والاموال (۱) أي تصدي له بعرب كانت سجالاً بينها. أي تارة لما اوتاد لللك.

الى ان تلاشوا واصبحوا في عداد القبائل الغارمة. ونقيت منهم احياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء وبقر وخيام يظعنون في نواحيها وينتحلون الفلح في معاشهم ، وملك الموحدون افريقية وهم بهذه الحال ، وضربت عليهم المغارم والضرائب والعسكرة مع السلطان في غزواته معدة مفروضة يحضرون بها متى استقروا. ولما تغلبت الكعوب من بني سليم عــلى ضواحي افريقية واخرجوا منها الدواودة من رياح اعـــدا. الدولة لذلك العهد . واستظهر بهم السلطان عليهم. اتخذوا افريقية وطناً من قابس الى باجة . ثم اشتدت ولايتهم للدولة ٬ وعظم الاستظهار بهم واقطعهم ملك الدولة ما شاؤه من الاعال والخراج فكان؛ في اقطاعهم خراج مرنجيصه هؤلا. ولما كانت وقعة بنو مربن على القيروان وكان بعدها في الفترة ما كان من طنيان الفتنة التي اعتز فيهـــا العرب على السلطان والدولة ، كان لهـؤلا. الكعوب المتغلبين مدد قوي من احياً مرنجيصة هؤلاً. من الخيل للحملان والحبالة للانفاق ٬ والانعام للحمال والحيالة للاستظهار باعدادهم في الحروب فصاروا لهم لحمة وخولا ، وتملكوهم تملك العبيد ، حتى اذا ذهب الله بحمى الفتنة ٬ واقام ماثل الحلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي الى الاحق به مولانا السلطان ابي العباس احمد، فانقشع الجو واضاء الافق ودفع المتغلبين من العرب عن اعاله، وقبض ايديهم عن رعاياه. واصار مرنجيصة هؤلا. من صفاياه معد

انزال المقوبة بهم على لياذهم بالمرب وظعنهم معهم ، فراجعوا الحق واخلصوا في الانحياش ، ورجعوا الى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراج ، وهم على ذلك لهذا العهد . الله ، ارث الارض ومن عليها .

### الخبر عن مغراوة من أمَل الطبقة الأواس من زناتة وما كان لمم من الدول بالرغيب ومبدأ خلك وتصاريف

هؤلا القبائل من مغراوة كانوا اوسع بطون زنانة واهل البأس والفلب ، ونسبهم الى مغراو بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن جانا اخرة بني يفرن وبني يرنيان ، وقد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن . واما شعوبهم وبطونهم فكثير مثل بني يلنت (۱) وبني زنداك وبني وواق وورتزمير وبني أبي سعيد وبني ووسيفان ولغواط وبني ريغة وغيرهم بمن لم يحضرني اسماؤهم. وكانت بجالاتهم بادض المقرب الاوسطمن شلف الى تلسان الى جبل مديونة وما اليها ولهم مع اخوانهم بني يغرن اجتاع وافتراق ومناغاة في احوال البدو . وكان لمغراوة هؤلا في بدوهم ملك كبير ادر كهم عليه الاسلام فاقره لهم ، وحسن اسلامهم .

وهاجر اميرهم صولات بن وزمار الى المدينة ، ووفد عـلى امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فلقاء براً وقبولا لهجرته

<sup>(</sup>١)كذا، وفي ج: يليت

وعقد له على قومه ووطنه. وانصرف الى بــــلاده بحبواً بحبوراً منتبطاً بالدين مظاهراً لقبائل مضر ، فلم يزل هذا دأبه. وقبل انه تقبض عليه اسيراً لاول الفتح في بعض حروب العرب مع البرير قبل ان يدينوا بالدين فاشخصوه الى عثمان لمكانه من قومه فن عليه واسلم فحسن اسلامه. وعقد له على عمله فاختص صولات هذا وسائر الاحيا، من منرارة بولا، عثمان وأهل بيته من بني امية، وكانوا خاصة لهم دون قريش، وظاهروا دعوة المروانية المية، وكانوا خلمة الولا، على ما تراه بعد في اخبارهم.

ولما هلك صولات قام بامره في مفراوة وسائر زناتة من بعده ابنه حفص ، وكان من اعظم ملو كهم ، ثم لما هلك قام بامره ابنه خزر . وعندما تقلص ظل الحلافة عن المفرب الاقصى بعض الشي واطلت فتنة ميسرة الحقير ومطغرة فاعتز خزر وقومه على امراه المضرية بالقيروان ، واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو من زناتة بالمفرب الاوسط ، ثم انتقض امر بني امية بالمشرق فكانت الفتنة بالمفرب فازدادوا اعتزازاً وعتوا . وهلك خلال ذلك خزر ، وقام بملكه ابنه محمد ، وخلص إلى المفرب ادريس غلال ذلك خزر ، وقام بملكه ابنه محمد ، وخلص إلى المفرب ادريس غلافة المادي . وقام برابرة المفرب من اوربة ومدينة ومفيلة بامره ، واستوثق له الملك واقتطع المفرب عن طاعة بني العباس سائر الايام .

ثم نهض الى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين فتلقاه محمد ابن خزر هذا والقى اليه المقادة ، وبايع له عن قومه وأمكنه من لمسان بعد ان غلب عليها بني يفرن أهلها ، وانتظام لادريس بن ادريس الأمر ، وغلب على جميع اعمال أبيه ، وملك تلمسان. وقام بنو خزر هؤلا ، بدعوته كما كانوا لابيه ، وكان قد تُزل تلمسان المهد ادريس الاكبر أخوه سليان بن عبد الله بن حسن بن الحسن القادم اليه من المشرق ، وسجل له بولاية تلمسان من سجل ابنه ادريس لمحممه ابن عمه سليان من بعده ، فكانت ولاية تلمسان وأمصلوها في عقبه ، واقتسموا ولاية ثنورها الساحاية فكانت تلمسان لولد ادريس بن محمد بن سليان ، وأرشكول لولد عيسى بن تحمد ، وتنس لولد ابراهيم بن محمد بن محمد ، وسائر الضواحي من الحسان لبني يفرن ومغراوة .

ولم يذل الملك بضواحي المغرب الاوسط لمحمله بن خزر كها قلناه الى ان كانت دولة الشيعة ، واستوثق لهم ملك افريقية . وسرح عُبَيْد الله الهدي الى المغرب عروبة بن يوسف الكتابي في عساكر كتامة سنة ثمان وتسمين ومائتين ، فدوخ المغرب الادني ورجع . ثم سرح بعده مصالة بن حبُّوس الى المغرب في عساكر كتامة ؛ فاستولى على اعمال الادارسة ، واقتضى طاعتهم لمبيد الله . وعقد على فاس ليحيى بن ادريس بن عمر آخر ملوك الادارسة . وغلم نفسه ودان بطاعتهم ، وعقد له مصالة على فاس ، وعقد

لموسى بن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تازة ، واستولى على ضواحي المنرب ، وقفل الى القيروان . وانتقض همر بن خزر من أعقاب محمد بن خزر الداعية لادريس الاكبر ، وحمل زناتة واهل المغرب الاوسط على البرايرة من الشيعة وسرح عبيد الله المهدي مصالة قائد المغرب في عبوع مغراوة وسائر زناتة ففل عساكر مصالة وخلص اليه فقتله . وسرح عبيد الله ابنه أبا القاسم في المساكر الى المغرب سنة عشر ، وعقد له على حرب محمد بن خزر وقومه فأجفاوا الى الصحراء ، واتبع آثارهم الى ماوية فلحقوا بسلجاسة وعطف أبو الساحراء ، واتبع آثارهم إلى ماوية فلحقوا بسلجاسة وعطف أبو العالم على المغرب فدوخ افطاره وجال في نواحيه وجدد لابن أبي العالمية على عمله ورجع ولم يلق كيدا .

ثم ان الناصر صاحب قرطبة سما له أمل في ملك المدوة فغاطب ملوك الادارسة وزناتة، وبعث اليهم خالصته محمد بن عبيد الله بن أبي عيسى سنة ست عشرة فبادر محمد بن خزر الى اجابته، وطرد أوليا، الشيعة من الزاب، وملك شلب وتَنَس من أيديهم وملك وَهران وولَّى عليها ابنه الحير، وبث دعوة الأُمويَّة في أعال المغرب الاوسط ما عدا تأهرت، وبدأ في القيام بدعوة الأموية إدريس بن إبراهيم بن عيسى بن محمد بن سليان صاحب أرشكول، ثم فتح الناصر سبتة سنة سبع عشرة من يعد الأدارسة وأجاد موسى بن أبي المالية على طاعته، واتصلت يده بمحمد بن خزر

وتظاهروا على الشيمة. وخالف قَلْفُولُ بن خَزَر أَخَاه محمد الى طاعة الشيمة ، وعقد له عبدالله على مَفْراوَةَ .

وزحف الى المغرب حميد بن يَصَل سنة إحدى وعشرين في عساكر گتامة الى عبد الله على تأهرت فانتهى الى فاس وأجفلت أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودَوَّخَ المغرب. وزحف من بعده مَيْسود الحَيِيُّ سنة اثنتين وعشرين فحاصر فاس وامتنعت عليه ورجع ، ثم انتقض حميد بن يَصَل سنة ثان وعشرين وتحيَّز الى محمد ابن خَزَد ، ثم أجاز الى الناصر وولاه على المغرب الأوسط ، ثم شُنلِ الشيعة بفتنة أبي يزيد ، وعظمت آثار محمد بن خزر وقومهمن شغل الشيعة بفتنة أبي يزيد ، وعظمت اللا محمد بن يصل قائد الأموية سنة ثلاث وثلاثين . وزحف معه الحير بن محمد وأخوه حزة وعمه عبد ثلاث وثلاثين . وزحف معم يعلى بن محمد في قومه بني يغرن وأخذوا الله تأهرت عَدوَ عومه بني يغرن وأخذوا المختوب عند تأهرت عَدوَ عومه عبد بن خزر ، ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني يغرن وأخذوا المختوب بعد الله بن بكار ، وأسروا قائدها ميسور الحقي بعد ان قتل حزة بن محمد بن خزر في حروبها .

وكان محمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك الى بَسكَرَة فقتحوا وقتلوا زيدان الحصي. ولما خرج اسميل من حصار أبي يرد، وزحف الى المغرب في اتباعه خشية محمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في نقض دعوتهم، وقتل اتباعهم؛ فبعث اليه بطاعة ممروفة. وأوعز اليه اسميل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حملا من المال. وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد في

ان هلك. وتقبّض اسمعيل بعد ذلك على معبد سنة أربعين وقتله ونصب رأسه بالقيروان. ولم يزل محمد بن خور وابنه الحبر متفلّباً على المغرب الأوسط ومقاسماً فيها ليملي بن محمد. ووفد فتوح بن الحبر سنة أربعين على الناصر مع مشيخة تاهرت ووهران فأجازهم وصرفهم الى أعمالهم.

ثم حدثت الفتنة بين مَمْراوَة وصَهَاجَة ، وشغل محمد بن خزر وابنه الخير بجروبهم ، وتغلّب يعلى بن محمد على وهران وخريها ، وعقد الناصر لحميد بن يصل على تلمسان وأعالها ، وليعلى بن محمد على المذرب واعاله فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من اجل قريمة يعلى بن محمد. ووفد على الميز بعد مهلك أبيه اسمعيل سنة الثنين وأربعين؛ فأولاه تكرمة على طاعتهم؛ الى ان حضر معجوهر في غزاته الى المغرب باعوام سبع أو ثمان وأربعين . ثم وفد على المرز بعد ذلك سنة خمسين ، وهلك بالقيروان ، وقد تَيْف على المائة من السنن .

وهلك الناصر المرواني عامنًا على حين انتشرت دعوة الشيعة بالمغرب، وأنقبض أوليا، الأموية الى أعال سَبْتَة وَطُنْجَة فقام بعده ابنه الحكم المستنصر، واستأنف مخاطبة ملوك المُدْوَة فأجابه، محمد ابن الحير بن محمد بن خزر بما كان من ابيه الحير وجده محمد في ولاية الناصر، والولاية التي لبني أمية على آل خزر بوصية عثمان ابن عفان لصولات بن وزمار جدِهم كما ذكرناه، فأثخن في الشيعة ابن ودوّخ بلادهم، ورماه معدّ بقريعه زيري بن مناد أمير صنهاجة فعقد له على حرب زئاتة وسوغه ما غلب عليه من اعمالهم، وجموا للحرب سنه ستين ومائتين فلقي بُلكيّين بن زيري جموعهم بدسيسة من بعض اوليا، محمد بن الحير قبل ان يستكمل تعبيتهم فأبلى منهم ثباتاً وصبراً، واشتدت الحرب بينهم وانهزمت زئاته، حتى اذا راى محمد بن الحيران قد احيط به انتبذ الى ناحية من من المسكر وذبح نفسه، واستمرت الهزيمة على قومه، وجندل منه في المعركة سبعة عشر أميراً سوى الاتباع، وتحيز كل الى فريقه ،

وولي بعد محمد في منراوة ابنه الحير واغرى بلكين بن ذيري الحليفة معد وجندل بن جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب بموالاة حمد بن الحدير فاستراب جعفر، وبعث عنه معد لولاية افريقية حتى اعتزم على الرحيل الى القاهرة، فاشتدت استرابته ولحق بالحير ابن محمد وقومه، وزحفوا الى صنهاجة فأتبحت لهم الكرة، وأصيب ذيري بن مناد كبير العصابة، وبعثوا برأسه الى قرطبة في وفد من وجوه بني خزر مع يجيى بن علي اخي جعفر، ثم.استراب بعدها جعفر من زناته ولحق بأخيه يجيى، ونزلوا على الحكم، وعقد معد لبلكين بن ذيري على حرب زناتة، وامده بالاموال والعساكر، وسوّعه ما تغلّب عليه من اعالهم فنهض الى المغرب سنة احدى وستين، واوغر بالبرابرة منهم وتقرى اعالل

طبنة وبأغاية والمسيلة وبسكرة واجفلت زئاتة امامه . وتقدم الى تاهرت فحا من المغرب الاوسط آثار زناتة ولحق بالمغرب الاقصى.

واتبع بلكين آثار الخير بن محمد وقومه الى سجاياسة، فأوقع يهم وتقبّض عليهم، فقتله صبراً وفض جموعهم، ودوخ المنرب والكف راجعاً و ومن بالمغرب الاوسط فاستلحم بوادي زناتة ومن اليهم من الحصاصين، ورفع الامان عن كل من ركب فرساً او انتج خيلاً من سائر البرير، ونذر دما هم فأقفر المنرب الاوسط من زناتة، وساروا الى ما ورا، ملويّة من بلاد المغرب الاقصى الى ان كان من رجوع بني يعلى بن محمد الى تاسان، وملكهم اياها، ثم هلك بنو خزر بسلجاسة وطرابلس، وملك بني زيري بن عطة ناس ما نحن ذاكروه ان شا، الله تعالى .

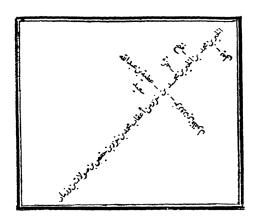

# ٱ*ڭ زىرى بنُّ عَطِّ شِيَّة* مُلُورُ فاسِ

الغبر عن ال زبوي بن عطية ملوك فاس وأعمالها من الطبقة الأواس من مغراوة وما كان المم بالمغرب القصص من الملك والدواة ومبلحى ، خلك وتصاريف

كان زيري هذا امير آل خزر في وقته ، ووارث ملكهم البدوي ، وهو الذي مهد الدولة بفاس والمنرب الاقصى واورثها بنيه الى عهد لمتونة حسبا كستوفي شرحه . واسمه زيري بن عطية

ابن عبدالله بن خزر وجده عبدالله اخو محمد داعية الناصر الذي هلك بالقيروان (() كما ذكرناه، وكانوا اربعة اخوة محمد ومعبد الذي قتله اسميل ، وفافول الذي خالف محمداً الى ولاية الشيمة وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه واسمها تبادلت. وقد قيل ان عبدالله هذا هو ابن محمد بن خزر، واخوه حمزة بن محمد الهائك في حربه مع ميسور عند فتح تاهرت . ولما هلك الخير بن محمد كاناه بيد بلكين سنة احدى وستين، وارتحلت زنانة الى ما وراه ملوية من المغرب الاقصى، وصار المغرب الاوسط كله لصنهاجة واجتمع منراوة الى بقية آل خزر وأمراؤهم يومند محمد بن خير المذكور ومقاتل وزيري ابنا مقاتل بن عطية بن عبدالله، وخزرون ابن فلفول .

ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على افريقية ، وزحف الى المغرب الاقصى زحفه المشهور سنة تسع وستين، وأجفلت المامه ملوك زناتة من بني خزر وبني محمد بن صالح، وانحاذوا جميعاً الى سبتة . واجاز محمد بن الحير البحر الى المنصور بن ابي عامر صريخاً ؛ فخرج المنصور في عساكره الى الجزيرة بمداً لهم بنفسه وعقد لجمفر بن على على حرب بلكين، واجازه البحر وامده بمائة حلى من المال فاجتمعت اليه ملوك زناتة ، وضربوا مصافهم بساحة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: الذي ملك القيروان.

سبتة ، واظل عليهم بلكين من جبل تطاون (١٠ فرأى مالا قبل له به فادتحل عنهم، وأشغل نفسه يجهاد برغواطة الى ان هلك منصرفاً من المغرب سنة اثنتين وسبمين كها ذكرناه .

وعاد جعفر بن علي الى مكانه من الحضرة وساهمه المنصور في حل الرياسة وبقي المغرب غفلًا من الولاية واقتصر المنصور على ضبط سبتة ووكل الى ملوك زناتة دفاع صناجة وسائر أوليا والسيمة وقام يبلو طاعتهم الى أن قام بالغرب الحسن بن كنون من الأدارسة بعثه العزيز نزار من مصر لاسترجاع ملكه بالمغرب وأمدة بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلكين ودعا الحسن الى أمره بالمغرب وانضم اليه بدوي بن يعلَّى نفرت فروة وزي وابن عمه أبو يدًاس فيمن اليهم من بني يقرن فسرح المنصور لحربه ابن عمه أبا الحكم عمرو بن عبد الله بن أبي عام المقب عسكلاجة وبعثه بالمساكر والأموال عبد الله بن أبي عام المقب عسكلاجة وبعثه بالمساكر والأموال في جم مغراوة وظاهروه وزي ابنا عطية وخرون بن فلفول في جمع مغراوة وظاهروه على شأنه .

وزحف بهم أبو الحكم بن أبي عامر الى الحسن بن كنون حتى ألجأوه الى الطاعة ، وسأل الامان على نفسه؛ فعقد له عمروبن أبي عامر ما دضيه من ذلك ، وأمكن به من قياد، وأشخصه الى

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: تبطاوين.

الحضرة فكان من قتله وإخفار ذمّة أبي الحسكم بن أبي عامر ٬ وقتله بمده ما تقدّم حسبا ذكرنا ذلك من قبل .

وكان مُقاتل وزيري ابنا عَطية من بين ملوك زنانة أشد الناس انجياشاً للمنصور وقياماً بطاعة المروانية، وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم، ولما انصرف أبو الحكم بن أبي عامر عن المغرب عقد المنصور عليه للوزير حسن ابن أحمد عبد الودود السلمي، وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه الى عمله سنة ست وسبعين، وأوصاه بملوك مغراوة من زنانة، واستبلغ بمقاتل وزيري من بنيهم لحسن انجياشهم وطاعتهم، وأغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد المراوغة، فنفذ لممله ونزل بغاس، وضبط أعال المغرب واجتمعت السه ملوك زنانة.

وهلك مقاتل بن عطية سنة ثان وسبعين واستقل برياسة المظواعن البدو من مغراوة اخوه زيري بن عطية وحسنت عالطته لابن عبد الودود صاحب المغرب وانحياشه بقومه اليه. واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة احدى وثمانين اشادة بتكريمه واغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وايثار الطاعة فبادر الى اجابته بعد ان استخلف على المغرب ابنه المعز وأنزله بتانسان ثغر المغرب وولى على عُدوة القرويين من فاس على بن محمود بن المهرب وولى على عُدوة القرويين من فاس على بن محمود بن أبي على قشوش وعلى على عُدوة الاندلسيين عبد الرحمن بن عبد

الكريم بن تَعلَبة. وقدّم بن يديه هدية الى المنصور، ووفد عليه فاستقبله بالجيش والدُّدة واحتفل القائد، واوسع ثُرُله وجرايت وفره باسمه في الوزارة وأقطعه رزقها، وأثبت رجاله في الديوان ووصله بقيمة هديّته وأسنى فيها، واعظم جائزة وفده وعجَّل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من المنرب، وغي عنه خلاف ما احتسب فيه من غمط المعروف وانكار الصنيع، والاستنكاف من لقب الوزارة الذي وه به حتى انه قال لبمض حشمه، وقد دعاه بالوزير: وزير من يألكع من الا والله إلا أمير بن أمير، واعجبا من ابن أبي عامر وخرقته أن والله لو كان بالاندلس رجل ما تركه على حاله وان له منا ليوماً، والله لقد تأجرني فيا اهديت اليه حطا الوزارة التي حطني بها بدله تبتيتاً المكرم أن إلا أن يحتسب بثمن الوزارة التي حطني بها عن وتبتى .

وغي ذلك الى ابن ابي عامر فصر عليها أذنه وزاد في اصطناعه وبعث الى يدو (1) بن يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه الى الوفادة فأساء اجابته وقال: متى عهد المنصور حمر الوحش تتقاد الى البياطرة، وأخذ في افساد السابلة والاجلاب على الاحياء والعيث في العمالة ، فأوعز المنصور الى عامله على المغرب الوذير

<sup>(</sup>١) بمعنى أحمق.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخة ج (الجزائرية)، وفي النسخة المصرية، طبع بولاق (ب): ومخرقته، وهي تحريف: وكلمة خرقته صحيحة والأصح: وخرقه. (٣) كذا، وفي ب: بما بدله تنبيتاً لكرم.

<sup>(</sup>٤) كذا: وفي ب: بدوي، تكررت في أماكن متفرقة.

حسن بن عبد الودود بنبذ العهد اليه، ومظاهرة عدوه زيري بن عطية عليه، فجمعوا له سنة احدى وثمانين ولقوه فكانت الدائرة عليهم، وتخرم العسكر، واثبتت (الوزير ابن عبد الودود جراحة كان فيها حتفه، وبلغ الحبر الى المنصور فشق عليه واهمه شأن المنرب، وعقد عليه لوقته لزيري ابن عطية، وكتب اليه بعهده وامره بضبط المغرب ومكاتبة جند السلطان واصحاب حسن ابن عبد الودود، فاضطلع باعبائه وأحسن الغنا، في عمله.

واستفحل شأن يدو بن يعلى وبني يفرن ، واستغلظوا عملى زيري بن عطية وأصاوه نار الفتنة وكانت حربهم سجالا. وسيمث الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها وانتزائهم على عملها . وبعث الله لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من ابي البهاد بن زيري بن مناد بما كان انتقض لذلك المهد على اخيه منصور بن بلكين صاحب القيروان وافريقية، ونزع عن دعوة الشيعة الى المروانية واقتفى اثره في ذلك خلوف بن ابي بكر صاحب تيهرت واخوه عطية لصهر كان بينها وبين زيري ، فاقتطموا اعيال المغرب الاوسط ما بين الزاب ووانشريش ووهران ، وخطبوا في سائر منابرها باسم هشام المؤيد .

وخاطب ابو البهار من ورا. البجر المنصور بن ابي عامر ،

واوفد عليه ابا بكر ابن اخيه مَبُوس بن زيري في طائفة من اهل يبته ووجوه قومه، فاستقباوا بالجيش ولقاه رحباً وتسهيلاً، واعظم موصله واسنى جوائز وفده وصلاتهم، وانفذ معه الى عمه ابي البهاد بخسهاية قطمة من صنوف الثياب الخز والعبيد، وقيمة عشرة آلاف مدهم من الآنية والحلي، وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنائير ودعاه الى مظاهرة زيري بن عطية على يدو بن يعلى، وقسم بينها على المذرب شق الأنبلة حتى لقد اقتسا مدينة فاس عدوة بعدوة فلم يرع ذلك يدو ولا وزعه عن شأنه من الفتنة والاجلاب على البدو والحاضرة، وشق عصا الجاعة. وانتقض خلوف بن ابي بكر على المنصور لوقته، وراجع ولاية المنصور بن بلكين .

ومرض ابو البهار في المظاهرة عليه للوصلة بينها، وقعد عما قام له زيري بن عطية من حرب خلوف بن ابي بكر، واوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وثمانين، واستلحمه وكثيراً من اوليائه، واستولى على عسكره، وانحاش البه عامة اصحابه.

وفر عطية شريداً الى الصحرا. ، ثم نهض على اثرها ليدُّو بن يملى وقومه فكانت بينها لقاءة صعبة الكشف فيها اصحاب يدو واستلحم منهم زها. ثلاثة آلاف، واكتسح ممسكره وسبيت حرمه التي كانت منهن امه واخته، وتحيز سائر اصحابه الى فئة زيري، وخرج شريداً الى الصحراء الى ان اغتاله ابن عمه ابو يدًاس بن دوناس حسيا ذكرناه .وورد خبر الفتحين متعاقبين على المنصور فعظم موقعها لديه. قبل ان مقتل يدُو إِنَّا كان عند اياب زيري من الوفادة ، وذلك انه لما استقدمه المنصور ووفد عليه كما ذكرناه خالفه يدو الى فاس ودخلها ، وقتل بها من مغراوة خلقاً واستمكن بها امره ، فلما رجع زيري من وفادته امتنع بها يدو فنازله زيري وطال الحصار وهلك من الفريقين خلق ، ثم اقتحمها عليه عنوة فقتل وبعث برأسه الى سدة الحلافة بقرطبة ، الا ان راوي هذا الحبر بجمل وفادة زيري على المنصور وقتله ليدو سنة ثلاث وقانين فالله اعلم اي ذلك كان .

ثم أن زيري فسد ما بينه وبين ابي البهار الصنهاجي وتراحفا فأوقع به زيري و وانهزم ابو البهار الى سبتة مورياً بالمبور الى المنصور فبادر بكاتبه عيسى ابن سعيد بن القطاع في قطمة من الجند الى تلقيه فحادعن لقائه، وصمد الى قلمة جراوة، وقد قدم الرسل الى ابن اخيه المنصور صاحب القيروان مستميلاً الى ان التحم ذات بينها، ثم تحيز اليه وعاد الى مكانه من عمله ، وخلع ما تحسك به من طاعة الاموية، وراجع طاعة الشيعة، فجمع المنصور لزيري بن عطية اعال المغرب، واستكفى به في سد الثفر، وعول عليه من بين ملوك المغرب في الذب عن الدعوة، وعهد اليه بمناجزة عليه البهار، وزحف اليه زيري في امم عديدة من قبائل زناتة ابه البهار، وزحف اليه زيري في امم عديدة من قبائل زناتة وحدود البرير وفرً امامه ، ولحق بالقيروان، واستولى زيري على

يَلِمُسان وسائر اعال ابي البهار . وملك ما بين السوس الاقصى والزاب قاتسع ملكه وانبسط سلطانه واشتدت شوكته ، وكتب بالفتح الى المنصور . وبعث اليه بمايتين من عتاق الحيل وخمسين جملًا من المهارى السُبِّق ، والف درقة من جلود اللمط واحمال من قبي الزان وقطوط الغالبة ، والزرافة واصناف الوحوش الصحراوية كاللمط وغيره ، والف حمل من التمر واحمال من ثباب الصوف الرفيعة كثيرة ، فجدد له عهده على المغرب سنة احدى وثمانين ، والزل احياء والحال في قياطنهم .

واستفعل امر زيري بالمغرب ، ودفع بني يفرّن عن فاس الى نواحي سلا ، واختط مدينة وجدة سنة اربع وثباتين والزلما عساكره وحشمه ، واستعمل عليها ذويه ونقل إليها ذخيرته وأعدها معتصماً ، فكانت ثغراً لعمله بدين المغرب الاقصى والاوسط ، ثم فسد ما بينه وبين المنصور سنة ست وثانين بما نمي عنه من التأنف لمشام باستبداد المنصور عليه ، فسامه المنصور المضيمة ، وأبى منها ، فبحث كاتبه ابن القطاع في العسكر ، فاستمصى عليه ، وامكنه قائد قلمة حجر النسر منها ، فأشخصه الى الحضرة ، واحسن اليه المنصور والاغراء به والتشيع لمشام المؤيد ، والامتماض له من هضيمته والمخرد ، فاستماض له من هضيمته وحجم ، فسخط ابن ابي عامر وقطع عنه رزق الوزارة ، ومحا اسعه من دوانها ونادى بالبراءة منه .

وعقد لواضح مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن عطية، وانتقى له الحاة من سائر الطبقات، وأزاح علهم. وامكنه من الاموال للنفقات وأحمال السلاح والكسى ، وأصحبه طائفة مــن ملوك المُذُوة كانوا بالحضرة، منهم: محمد بن الحير بن محمد بن الحير، وزيري بن خزر وابن عمها بكساس بن سيّد الناس. ومن بني يَفْرَن ابو نوبخت بن عبدالله بن بكار. ومن مِكْناسَة اسماعيل بن البوري ومحمد بن عبدالله بن مَدْين ، ومن أزداجَة خَزْرُون بن محمد وأمدَّه بوجوء الجند. وفصل من الحضرة سنة سبع وثمانين، وسار فى التمبية . وأجازالبحر الى طنجة فعسكر بوادي ركاب(١) وزحف زيري بن عطية في قومه٬ فمسكر إزا.. وتواقفا ثلاثة أشهر . واتهم واضح رجالات بني برزال بالادهان فأشخصهم الى الحضرة. واغرى يهم المنصور فوبخهم. وتنصلو فصفح عنهم ،وبعثهم في غير ذلك الوجه. ثم تناول واضح حصن أصيلا ونكُور فضبطها. واتصلت الوقائع بينه وبين زيري٬ وبيت واضح ممسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارُّون (٢) فأوقع بهم . وخرج ابن ابي عامر من الحضرة لاستشراف أحوال واضح وامداده وفسار في التعبئة واحتل بالجزيرة عند فرضة الحِياز . ثم يعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة ، واجازه الى العدوة واستكمل معه اكابر اهل الحدمة وجلة القواد.

(١) كذا، وفي ب: ردات.

<sup>(</sup>٢) كذا، وقد تكرر استعالها في الكتاب بمعنى مغيرون.

وقفل المنصور الى قرطبة ٬ واستذاع <sup>(۱)</sup> خبر عبد الملك بالمغرب فرجع اليه عامة اصحاب زيري من ملوك البربر٬ وتناولهم من احسانه ويرد ما لم يعدوا مثله .

وزحف عبـــد الملك الى طنجة واجتمع مع واضح، وتلوم هنالك مزيجاً لملل المسكر، فلما استتم تدبيره زحف في جمع لا كفاء له. ولقيه زيري بوادي مني من احواز طُنْجَة في شوال من سنة ثمان وثمانين فدارت بينها حرب شديدة هم فيها (١٠) اصحاب عبد الملك وثبت هو . وبينها هم في حومة الحرب أذ طعن زيري بعض الموتورين من اتباعه اهتبل الغرة في ذلك الموقف فطمنيه ثلاثاً في نحره واشواه بها، ومريشتد نحو المظفر، وبشره فاستكذبه به لثبوت رايته. ثم سقط اليه الصحيح فشد عليهم فاستوت الهزيمة واثخن فيهم بالقتل ، واستولى على ما كان في معسكرهم بميا يذهب فيه الوصف . ولحق زيري بفاس جريحًا في قلة، فامتنع عليه أهلها ودافعوه بجرمه فاحتملهن وفر أمام المسكر إلى الصحراب واسلم جميع اعماله . وطيّر عبد الملك بالفتح الى ابيه فعظم موقعه عنده ، واعلن بالشكر لله والدعاء وبث الصدقات واعتق الموالي، وكتب الى النه عبد الملك لعهده على المغرب فأصلح نواحيه وسد ثغوره ، وبعث العال في جهاته: فانفذ محمد بن حسن بن عبد الودود

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: واستراع، وليس لها معنى هنا. والأصح: وذاع.

<sup>(</sup>٢) كـلما بالأصل، وفي ب: وهمّ. وفي القاموس: هم بالثيء هما نواه وأراده وعـزم عليه وقصده ولم يفعله.

في جند كيف الى تادلا ، واستعمل حميد بن يصل الكتابي على سجاء الفرج ، سجاء المناسبة فخرج كل لوجهه ، واقتضوا الطاعة وحموا إليه الحراج ، فاقفل المنصور ابنه عبد الملك في جادى من سنة تسع وثرانين ، وعقد على المنرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره ، ثم عزله في رمضان من سنته بعبيد الله ابن اخيه يجي ، ثم ولى عليه من بعده اسماعيل بن البوري ، ثم من بعده ابا الاحوص مقن بن عبد العزيز الى ان هلك المنصور .

واعاد المظفر المعز بن زيري من مُنتَّذِهِ بالمغرب الاوسط الى ولاية ابيه بالمغرب فنزل بفاس، وكان من خبر زيري انه لما استقل من نكبته وهزيمة عبد الملك إياء، واجتمع اليه بالصحراء من مَشْراوَة، وبلغه اضطراب صَنهاجَة واختلافهم على باديس بن المنصود عند مهلك ابيه، وانه خرج عليه عمومته مع ماكسن بن زيري، فصرف وجهه حينتذ الى اعهال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة، واقتحم المغرب الاوسط ونازل تآهرت وحاصر بها يَشُوفَت بن بُلكِين، وخرج باديس من القيروان صريخاً له. فلما مر يطبّنة امتنع عليه فلقول بن خزرون، وخالفه الى افريقية فشغل بحربه، وقد كان فلوسيد بن خزرون لحق بافريقية، وولاه المنصود بن بلكين على طبنة كما نذكره، فلما انتقش سار اليه باديس ودفع حاد بن بلكين في عساكر صنهاجة الى مدافعة زيري بن عطية فالتقيا بوادي مناس قرب تاهرت، فكانت الديرة على صنهاجة، واحتوى ذيري من عطية فالتقيا بوادي

على مسكرهم واستلحم ألوفاً منهم. وفتح مدينة تآهرت وتلسان وَشَلِفَ وَتَنْس والمسيلة . واقام الدعوة فيها كلها للمؤيد هشام ولحاجبه المنصور من بعده .

ثم اتَّبع آثار صَنْهاجَة الى أشير قاعدة مُلكهم، فاناخ عليها. واستأمن إليه زاوي بن زيري ومن معه من اكابر أهل بيته المنازعين لباديس فأعطاه منه ما سأل. وكتب الى المنصور بذلك يسترضه ويشترطه على نفسه الرهن والاستقامة أن أعسد إلى الولاية ، وبستــأذن في قدوم زاوي واخيه خَلَّالُ ، وأذن لمها فقدمــا سنة تسمين، وسأل أخوهما أبو البهار مثل ذلك، وأنفذ رسله تذكر بقدعه فسوَّفه المنصَّور لما سبق من فكثه. واعتلُّ زيرى بن عطمة وهم عكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في منصرفه سنة احدى وتسمين ، واجتمع آل خَزَرَ و كافَّة مغراوة من بعده على ابنه المُعزَّ انن زيري فبايعوه ، وضبط أمرهم واقصر على محادبة صنهاجة . ثم استجدى للمنصور واعتلق بالدعوة العامريّة وصلحت حاله عندهم وهلك المنصور خلال ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك المظفر ان يعيده الى عمله على مال يجمله الله، وعلى ان بكون ولده معنصر رهينة بقرطبة فاجاله إلى ذلك وكتب له عهده، وانفذ له وزيره ابا محمد على بن جدلم(١) ونسخته :

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: على بن خديم.

## بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد، من الحاجب المظفر سيف دولة الامام الحليفة هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين اطال الله بقاء عبد الملك ابن المنصور بن أبي عامر الى كافة مدّنيي فاس وكافة أهل المغرب سلمهم الله. أمّا بعد اصلح الله شأفكم وسلم أنفسكم وأديانكم، فالحد لله علام النيوب وغفار النوب ومقلب الغلوب ذي البطش الشديد المبدي المبيد الفعال لما يريد، لا داد لأمره ولا معيّب لحكمه، بل له الملك والامر، وبيده الخير والشر. إياه نعبد وإياه نستمين، واذا قضى أمراً فاتحًا يقول له كن فيكون. صلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيّبين، وعلى جميع النبيين والسلام عليكم أجمين.

وان الميز بن ذيري بن عطية أكرمه الله تابع لدينا رسله وكتبه متنصّلاً من هِنات دفعته اليها ضرورات، ومستفقراً من سيئات حطتها من توبته حسنات، والتوبة محا، للذنب، والاستفقار منقذ من المتب. وإذا اذن الله بشي، يشره، وعبى ان تكرهوا شيئًا ولكم فيه خير. وقد وعد من نفسه استشمار الطاعة، ولزوم الجادة، واعتقاد الاستقامة، وحسن المونة وخفة المونة، فوليناه ما قبلكم، وعهدنا اليه ان يعمل بالمدل فيكم، وان يرفع احكام الجور عنكم، وان يعمر سبلكم، وان يقبل من محسنكم ويتجاوز

عن مسينكم إلَّا في حدور الله تبارك وتعالى. واشهدنا الله عليه بذلك وكفي بالله شهيدا. وقد وجهنا الوزير ابا محمد على بن جدلم اكرمه الله، وهو من ثقاتنا ووجوء رجالنا ليأخذ ميثاقه، ويؤكد المهد فيه عليه بذلك ، وامرناه باشراككم فيه ؛ ونحن بأمركم ممتنون ولاحوالكم مطالعون٬ وأن يقضى على الاعلى للأدنى ، ولا يرتضى فيكم بشى من الأذى فثقوا بذلك واسكنوا اليه. وليمض القاضي ابو عبد الله أحكامه مشدوداً ظهره بنا ، معقوداً سلطانه بسلطاننا، ولا تاخذه في الله لومـــة لاثم، فلذلك طبنا به إذ وليناه، واملنا فيه اذ قلدناه، والله المستمين، وعليه التكلان لا إله الا هو. تبلغوا منا سلاماً طيباً جزيلًا ورحمة الله وبركته. كتب في ذي القعدة من سنة ست وتسمين وثلاثمائة . ولما وصل الى المعز بن زيري عهد المظفر اليه بولايته على المغرب ماعدا كورة سِجلَاسة فانَّ واضعاً مولى المنصور عهد بها في ولايته على المغرب لوانودين بن خزرون بن فلفول حسيما نذكر بعد ، فلم تدخل في ولاية الممز هذه. فاما وصله عهد المظفر ضمَّ نَشَرَهُ (''`` وئاب البه نشاطه، وبث عَّاله في جميع كور المنرب وجبا خراجها. ولم تزل ولايته متسعة، وطاعة رعاياه منتظمة . ولما افترق أمر الجاعة بالاندلس، واختل رسم الحلافة وصار الملك فيما طوائف استحدث المعز رأياً في التغلب على سجلهاسة وانتزاعها من أيدي بني وانودين بن

<sup>(</sup>١) النشر: القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس.

خزرون فأجم لذلك . ونهض اليه سنة سبع وادبمائة ويرزوا اليه في جوعهم فيزموه . ورجع الى فاس في قَلَّى من قومه . وأقام على الاضطراب من امره إلى ان هلك سنة سبع عشرة ، وولي من بعده ابن عيه حمامة بن الموز بن عطية ، ويس كما يزعم بعض المؤرخين الله ابنه وإنما هو اتفاق في الاسها، أوجب هذا الناط ، فاستولى حامة هذا على عملهم واستفحل ملكه ، وقصده الامرا، والعلما، وانتابته الوفود ، ومدحه الشعراه ، ثم نازعه الامر ابو كمال تميم بن يعلى اليفرني في سنة اربع وعشرين من بني بدُو بن يعلى المتنابين على نواحي سلا ، وزحف الى فاس في قبائل بني يغرن ومن انضاف اليهم من زنانة .

وبرز البه جمامة في جموع منراوة ومن البهم فحكانت بينهم حرب شديدة أجلت عن هزيمة حمامة. وهلك من منراوة أمم ، واستولى تميم وبنو يفرن على فاس واعمال المنرب. ولما دخل فاس استباح يهود وسبا حرمهم واصطلم نميتهم. ولحق حمامة بوجيدة فاحتشد من هنالك من قبائل منراوة من أنجاد مديونه ومَلْوِيَّة. وزحف الى فاس فدخلها سنة تسع وعشرين ، وتحييز تميم الى موضع إمارته من سلا ، واقام حمامة في سلطان المنرب. وزحف اليه سنة ثلاثين وأربعائة صاحب القلمة القائد ابن حماد في جموع صَنْهاجة. وخرج اليه جمامة جمامة ، وبث القائد عطاء في زناتة وحرج اليه جمامة عمل عمامة ، فاقسر عن لقائه ، ولاذ منه

بالسلم والطاعة ، فرجع القائد عنه ، ورجع هو إلى فاس. وهلك سنة إحدى وثلاثين فولي من بمده ابنه دوناس ويكنّى ابا المطاف ، فاستولى على فاس وسائر عمل ابيه ، وخرج اليه لأول امره حاد ابن عمه منصر بن الممز فكانت له ممه حروب ووقائع ، وكثرت جوع حماد فغلب دوناس على الضواحي واحجره بمدينة فاس ، وخندق دوناس على نفسه الحندق الممروف بسياج حاد .

وقطع حمَّاد جرية الوادي عن عدوة القروبين إلى ان هلك عاصراً لها سنة خمى وثلاثين و فاستقامت دولة دوناس وانفسحت ايامه و و و العمران ببلده و احتفل في تشييد المصانع و ادار السود على أراضها و بني بها الحامات والفنادق و فاستبحر عمرانها و وحل التجار بالبضائع اليها وهلك دوناس سنة احدى و خسين فولي من بعده ابنه الفتوح و ورئل بعدوة الترويين و افترق امرهم اخوه الأصفر عُجَيْسَة و امتنع بعدوة القرويين و افترق امرهم بافتراقها و كانت الحرب بينها سجالا و وجالها بين المدينتين حيث يُفضي باب النقبة لعدوة القروبين لهذا الهد وشيد الفتوح باب عدوة الاندلسيين وهو مسمّى به الى الآن و اختط عجيسة باب الجيسة وهو أيضاً مسمى به الى الآن و اختط عجيسة باب الحوران في استمالهم و اقاموا على ذلك الى ان غدر الفتوح بعجيسة اخيه سنة شلاث و خسين فظفر به وقتله و وهم المغرب بعجيسة اخيه سنة شلاث و خسين فظفر به وقتله و وهم المغرب بعجيسة اخيه سنة شلاث و خسين فظفر به وقتله و وهم المغرب بعجيسة اخيه سنة شلاث و خسين فظفر به وقتله و وهم المغرب

اثر ذلك على ما دهمه من امر المرابطين من لمتونة ٬ وخشيالفتوح منبّة احوالهم فافرج عن فاس .

وزحف صاحب القلمة للكين بن محمد بن حماد الى المغرب سنة أربع وخمسين على عادتهم في غزوه٬ ودخل فاس واحتمل مــن أكابرهم وأشرافهم رهناً على الطاعة ، وقفل الى قلمته . وولي على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن منصور، وشغل بجروب لمتونة . وكانت لهم عليه الواقعة المشهورة سنة خمس وخمسين ، ولحق بصدينة. وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون فاس وخلف عليها عامله وارتحل الى غمارة فخالفه معنصر الى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من لمتونة ، ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف الى مهدي بن يوسف الكزنائي صاحب مدينة مكناسة، وقد كان دخل في دعوة المرابطين فهزمه وبعث برأسه الى سكون البرغواطي الحاجب صاحب سيتة. وبلغ الخبر الي يوسف بن تأشفين فسرح عساكر المرابطين لحصار فاس فاخذوا بمخنقها وقطعوا المرافق عنها حتى اشتد بأهلها الحصار ومسهم الجهد. وبرز معنصر لاحدى الراحتين فكانت الدبرة عليه ٬ وفقد في الملحمة ذلك اليوم سنة ستين. وبايع اهل فاس من بعده ابنه تميم بن معنصر فكانت ايامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل يوسف بن تاشفين عنهم بفتح بلاد غيارة ، حتى اذا كانت سنة اثنتين وستين وفرغ من فتح غمارة عمد الى فاس فحاصرها اياماً ، ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زها، ثلاثة آلاف من مغراوة وبني يفرن ومكناسة وقبائل زناتة . وهلك تميم في جملتهم حتى اعوزت مواراتهم فرادى ، فاتخذت لهم الاخاديد وقبروا جماعات . وخلص من نجا من القتل منهم الى تلسان ، وأمر يوسف بن تاشفين بهدم الاسواد التي كانت فاصلة بين المدوتين وصيرها مصراً ، وادار عليها سوراً واحداً ، وانقرض أمر مغراوة من فاس والبقاء الله .

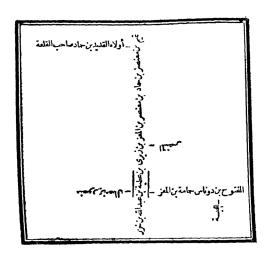

# بَنُوخِ زُون مُلُوك يُسِجِلْ السَاسِة

### الخبر عن بني خزرون ماوك سجلماسة من الطبقة الؤواس من مغراوة وأولية ملكهم ومصائره

كان خَزْرُون بن فَلْفُول بن خَزَرَ منْ أَمْرًا. مَفْرَاوَة وأَعِيان بني خزر، ولما غلبهم لُلكِين بن زيري وَصَنْهاجة على المغرب الاوسط تحيّزوا الى المفرب الاقصى ورا. مَأْوَيَّة . وكان بنو خزر يدينون بالدعوة الروانية كما ذكرناه . وكان المنصور ابن ابي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر لاول حجابته من احوال العدوة على ضبط سَنْتَة برجال الدولة ووجوء القواد وطبقات العسكر ، ودفع ما وراءها الى امرا. زناتة من مغراوة وبني يفُرَن ومكناسة. وعول في ضبط كوره وسداد تغوره عليهم وتمهدهم بالعطاء وافاض فيهم الاحسان فازدلفوا اليه بوجوه التقربات واسباب الوصائل. وان خزرون ابن فلفول هذا زحف يومئذ الى سجلياسه وبها المعتز من أعقبات ال مدرار، انتزى بها اخوه المنتصر بعد قفول جوهر الى المغرب وظفره باميرهم الشاكر الله محمد بن الفتح، فوثب المنتصر من أعقابهم ىمدە على سجلىلسة وتملكها. ثم وثب به أخوه ابو محمد سنة اثنتين وخمسين وثلاثماية فقتله وقام بامر سجلماسة ، واعاد بهـا ملك بني مدرار وتلقب المعتز بالله ، فرحف السه خزرون بن فلفول سنة ست وستين في جموع مغراوة ، وبرز اليه المعتز فهزمه خزرون واستولى على مدينة سجاماسة ، وبحا دولة آل مدرار والحوارج منها آخر الدهر ، واقام الدعرة بها للمؤيد هشام ، فكانت اول دعوة اقيمت للمروانية بذلك الصقع ، ووجد للمعتز ما لا وسلاحاً فاحتقبها وكتب بالفتح الى هشام وانفذ رأس المعتز فنصب بباب سدته ، ونسب الاثر في ذلك الفتح الى صحابة محمد بن ابي عامر وبمن طائره وعقد لحزرون على سجاراسة وأعمالها ، وجاء عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام بامرها الى ان هلك فولي امر سجاسة من بعده فضبطها وقام بامرها الى ان هلك فولي امر سجاسة من بعده البنه واؤدين .

ثم كان زحف زيري بن مناد (۱) الى المغرب الاقصى سنة سع وستين ، وفرت زباتة امامه الى سبتة . وملك أعمال المغرب وولى عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم افرج عنها وشغل بجهاد برغواطة ، وبلنه ان وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجاسة ، وانه دخلها عنوة واخذ عامله وما كان معه من المال والذخيرة ، فرحل اليها سنة ثلاث وتسمين وفصل عنها فهلك في طريقه ، ووجع وانودين بن خزرون الى سجاسة . وفي اثنا، ذلك كان تنبُ زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر على المغرب وملكه فاس

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، والغالب \_ حسب مقتفى الوقائع \_ أن للقصود هذا:
 بلكين بن زيري.

بعد هشام . ثم انتقض على المنصور آخراً واجاز ابنه عبد الملك في العساكر الى العدوة سنة ثمان وثمانين، فغلب عليها بني خزر ونزل فاس، وبث العمال في سائر نواحي المفرب لسد الثغور وجباية الخراج ، وكان فيها عقد على سجاءاسة لحميد بن يتبل المكناسي النازع اليهم من اوليا. الشيعة ، فعقد له على سجهاسة حين فرَّعنها بنو خزرون فملكها واقــام فيها الدعوة . ولما قفل عبد الملك الى العدوة واعاد واضعاً الى عمله بفاس استأمن اليه كثير من وجوه بني خزر : كان منهم وانودين بن خزرون صاحب سجلاسة وابن عمه فلفول بن سعيد فأمنهم، ثم رجع وانودين الى عمله بسجاياسة بعد ان تضامن امرها وانودين وفلفول بن سميد على مال مفروض وعدة من الحيل والدَرَق (١) يجملان ذلك البه كل سنة ، واعطيا ابناهما رهناً فعقد لهما واضح بذلك ، واستقل وانودين بعد ذلك بملك سجلياسة منذ اول سنة تسعين مقيماً فيها للدعوة المروانية . ورجع المعز بن زيري الى ولاية المغرب بعهد المظفر بن ابي عــاس سنة ست وتسعن، واستثنى علمه فيها امر سحلاسة لمكان وإنودين بها. ولما انتثر سلك الخلافة بقرطية، وكان امر الجاعة للطوائف، واستبد أمراء الامصار والثغور وولاة الأعمال بما في ايديهم استبد وانودين هذا باعمال سجلماسة وتغلب على عمل درعة واستضافه اليسه ٠

<sup>(</sup>١) جمع درقه وهي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب.

ونهض المعز بن زيري صاحب فساس سنة سبع وأدبعائة في جوعهم من مغراوة يحساول انتزاع هذه الاعمال من يد وانودين فبرز اليه في جوعه وهزمه، وكان ذلك سبباً في اضطراب أمر المعز الى ان هلك، واستفحل ملك وانودين واستولى على صفروي (۱) من اعمال فاس، وعلى جميع قصور مَلْوِيَّة، وولى عليها من أهل يته. ثم هلك وولي امره من بعده ابنه مسعود بن وانودين، ولم أقف على تاريخ ولايته ومهلك ابيه .

ولما ظهر عبدالله بن ياسين ، واجتمع اليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر الملشين ، واجتمع اليه المرابطون من لمتونة واربعين فاغاروا على إبل كانت هنالك في حمى لمسعود بن وانودين حاء لها وهو بسجلهاسة ، فنهض لمدافعتهم وتواقفوا ، فانهزم مسعود ابن وانودين وقتل كما ذكرناه في أخب الدلونة . ثم اعادوا النزو المي سجلهسة من العام المقبل ، فلدخلوها وقتلوا من كان بها من فل مثراوة . ثم تنبعوا من بعد ذلك اعمال المغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة ، واقتحموا صفروي سنة خس وخمسين ، وقتلوا من كان بها من الله من اولاد وانودين وبقية مغراوة . ثم اقتحموا حصون ماوية سنة ثلاث وسدين ، وانقرض امر بني وانودين كأن لم يكن ، والبقاء لله وحده . وكل شي ، هالك إلا وجهه ، سبحانه وتعالى لا ربّ سواه ، ولا معبود إلا إياه ، وهو على كل شي ، قدير ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: صيرون. ولم يذكر صاحب معجم البلدان صيرون ولا صفروي.

الله - قتله عبدالله بن كاسب والمرابعلون برد: بد: برد: ب

#### الغير عن ماوك طراباس من بناي غزاون بن فافول من أمار الطابقة الإمار وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم

كان مَشْرَاوَةُ وبنو خَرْزَ ملوكهم قد تحيَّرُوا الى المغرب الاقسى الهَام بُلْكَيْن ؟ ثم اتبعهم سنة تسع وستين في زحفه المشهود ، وأَحبَرَهم بساحة سَبْنة حتَّى بشوا صريخهم الى المنصود . وجاهم الى المجزيرة مشارفاً لأحوالهم وأمدهم بحمفر بن يجي ومن كان معه من مالوك البرير وزناتة ، فامتنموا على بلكين ، ورجع عنهم فتقرى اعمال المغرب ، وهلك في منصرفه سنة اثنتين وسبمين ، ورجع احيا ، مَشْراوةً وبني يِفْرن الى مكانهم منه . وبعث المنصود الودود عاملًا على المغرب ، وقدم سنة ست

وسبعين، واختص مُقاتلًا وزيري ابني عَطِيَّة بن عبدالله بن خَزدَ 
عزيد السكرمة، ولحق نظراؤهما من اهل بيتها النيرة من ذلك ، 
فترع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزد الى صَنهاجَة سنة سبع 
وسبعين منحرقاً عن طاعة الأُمويَّة. ووافى المنصور بن بلكين 
بأشير منصرفه من احدى غزواته، فتلقاء بالقبول والمساهمة، واستبلغ 
في ترك الاحن. وعقد له على عمل طُننَة، وعقد لابنه وزُو بن 
سعيد على إحدى باته إحكاماً للمخالصة، فنزل سعيد واهل بيته 
عكان امارته من طبنة، ووفد على المنصور ثانية بالقيروان سنة احدى 
وغانين، وخرج المقائه، واحتفل في تكرمته وتُزله. وأدركه الموت 
على عمل أبيه وخلع عليه، وزف اليه ابنته، وسوَّعه ثلاثين حملا 
من المال، وثلاثين تختاً من الثياب، وقرَّب اليه مراكب بسروج 
من المال، وثلاثين تختاً من الثياب، وقرَّب اليه مراكب بسروج 
مثقة، وانصرف الى عمله.

وهلك المنصور بن بلكين سنة خس وغانين ، وولي ابنه باديس فعقد لفلفول على عمله بطنة . ولما انتقض زيري بن عَطِيّة على المنصور بن أبي عامر ، وسرّح اليه ابنه المُظفَّر في العساكر كالفاه ؛ فغلبه على أعمال المغرب ، ولحق زيري بالقفر ؛ ثم عاج على المغرب الأوسط ، وناذل ثغور صَنْهاجّه ، وحاصر تَنْهَرْت ، وبها يَظُوفَت بن بُلكين ، وزحف اليه حمّاد بن بلكين من أشير في العساكر من تُلكَّانة ، ومعه محمّد بن أبي العرب قائد باديس ،

معه في عساكر صنهاجة من القيروان نُمِداً ليطوفت. وأوعز الى حاد بن ملكين ، وهو باشير أن يكون معه . ولقيهم زيري بن عطية فنض جوعهم، واستولى عـلى معسكرهم؛ واضطرمت إفريقية فتنةً ، وتنكرت صنهاجة لمن كان بجهانها من قبائل زناتة. وخرج باديس بن المنصور من رُقَادَةَ في المساكر الى المغرب. ولما مرًّ بطبنة استقدم فلفول بن سعيد بن خزرون ليستظهر به على حربه، فاستراب واعتذر عن الوصول. وسأل تجديد العهد الى مقدم السلطان فأسعف ثم اشتدت استرابته ومن كان معه من مغراوة فارتحاوا عن طبنة وتركوها ولما ابعد باديس رجع فلفول الى طبنة فعات في نواحيها، ثم فعل في تيجس كذلك، ثم حاصر باغاية . وانتهى باديس الى اشير ، وفر زيري بن عطية الى صحراء المفرى، ورجع باديس بعد ان ولى على تاهرت واشير عمه يطوفت بن بلكين. وانتهى الى المسيلة ٬ فبلغه خروج عمومته ماكسن وزاوي وعزم ومغنين ، فخاف أبو البهار إحن زيري ، ولحق بهم من ممسكره. وبعث باديس في أثرهم عمه حاد بن بلكين، ورحل هو الى فلفول ابن سميد بعد ان كان سرَّح عساكره اليه، وهو محاصر باغاية ، وهزمهم وقتل قائدهم ابا زعيل. ثم بلغه وصول باديس فبافرج عنها، واتبعه باديس الى مرماجَّة، فتزاحفوا وقد اجتمع لفلفول من قبائل زناتة والبربر أمم، فلم يثبتوا لِلْقاء، والكشفوا عنه . وانهزم الى جبل الحناش، وترك القَيْطون بما فيه. وكتب باديس

بالفتح الى القيروان، وقد كان الارجاف أخذ منهم المأخذ، وفر كثير منهم الى المهدية، وشرعوا في عمل الدروب لما كانوا يتوقعون من فلفول بن سعيد حين قتل ابا زعيل، وهزم جيوش صنهاجة، وكانت الواقعة آخر سنة تسع وثمانين، وانصرف باديس الى القيروان، ثم بلغه أن أولاد زيري اجتمعوا مع فلفول بن سعيد وعاقدوه، وتزلوا جيماً بحصن تَبِسَّة، فخرج باديس من القيروان اليهم، فافترقوا ولحق العمومة بذيري بن عطية ما خلا ماكسن وابنه عسن، فانها اقاما مع فلفول، ورحل باديس في اثره سنة احدى وتسمين، وانتهى الى بسكرة ففر قلفول الى الرمال، وكان زيري بن عطية عاصراً لاغير اثنا. هذه الفتنة، فافرج عنها، ورجع عنه أبو البهاد بن زيري الى باديس، وقفل معه الى القيروان، وتقدّم فلفول بن سعيد الى نواحي قابس وطرابُلس، فاجتمع اليه من هنالك من زناتة، وملك طرابلس على ما فذكر.

وذلك ان طرابلس كانت من أعال مصر ، وكان العامل عليها بعد رحيل مَعند الى القاهرة عبدالله بن يُخلِف الكتامي. ولما هلك ممد وغب بلكين من نزار العزيز اضافتها الى عمله ، فأسعفه بها ، وولى عليها تمسولت بن بَكّار من خواص مواليه ، نقله اليها من ولاية بونة ، فاقام والياً عليها عشرين سنة الى أيام باديس ، فتنكرت له الأحوال عا عهد ، وبعث الى الحاكم بحصر يرغب الكون في حضرته ، وأن يتسلم منه عمل طرابلس ، وكان يَرْجُوانُ العِمْلِي

مستبداً على الدولة، وكان ينص بمكان يأنس الصقلي منها ؛ فابعده عن الحضرة لولاية برقة. ثم لما تتابعت رغبة تصولت صاحب طرابلس، اشار برجوان ببعث يأنس اليها، فمقد له الحاكم عليها، واسره بالنهوض الى عملها فوصلها سنة تسمين، ولحق تمصولت بحصر، وبلغ الحبر الى باديس، فحرَّ القائد جعفر بن حبيب في العساكر ليصد عنها، وزحف اليه يأنس فكانت عليه المزيمة وقتل، ولحق فتوح بن على من قواده بطرابلس، فامتنع بها وناذله جعفر ابن حبيب، وأقام عليها مدَّة، وبينا هو غاصر لها اذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يـذكر أن فلفول بن سعيد نول على قابس، وزنه قاصد الى طرابلس، فرحل جعفر عن البلد الى ناحية قابس، وأنه قاصد الى طرابلس، فرحل جعفر عن البلد الى ناحية الجبل، وجاء فلفول فنزل بمكانه، وضاقت الحال بحفر وأصحابه فارتقها مصممين على المناجزة وقاصدين قابس، فتخلى فلفول عن طريقهم، وانصرفوا الى قابس.

وقصد فلفول مدينة طرابلس فتلقاء اهلها، ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها، فلكها واوطنها من يومنذ، وذلك سنة احدى وتسمين، وبعث بطاعته الى الحاكم، فسرّح الحاكم يحيى بن علي ابن حدون، وعقد له على اعمال طرابلس وقابس، فوصل الى طرابلس، وارتحل معه فلفول بن سعيد وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة الى حصار قابس، فحصروها مدة، ورجموا الى طرابلس. ثم رجع يحيى بن علي الى مصر، واستبد فلفول بعمل

طرابلس، وطالت الفتنـة بينه وبين باديس. ويش من صريـخ مصر، فبمث بطاعته الى المهدي محمد بن عبد الجبار بِفُرُطُبَةً ، واوفد عليه رسله في الصريخ والملد، وهلك فلفول قبل دجوعهم اليه سنة ادبعهاة، واجتمعت زناتة على إخيه ودّو بن سعيد.

وزحف باديس الى طرابلس ، واجفل ودُّو ومن معه من زناتة عنها، ولحق بباديس من كان بها من الحند، فلقوه في طريقه ، وتمادى الى طرابلس فدخلها ونزل قصر فلفول. وبعث اليه ودُّو بن سعيـد يسأل الامـان له ولقومه، فبعث اليه محمد بن حسن من صنائمه، فاستقدم وفدهم بامانه فوصلهم، وولى ودَّو على نفزاوَةً والنعيم بن گنُون على قَسْطيلية ، وشرط عليهم ان يرحلوا بقومهم عن اعال طرابلس ، ورجعوا الى اصحابهم. وارتحل باديس الى القيروان، وولى على طرابلس محمد بن حسن. ونزل ورو بنفزاوة والنميم بقسطيلية. ثم انتقض ورو سنة احدى واربهاية ، ولحق يجبال ايدمر ، فتماقدوا على الخلاف. واستضاف النسيم بن كنون نفزاوة الى عمله. ورجع خزرون بن سعيد عن اخيه ورو الى السلطان باديس ، وقدم عليه بالقيروان سنة اثنتين واربماية ، فتقبُّله ووصله، وولاه عمل اخيه نفزاوة وولي بني مجلية من قومه على قفصة، وصارت مدن الما. كلها لزنانة. وزحف ورو بن سعمه فيمن معه من زناتة الى طرابلس. وبرز اليه عاملها محمد بن حسن فتواقفوا ودارت بينهم حرب شديدة انهزم فيها ورو، وهلك كثير من قومه. ثم راجع حصارها وضيَّق على اهلها، فبعث باديس الى خزرون أخيه والى النعيم بن كنون امرا. الجريد من زناتة بأن يخرجوا لحرب صاحبهم٬ فخوجوا اليه وتواقفوا بِصَبْرَةَ ما بين قابس وطرابلس. ثم اتفقوا ولحق اصحاب خزرون باخيه ورُّو . ورجــم خزرون الى عمله ، واتهمه السلطان بالــداهنة في شأن اخيه ورو ، واستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الحلاف. وسرح السلطان اليه فتوح بن احمد في العساكر فاجفل عن عمله. واتبعمه النعيم وسائر زناتة، ولحقوا جميعاً بورو بن سعيمه سنة ادبع وتظاهروا على الخلاف، ونصبوا الحرب على مدينة طرابلس. واشتد فساد زناتة ، فقتل السلطان من كان عند وهن زناتة. واتفق وصول مقاتل بن سعيد نازعاً عن اخيه ورُّو في طائفة من ابنائه واخوانه، فقتاوا معهم جميعاً. وشغل السلطان بحرب عمه حهاد. ولما غلبه بشلُّف وانصرف الى القيروان، بعث اليــه ورُّو بطاعته. ثم كان مهلك ورُّو سنة خس واربعاية، وانقسم قومه على ابنه خليفة واخيه خزرون بن سعيد، واختلفت كامتهم . ودسُّ محمد بن حسن عامــل طرابلس في التضريب بينهم. ثم صار اكثر زناتة الى خليفة، وناجز عمه خزرون الحرب فغلبه على القيطون ، وضبط زناتة ، وقام فيهم بامر ابيه ، وبعث بطاعته الي السلطان باديس بكانه من حصار القلمة فتقبلها . ثم هلك باديس ، وولى ابنه المعز سنة ستر، وانتقض خليفة بن ورَّو عليه، وكان اخوه حاد بن ورو يضرب على اعمال طرابلس وقابس، ويواصل عليها الغارة والنهب إلى سنة ثلاث عشرة ، فانتقض عبدالله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وامكنه من طرابلس. وكان سبب ذلك أنَّ الْمُوزَّ بن باديس لأول ولايته استقدم محمد بن حسن من طرابلس فاستخلف علمها اخاه عبدالله بن حسن ، وقدم على المعز، وفوض اليه تدبير تملكته، واقام على ذلك سبماً، وتمكنت حاله عند السلطان، وكثرت السعاية فيه، فنكبه وقتله. وبلغ الحبر الى اخيه ٬ فانتقض كما قلناه ٬ وامكن خليفة بن ورو وقومه من مدينة طرابلس ، وقتلوا الصنهاجيين واستولوا عليهم. ونزل خليفة يقصر عبدالله واخرجه عنه، واستصفى امواله وحرمه. واتصل ملك خليفة بن ودُّو وقومه بني خزرون بطرابلس. وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر بن الحاكم سنة سبع عشرة بالطاعة وضمان السابلة وتشييع الرفاق، ويخطب عهده على طراباس فاجابه الى ذلك، وانتظم في عمله. واوفد في هذه السنة أخاه حياداً على المعز بهديَّة، فتقتُّلها وكافأه علما .

هذا آخر ما حدث ابن الرقيق من أخبارهم. ونقل ابن حماد وغيره ان الممرز وحف اعوام ثـلائـين وادبماية الى زنائـة يجهات طرابلس، فبرزوا اليه وهزموه وقتلوا عبدالله بن حماد، وسبوا اخته ام العلو بنت باديس، ومنوا عليها بعد حين واطلقوها الى اخبها . ثم زحف اليهم ثانية ؟ فهزموه . ثم اتبحت له الكرة

۸٩

عليهم فعلبهم واذعنوا لسلطانه ، واتقوه بالمهادنة ؛ فاستقام امرهم على ذلك ، وكان خزرون بن سميد لما غلبه خليفة بن ورو على ذلاتة لحق بمصر ، فاقام فيها بدار الخلافة ، ونشأ بنوه بها ، وكان منهم المنتصر بن خزرون واخوه سعيد ، ولما وقعت الفتنة بسين الترك والمغاربة بمصر ، وغلبهم الترك واجلوهم عنها ، لحق المنتصر وسميد بطرابلس واقاما في نواحيها ، ثم ولي سعيد امر طرابلس ، ولم يزل بها والياً الى ان هلك سنة تسع وعشرين .

وقال ابو محمد التجاني في رحلته عند ذكر طرابلس: ولما قتلت زغبة سعيد بن خزرون سنة تسع وعشرين ، وقدم خزرون ابن خليفة من القيطون بقومه الى ولايتها ، فامكنه رئيس الشورى بها يومند من الفقها ، ابو الحسن بن المنهر (۱) المشهور بعلم الفرائش وبابع له ، واقام بها خزرون الى سنة ثلاثين بعدها ، ققدم المنتصر ابن خزرون في ربيع الاول منها ، ومعه عساكر زئاتة ، ففر خزرون واوقع بابن المنمر ونفاه ، واتصلت بها امارته ، انتهى ما نقسله التجاني ، وهذا الحبر مشكل من جهة ان زغبة من العرب الملاليين ، والحا جاؤا الى افريقية من مصر بعد الاربعين من تلك المالية ، فلا يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرين الا ان تقدم بعض احيائهم الى افريقية من قبل ذلك ، وقد كان بنو

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: المنتصر.

قرة ببرقة ، وبعثهم الحاكم مع يحيى بن علي بن حمدون ، الا ان ذلك لم ينقله احد .

ولم ترل طرابلس بايدي بني خزرون الزناتيين ولحا وصل العرب الهلاليون وغلبوا المعز بن باديس على اعمال افريقية واقتسموها كانت قايس وطرابلس في قسمة زغبة ، والبلد لبني خزرون ، ثم استولى بنو سليم على الضاحية ، وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن تلك المواطن ، ولم ترل البلد لبني خزرون ، وزحف المنتصر بن خزرون مع بني عدي من قبائل هلال مجلباً على اعمال بني حاد، حتى ترل المسيلة وترل اشير ، ثم خرج اليهم الناصر ، ففروا امامه فراسله الناصر في العملح واقطمه ضواحي الزاب وديغة ، واوعز الى عروس بن سندي رئيس بسكرة لمهده ان يمكر به ، فلما وصل المنتصر الى بسكرة الرئه عروس ، ثم قتله غيلة اعوام ستين واربيائة ، وولي طرابلس واحد من قومه بني خزرون لم يحضرني اسمه واختل ملك صنهاجة ، واتصل فيهم ملك تلك الاعمال الى سنة وربين وخساية ،

ثم نزل بطرابلس ونواحيها في هذه السنة مجاعة ، واصابتهم منها شدة هلك فيها الناس ، وفروا عنها ، وظهر اختلال احوالها وفنا. حاميتها ، فجهز اليها رجار طاغية صقلية اسطولا لحصارها بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولاته فيها ، ووقع بين اهل طرابلس الخلاف، فغلب عليهم جرجي بن ميخائيل قائد الاسطول وملكها ، واخرج منها بني خزرون ، وولى على البدلد شيخه ابا يحيى بن مطروح التميمي ، فانقرض امر بني خزرون منها . وبقي منهم من بقي بالضاحية الى ان افتتح الموحدون افريقية . وكانت ثورة المسلمين بهم ، واخراج النصارى من بين اظهرهم كما ذكرناه في اخبار افريقية آخر الدولة السنهاجية . والملك لله يؤتيه من يشا، من عباده ، سبحانه لا إله غيره .

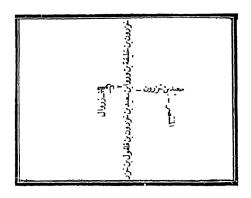

# بَنُولِعَ مِنْ لِمِكُ إِنْ لِلْمِسْكَانَ

## الغبر عن بني يعاس ماوك تلمسان من ال ذر من أهل الطبقة الأواس والألمام ببعض أدوالهم ومصافرها

قد ذكرنا في اخبار محمد بن خزر وبنيه ان محمد بن الحير ، الذي قتل نفسه في ممر كة بلكين كان من ولده الحير ويعلى ، وانهم الذين ناروا منهم بأبيه زيري فقتلوه ، واتبهم بلكين من بعد ذلك ، واجلاهم الى المغرب الاقصى ، حتى قتل محمد منهم صبراً أعوام ستين وثلاثماية بنواحي سجلماسة ، قبل فصول معد الى القاهرة ، وولاية بلكين على افريقية ، وقام بامر زناتة بعد الحير ابنه محمد ، وعمه يعلى بن محمد ، وتكررت إجازة محمد بن الحير هذا وعمه يعلى الى المنصور بن ابي عامر كما ذكرنا ذلك الحير على رياسة مفراوة ، وهلك مقاتل ، واختص المنصور زيري على رياسة مفراوة ، وهلك مقاتل ، واختص المنصور زيري ملك بلكين ، وولاه على المغرب كما ذكرناه ، وقادن ذلك ملك بلكين ، وانتقاض ابي البهار بن زيري ويدو بن يعملى الاوسط على باديس ؛ فكان من شأنه مع زيري ويدو بن يعملى ما قدمناه ، ثم استقل زيري وغلبهم جيماً على المغرب ، ثم انتقض ما قدمناه ، ثم استقل زيري وغلبهم جيماً على المغرب ، ثم انتقض

على المنصور ، فأجاز اليه ابنه المطفر ، واخرج زناتة من المغرب الاوسط ٬ فتوغل ذيري في المغرب الاوسط٬ ونازل امصاره٬ وانتهى الى المسلة واشبر. وكان سعيد بن خزرون قد تُرَع الى صنهاجة ، وملك طبنة. واجتمع ذناتة بافريقية عليه وعملي ابنه فلفول من سده. وانتقض فلفول على باديس عند زحف ذيري الى المسيلة واشير ، وشغل باديس ثم ابنه المنصور عن المغرب الاوسط بحرب فلفول وقومه، ودفعوا اليه حماد بن بلكين؛ فكانت بعنه وبين ذناتة حروب سجال . وهلك زيري بن عطية ، واستقل المنز ابنه بملك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلاثاية ، وغلب صنهاجة على تلسان وما اليها ، واختط مدينة وجدة كما ذكرنا ذلك كله من قبل . ونزل يمل بن محمد مدينة تلمسان ، فكانت خالصة له، ويقي ملكها وسائر ضواحيها في عقبه . ثم هلك حماد بعد استبداده ببلاد صنهاجة على ال بلكين، وشغل بنوه بحرب بني باديس، فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان، واختلفت ايامهم مع ال حاد ساماً وحرباً . ولما دخل العرب الملاليُّون إفريقية وغلبوا المعز وقومه عليها ، واقتسموا سائر اعالما ، ثم تخطوا الى اعبال بني حماد ، فاحجروهم بالقلمة ، وغلبوهم على الضواحي ، فرجموا الى استيلائهم ، واستخلصوا الأثبُجَ منهم وزُغْبَة ، فاستظهروا بهم على زناتة المُمْرِب الاوسط وانزلوهم بالزاب٬ واقطموهم الكثير من اعماله٬ فكانت بينهم وبين بني يعلى امراء تلمسان حروب ووقائع . وكانت زغبة أقرب اليهم

بالموامن . وكان امير تلمسان لهدهم بختي من ولد يعلى . وكان وزيره وقائد حروبه ابو سمدى (۱) بن خليفة اليفرني ، فكان كثيراً ما يخرج بالعساكر من تلمسان لقتال عرب الاثبج وزغبة ، ويحتشد من اليهم من زناتة اهل المفرب الاوسط ، مثل منراوة (۱) وبني يلوموا وبني عبد الواد وتوجين وبني مرين ، وهلك في بعض تلك الملاحم هذا الوزير ابو سمدى اعوام خمسين وادبمائة ،

ثم ملك المرابطون أعال المغرب الاقصى بعد مهلك بختي وولاية ابنه العباس بن بختي تلمسان، وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي في عساكر لمتونة لحرب من بقي بتلمسان من مغراوة ، ومن لحق بهم من فل بني ذيري وقومهم ، فدوخ المغرب الاوسط ، وظفر بيملى بن العباس ابن بختي ، بدز لمدافعتهم ، فهزمه وقتله ، وانكفأ راجماً الى المغرب ، ثم فافتتح تلمسان ، واستلحم بني يعلى ، ومن كان بها من مغراوة ، وقتل العباس ابن بختي اميرها من بني يعلى ، ثم افتتح وهران وتنس ، وملك جبل وانشريش وشلف الى الجزائر ، وانكفأ راجماً وقد عا اثر مغراوة من المغرب الاوسط ، وانزل محد بن تينمس المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان ، واختط مدينة تاكرارت بمكان مسكره وهو اسم عله (ث) بلسان البربر ، وهي التي صادت

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: أبو سعيد.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: مثل مغراوة وبني يفرن وبني يلوموا.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ب: المحلة.

اليوم مع تلمسان تلمسان القديمة التي تسمى اكادير بلداً واحداً ، وانقرض امر مغراوة من جميع المغرب كأن لم يكن . والبقاء الله وحده سيجانه .

#### النبر عن أمراء أغمات من مغراوة

لم أقف على اسما. هؤلاء و إلا أنهم كانوا امرا. باغمات آخر دولة مِني زيري بفاس، وبني يعلى اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة ويرغواطة . وكان لقُوط بن يوسف بن على آخرهم في سني الخسين واربعماية ، وكانت امرأته زينب بنت اسحاق النفزاوية من احدى نساء العالم المشهورات بالجال والرياسة . ولما غلب المرابطون على اغمات سنة تسع وأربعين فرُّ لقوط هذا الى تادلا ، ونزل على محمد بن تميم اليفرني صاحب سلا واعمالها ، إلى ان افتتم المرابطون تادلا سنة احدى وخمسين ، وقتل الامير محمد واستلحم بنو يفرن ، فكان الامير لقوط فيمن استلحم . وخلفه ابو بكر ابن عمر امير المرابطين على زينب بنت اسحاق ، حتى اذا ادتحل الى الصبحراء سنة ثلاث وخمسين ، واستعمل ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب ، نزل له عن زوجه زينب هذه ، فكان لما في سياسة امره وسلطانه ، وما اشارت عليه عند مرجع ابي بكر من الصحراء في اظهار الاستبداد ، حتى تجافى عن منازعته ، وخلص ليوسف بن تاشفين ملكه امر ، كما ذكرنا في اخبارهم. ولم

نقف من اخبار لقوط بن يوسف وقومه على غير هذا الذي كتبناه والله ولي المون .

### الغبر عن بني سنجاس وريغة والأغواط وبني ورا من قبائل مغراوة من أمل الطبقة الأواس وتضاريف أجوالهم

هذه البطون الاربعة من بطون مغراوة ، وقعد زعم بعض الناس انهم من بطون زَّاتة غير مَغْراوَة . أخبرني بذلك الثقة عن الراهيم بن عبد الله التيمزوغي (۱) قال وهو نسابة زناتة لعهده : ولم تزل هذه البطون الاربعة من اوسع بطون مغراوة . فاما بنو سنجاس فلهم مواطن في كل عمل من افريقية والمغربين ، فنهم وبعمل الأوسط بجبل راشد وجبل كريكرة (۱) وبعمل الزاب وبعمل شلف ومن بطونهم بنو غيار ببلاد شلف ايضاً ، وبئو غيار (۱) بعمل فَسَنطينة . وكان لهم في فتنة زَناتَة وصنهاجة آثار بافريقية والمغرب ، واكثرها في افساد السبيل والعيث في المدن ونازلوا قفصة سنة اربع عشرة وخماية ، بعد ان عاثوا بجات ونازلوا من وجدوا هنالك من عسكر ملكاتة (۱)

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب؛ التمروغني.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: كركر.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ب: بنوعيار. وفي إحدى النسخ بنوعنان.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي ب: تلكاتة.

وخرجت اليهم حامية قفصة فأنخنوا فيهم، ثم كثر فسادهم، و وسرح السلطان قائده محمد بن أبي العرب في العساكر الى بلاد الجريد ، فشرَدهم عنها وأصلح السابلة . ثم عادوا الى مثلها سنة خمس عشرة ، فأوقع بهم قائد بلاد الجريد وأثخن فيهم بالقتـل ، وحمـل رؤوسهم الى القَيْرَوان ، فعظم الفتح فيهم . ولم تزل الدولة تتبهم بالقتل والاثخان إلى أن خضدوا من شوكتهم .

وجا العرب الملاليُون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صنهاجة وزناتة وتحير فلهم الى الحصون والمعاقل وضربت عليهم المغادم إلا ما كان ببلاد القفر ، مثل جبل راشد ، فانهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغراماً ، إلا انهم غلب عليهم هنالك المعود من بطون الملاليين ، ونزلوا معم ، وملكوا عليهم امرهم ، وصادوا لهم فيئة . ومن بني سنجاس من نزل بالزاب ، وهم لهذا العهد أهل مغارم لمن غلب على ثفورهم من مشايخهم . وأما من نزل منهم ببلاد شِلف ونواحي تُعسَطِينة ، فهم لهذا العهد أهل مغارم الدول ، وكان دينهم جميعاً الخارجية فهم سنن زناتة في الطبقة الاولى ؛ ومن بقي اليوم منهم بالزاب فعلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلا ، بارض المشندل منهم بالزاب فعلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلا ، بارض المشندل منه ، وصادوا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: المشيل.

98

عند تغلُّب الهـ لاليين في ملكهم يقبضون الاتاوة منهم . ونزل معهم لهذا العهد السحارى من بطون عُرُوةً من زغبة ، وغلبوهم على أمرهم ، وأصاروهم خولا . واما بنو رينة فكانوا أحيـًا. متعددة . ولما افترق أمر زناتة تحيز منهم الى جبل عياض ، وما اليه من المسيط الى نقاوس ، وأقاموا في قياطنهم : فن كان بجبل عياض منهم أهل المغارم لامراء عياض يقبضونها منهم للدولة الغالبة ببجاية، وأما من كان بيسيط نقاوس فهم في اقطاع العرب لهذا ألعهد. ونزل أيضاً الكثير منهم ما بين قصور الزاب ووادكلاً فاختطوا قرى كثيرة في عدوة واد ينحدر من الغرب الى الشرق، ويشتمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة ، والاطم قــــد رف علمها الشجر، ونضدت حفافيفها النخيل، وانساحت خلالها المياه وزهت بنابعها الصحران، وكثر في قصورهــا العمران من ريغة هؤلاء ، وبهم تعرف لهذا العهد ، وهم اكثرها، ومن بني سنجاس وبنى يفرن وغيرهم من قبائل زنانة. وتفرقت جماعتهم للتنازع في الرياسة ، فاستقلت كل طائفة منهم يقصور منها او بواحد . ولقد كانت فيها بقيال اكثر من هذا العدد اضعافياً ، وأن ابن غانية المسوق حين كان بجلب عــلى بلاد افريقية والمغرب في فتنه مع الموحدين خرب عمرانها، واجتث شجرها، وغورمياهها، وبشهد لذلك أثر العمران مها في اطلال الديار ورسوم البنا. واعجاز النخل المنقمر . وكان هذا العمل يرجع في اول الدولة الحفصية لمامل

الزاب، وكان من الموحدين، وينزل بسكرة، يتردد مــا بعنها وبين مقرة . وكان من اعماله قصور واركله أيضاً . ولما فتك المستنصر بمشيخة الدواودة كما قلناه في اخباره ، وقتلوا بعد ذلك عامــل الزاب ابن عتو من مشيخة الموهــدين ، وغلبوا ضواحي الزاب وربغة وواركلة ، واقطعتهم إيَّاها الدول بعد ذلك، فصارت في إقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن مزنى ، واستقر في عقبه. فربما يسومون بعض الاحيان أهل تلك القصور الغرم للسلطان ، بما كان من الأمر القديم ، ويمسكر عليهم في ذلك كتائب من رجالة الزاب وخيالة العرب، وبيذرق عليهـا الامر الدواودة(١) ، ثم يقــاسمهم فيها يمتريه منهم ٠ وأكبر هذه الامصار تسمى تُقُرت ، مصر مستبحر العمران ، يدوى الاحوال ، كثير الماه والنخل ، ورياسته في بني يوسف ان عبد الله ، كانت لعبيد الله بن يوسف ، ثم لاينه داود ، ثم لاخيه يوسف بن عبيد الله. وتغلب على واركلة من يد أبي بكر ابن موسى أزمان حداثته ، وأضافها الى عمله . ثم هلك وصار أمر نُقَّات لأخبه مسمود بن عبيد الله ، ثم لابنه حسن بن مسعود ، ثم لانه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد. وبنو يوسف بن عُبَيْدٍ الله هؤلا. من رينَةَ ، ويقال إنَّهم من سِنْجاس ، وفي أهل تلك

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ومعنى يبلرق: يبلد المال ولا معنى لها هنا. وفي ب: ويبهز عليها بـأمر الدواودة..

الامصار من مذاهب الخوارج وفرقهم كثير ، وأكثرهم على دن المرابة (1) ، ومنهم النكاريّة ، أقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن مثال الاحكام ، ثم بعد مدينة تُقُرّت بلا تماسين وهي دونها في العمران والحطة ، ورياسته لبني ابراهيم من ريشة ، وسائر امصارهم كذلك : كل مصر منها مستبد بأمره وحرب لحاره .

وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضاً عهم في نواحي الصحراء ما بين الزاب وجبل راشد ، ولهم هنالك قصر مشهور بهم ، فيه فريق من اعقابهم على سغب من العيش لتوغله في القفر، وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب ، وبينهم وبين الدوسن أقصى عمل الزاب مرحلتان ، وتختلف قصودهم السه لتحصيل المرافق منه ، والله يخلق ما يشا، ويختار .

واما بنو ورا فهم فخذ مغراوة أيضاً ، ويقال من زَنَاتَةَ وهم متشعبون ومفترقون بنواحي المغرب : فمهم بناحية مراكش والسوس ، ومنهم ببلاد شلف ، ومنهم بناحية فُسنَطِينَة ، ولم يزالوا على حالهم منذ انقراض زناتة الاولين ، وهم لهذا المهد أهل مغارم وعسكرة مع الدول ، وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم الى ناحية شلف ، نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: العزابية، وفي نسخة: القرابة.

مَرِينَ فِي أُوَّلَ هَذِهِ المَايةِ الثَّامِنَةُ ، لمَا ارتاب بأمرهم فِي تَلْكُ النَّاحِيةُ وَخْشِي مِن فَسَادِهِم وَعَيْهُم ، فَنقلهم فِي عسكر الى موطن شلف لحايت ، فَتَرْلُوا به ، ولما ارتحل بنو مرين بعد مهلك يوسف بن يمقوب ، أقاموا ببلاد شلف ، فاعقابهم به لهذا العهد ، وأحوالهم جيماً في كل قطر متقاربة في المغرم والعسكرة مع السلطان ، ولله الحلق والامر جمياً . سبحانه لا إله إلا هو الملك العظم .

### الغبرعن بني يرنيان أخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم

قد ذكرنا بني يرنيان هؤلا، وانهم اخوة مغراوة وبني يغرن؛ والكل ولد يصليت. ونسبهم جميعاً الى جانا مذكور هنالك، وهم مبشوقون كثيراً بين زنانة في المواطن. واما الجهور منهم فموطنهم بملوية من المغرب الاقصى ما بين سجاسة وكرسيف؛ كانوا هنالك بجاورين لمكناسة في مواطنهم، واختطوا حضافي وادي ملوية قصوراً كثيرة متقاربة الخطة، وتراوها، وتمدت بطونهم وافخاذهم في تلك الجهات. ومنهم بنو وطاط موطنون لهذا العهد بالجبال المطلة على وادي ملوية من جهة القبلة، ما بينه وبين تأذى وفاس؛ ومهم تعرف تلك القصور لهذا العهد. وكان لبني يدنيان هؤلا. صولة واعتزاز، واجاز الحكم بن المستنصر منهم ، والمنصور بن أبي عامر من بعده فيمن اجازوه من زناتة منهم ، والمنصور بن أبي عامر من بعده فيمن اجازوه من زناتة ثم الماية الرابعة، وكانوا من الهمل جند الاندلس واشدهم شوكة

وبقي اهل المواطن منهم في مواطنهم مـع مكناسة ايام ملكهم، ويجمعهم معهم عصبية يجيى . ثم كانوا مع مغراوة ايضاً ايام ملكهم المغرب الاقصى. ولما ملك لمتونة والموحدون من بعدهم، لحق الظواعن منهم بالقفر ، فاختلطوا باحيــا. بني مرين الموالين لتلول المغرب من زناتة ٬ واقاموا معهم في احيائهم ٬ وبقي من عجز عـن الظعن منهم بمواطنهم : مثل بني وطـاط وغيرهم ، ففرضت عليهم المغارم والجبايات . ولما دخل بنو برين الى المغرب ساهموهم في اقسام اعماله ؟ واقطعوهم البلد الطيب من ضواحي سلا والمعمورة ، زيادة الى وطنهم الاول بملوية، وانزلوهم بنواحي سلا بعد ان كان منهم انحراف عنهم في سبيل المدافعة عن مواطنهم الاولى . ثم اصحبوا ، ورعى لهم بنو عبد الحق سابقتهم ممهم ، فاصطفوهم للوزارة والتقدم في الحسروب ، ودفعوهم الى المهات وخلطوهم بانفسهم . وكان من اكابر رجالاتهم لمهد السلطان أبي يعقوب واخيه ابي سعيد الوزير ابراهيم بن عيسي ، استخلصوه للوزارة مرة بعد اخرى ، واستعمله السلطان ابو سعيد على وزارة ابنه ابي على ، ثم لوزارته . واستعمل ابنــه السلطان ابو الحسن ابنا. ابراهيم هذا في اكابر الحدام ، فعقد لمسعود بن ابراهيم على اعمال السوس عندما فتحها اعــوام الثلاثين وسبعاية ، ثم عزله باخيه حسون ، وعقد لمسعود على بلاد الجريد من افريقية عند فتحه اياها سنة ثمان واربعين ، وكان فيها مهلكه . ونظم اخاهما موسى في طبقة الوزراء ، ثم افرده بها ايام نكبته ولحاقه يجبل هنتاتة، واستعمله السلطان ابو عنان بعده في العظيات ، وعهد له على اعمال سدويكش بنواحي قسنطينة ، ورشح ابنه محمد السبيع لوزارته الى ان هلك ، وتقلبت بهم الايام بعده ، وقد عبد الحليم المعروف بجلي ابن السلطان ابي علي وزارت محمد بن السبيع هذا ايام حصاره لدار ملكهم سنة اثنتين وستين كما نذكره في اخبارهم ، فلم يقدر لهم الظفر ، ثم رجع السبيع بعدها الى علم من دار السلطان الواسعة ما بين سجلاسة وراكش واعمال تازى والحلا وغيادة ، وهو على ذلك لهذا العهد ، والله وارث الارض ومن عليها ، وهو خير الوارثين ،

## الخبر عن وبحيجن وواغيرت من قبائل زناتة ومبادس، أحوالهم وتصاريفها

قد تقدم ان هذين البطنين من بطون زنانة من ولد ووتنيص ابن جانا، وكان لهم عدد وقوة، ومواطنهم مفترقة في بلاد زنانة: فامـا وجديجن فكان جهورهم بالمنرب الاوسط، ومواطنهم منه منداس ما بين بني يفرن من جانب الغرب، ولواتة مـن جانب القبلة في السرسو، ومطاطة من جانب الشرق في وانشريش. وكان الميرهم لهد يعلى بن مجمد اليفرني رجلًا منهم اسمه عنان، وكانت

بينهم وبين لواتة الموطنين بالسرسو فتنة متصلة، يذكر انها بسب امرأة من وجديجن نكحت في لواتة وتلا ، جامعها نساء قيطونهم فعيرنها بالفقر ، فكتبت بذلك الى عنان تدره (١) ، فغضب واستجاش باهل عصبته من زناتة وجبرانه ، فزحف معه بعلي في بني يفرن وكلمام بن حياتي <sup>(١)</sup> في مغيلة وغرابة في مطاطة ، ودارت الحرب بينهم وبين لواتة ملياً . ثم غلبوا لواتة في سلاد السرسو ، وانتهوا ربم إلى كدية العابد من اخرها . وهلك عنان شيخ وجديجن في بعض تلك الوقائع بملاكو من جهات السرسو. ثم لجأت لواتة الى جبــل كريكرة قبلة السرسو وكان بسكنه احياء منمغراوة يعرف شيخهم لذلك المهد علاهم ربيب لشيخهم عمر بن تامصا الهالك قبله ، ومعنى تامصا بلسان البربر النــول . ولما لجأت لواتة اليه غدر بهم واغرى قومه ، فوضوا ايديهم فيهم سلباً وقتلًا ، فلاذوا بالفرار ، ولحقوا بجبل لعـود<sup>(۱)</sup> وجبل **دراك ،** فاستقروا هنالك آخر الدهر . وورثت وجديجن مواطنهم بمنداس الى ان غلبهم عليها بنو يلومي ، وبنو ومانو كل من جهته ثم فلب الآخرين عليها بنو عبد الواد وبنو توجين إلى هذا المهد . والله وادث الارض ومن علماً .

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لدمر هنا، وأنها محرمة عن وتلمره. ومعنى ذمره:
 تهدد، وذمره على الأمر حضه مع لوم ليجد فيه.

<sup>(</sup>٢) كذا وفي نسخة: حبان .

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ب، معود، وفي نسخة يعود.

واما واغمرت، ويسمون لهذا العهد غبرت، وهم اخوة وجديجن ومنولد ورتنيص بن جانا كما قلناه ٬ فكانوا من اوفر القبائل عدداً ، ومواطنهم منفرقة ، وجهورهم بالجبال الى قبلة بلاد صنهاجة من المشنتل الى الدوسن . وكان لهم مع ابي يزيد صاحب الحمار في الشيعة آثار ، واوقــع بهم اسماعيل عند ظهوره على الى بزيد ، واثخن فيهم ، وكذلك بُلكين وصَهْاجَة من بعده. ولما افترق امر صنهاجة بحاد وبنيه كانوا شيعًا لهم على بني بلكين. ونزع عن حماد ايام فتنته ابن ابي جلى مــن مشبختهم ٬ وكان يختصاً به ، فنزع الى باديس ، فوصله وحمل اصحابه ، وعقد له على طُنَّة واعمالها . حتى اذا جاء العرب الهلاليون ، وغلبوهم على الضواحي ، اعتصموا بتلك الجبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة، وصدوا بها عن الظمن ، وتركوا القيطون الى سكني المدن . ولما غلب الدواودة على ضواحي الزاب وما اليها ٬ اقطعتهم الدولة منارم هذه الجبال التي لنمرت . وهم لهذا العهد في سهان اولاد يحيى بن على بن سباع من بطونهم . وكان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور عندهم حتى الان ' ويتناقلون بينهم كلماته برطانتهم على طريقة الرجز ، فيهـا اخبار بالحدثان فيما يكون لهذا الجيل الزناتي من الملك والدولة، والتغلب على الاحياء والقبائل والبلدان. شهد كثير من الواقعات عــلى وفقها بصحتها ، حتى لقد نقلوا من بعض كلماته ثلك ما معناه

باللسان العربي ان تلمسان ينالها الحراب، وتصير دورها فدناحتى يثير ارضها حراث اسود بثور أسود اعور . وذكر الثقات انهم عاينوا ذلك بعد انتشار كلمته هذه ايام لحقها الحراب في دولة بني سرين الثانية سني ستين وسبعاية، وافرط الحلاف بين هذا الجيل الزناتي في التشييع له والحل عليه : فنهم من يزعم انه ولي او نبي ، وآخرون يقولون كاهن . ولم تقفنا الاخبار الصحيحة على الجلي من امره . والله اعلم

### الفِر عن بني واركل من بطون زناتة والمدر النسوب إليهم بصماء افيقية وتصاريف أ**دال**هم

بنو وادكلا هؤلاء احدى بطون زناتة ، كما تقدم ، من ولد فريني (1) بن جانا، وقد مر ذكرهم. وان اخوانهم يُزَمَّرُن ومُنجَّصة وغالته (1) المعروفون لهذا العهد : منهم بنو وادكلا وكانت فتهم قليلة ، وكانت مواطنهم قبلة الزاب ، واختطوا المصر المعروف بهم لهذا العهد على ثماني مراحل من بسكرة ، في القبلة عنها ميامنة الى المغرب ، بنوها قصوراً متقاربة الخطة ، ثم استبحر عمرانها ، فائتلفت وصارت مصراً ، وكان معهم هنالك جماعة من بني زنداك من مغراوة ، واليهم كان هرب ابن ابي يزيد النكاري عند

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: فرني.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: أخوتهم الديرت ومر نجيصة وسبرترة ونماله. الخ.

فراده من الاعتقال لسنة خمس وعشرين وثلاثماية ، وكان مقامه بيشهم سنة يختلف الى بني برزال بسالات ، والى قبائل البربر بجبل اوراس ، يدعوهم جميعاً الى مذهب النكارية ، الى ان ارتحل الى اوراس ، واستبحر عمران هذا المصر ، واعتصم به بنو واركلا هؤلا ، والكثير من ظواعن زنانة عند غلب الهلاليين اياهم على المواطن ، واختصاص الاثبج بضواحي القلمة والزاب وما السها .

ولما استبد الامير ابو زكريا بن ابي حفص بملك إفريقية وجال في نواحيها في اتباع ابن غانية ؟ مر بهذا المصر فأعجبه وكلف بالزيادة في تمسيره ، فاختط مسجده العتيق ومأذنته المرتفعة ، وكتب عليها اسمه وتاريخ وضعه نقشاً في الحجارة . وهذا البلد لهذا العهد باب لولوج السفر (1) من الزاب الى المفازة الصحراوية المفضية الى بلاد السودان يسلكها التجار الداخلون اليها بالبضائم، وسكانها لهذا العهد من اعقاب بني واركلا واعقاب اخرافهم من بني يفرن ومغراوة ، ويعرف رئيسه باسم السلطان ، شهرة غير فكيرة بينهم ، ورياسته لهذه الإعصار مخصوصة ببني ابي غبول (1) ويزعمون انهم من بني واكبر ، احدى بيوت بني وادكلا ، وهو بنذا العهد ابو بكر بن موسى بن سليان من بني ابي غبول ،

 <sup>(</sup>١) في القاموس: والسفر أيضاً المسافرون جمع سافر؛ كصحب وصاحب.
 (٢) كذا، وفي ب: أبي عبدل، وفي نسخة غيول.

ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب . وعلى عشرين مرحلة من هذا المصر في القبلة منحرفاً الى الغرب بيسير بلد تكدة قاعدة وطن الملشين ، وركاب الحاج من السودان ، اختطه الملشون من صنهاجة وهم ساكنوه لهذا المهد ، وصاحبه امير من بيوتائهم يمرفونه باسم السلطان ، وبينه وبين امير الزاب مراسلة ومهاداة . ولقد قدمت على بسكرة سنة اربع وخمسين ايام السلطان ابي عنان في بعض الاغراض الملوكية ، ولقيت رسول صاحب تكدة عند يؤسف بن مزني امير بسكرة ، واخبرفي عن استبحار هذا المصر في المهارة ، ومرور السابلة ، وقال لي : اجتاز بنا في هذا المام سفر من تجار المشرق الى بلد مالي كانت زكاتهم (۱۱) اثنتي عشر الف واحلة ، وذكر لي غيره ان ذلك هو الشأن في كل سنة . وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كما في سائر تلك البلاد الصحراوية المروفة باطلستين (۱۲) لهذا المهد، والله غالب على المره سبحانه .

#### الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن واي منهم بالأنداس وأولية ذاك ومصائره

بنو دمر هؤلاء من زناتة وقد تقدم أنهم من ولد ورسيك بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: ركابهم، وهو الأصح حسب مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: الملثمين.

أديدت بن جانا ، وشموبهم كثيرة ، وكانت مواطنهم بافريقية في نواحي طرابُلُس وجبالها ، وكان منهُم آخرون ظواعن بالضواحي من عَرَب افريقية . ومن بطون ايدمر هؤلا. بنو ورغمة ، وهم لهــذا العهد مع قومهم بجبـال طرابلس . ومن بطونهم أيضاً بطن متسم كثير الشعوب وهم بنو ورنيه بن وانتن بن وادديرن بن دمر ، وأن من شعوبهم بني ورئاتين وبني غرزول وبني تفورت. ورباً يقال أن هؤلاء الشعوب لا ينتسبون الى دمر من ورنيه كها تقدم . وبقايا بنى ورنيد لهذا العبد بالجبل المطل على تِلنُسَانَ بعد ان كانوا في البسيط قبلته ٬ فزحهُم بنو راشد حين دخولهم من بلادهم بالصحراء الى التــل ، وغلبوهم عـلى تلك البسائط فانزاحوا الى الجبــل المعروف بهم لهذا العهد، وهو المطل على تلمسان . وكان قد أجاز الى الاندلس من ايدمر هؤلا. أعيان ورجالات حرب فيمن أجاز اليهَا من زنـانة وسائر البرير ، أيام أخذهم بدعوة الحكم المستنصر ، فضمهم السلطان الى عسكره ، واستظهَر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه، وفرى بهم المستمين أديم دولته . ولما اعصوصب البرير على المستمين ' وبني حمود من بعده ٬ وغـالبوا جنود الانــدلس من العرب ٬ وكانت الفتنة الطويلة بينهُم التي نثرت سلك الخلافة ، وفرقت شمل الجاعة، واقتسموا خطط الملك وولايات الاعمال، وكان من وجالاتهم نوح الدمري ، وكان من عظا. أصحاب المنصود ،

وولاء المستمين اعمال مودور('' واركش ٬ فاستبد بها سنة أربع في غيار الفتنة، وأقام بهَا سلطاناً لنفسه، إلى أن هلك سنة ثلاث وثلَاثِينَ ، فولي ابنه أبو مَناد محمَّد بن نوح ، وتلقب بالحاجب عز الدولة لقبين في قرن شأن ملوك الطوائف. وكانت بينه وبين ابن عبَّاد صاحب غرب الانــدلس خطوب . ومر المتضد في بعض اسفاره بحصن أركش ، وتطوّف مختفياً ، فتقبض عليه بعض أصحاب ابن نوح ، وساقه اليه ، فخلي سبيله وأولاء كرامة احتسبها عنده يداً . وذلك سنة ثلاث وأربعين ، فانطلق الى دار ملكه ، ورجع بعدها الى ولاية الملوك الذين حوله من البرير . وأسجل لابن نوح هذا على عملي أدكش ومودور فيمن أسجل له منهُم ، فصاروا الى مخالصته ، الى أن استدعاهم سنَة خس وأربعين بعدها الى صنيع دعا اليه الجفلى من أهل أعاله٬ واختصهُم بدخول حمام أعدٌ لهم استبلاغاً في تكريمهم. وتخلف ابن نوح عنده من بينمُم، فلما حصلو داخل الحمام طبقه عليهم، وسد المنافس للموا. دونهم ، الي أن هلكوا . ونجا منهم ابن نوح لسالفة يده ، وطير في الحين من تسلم معاقلهم وحصونهم ٬ فانتظمهم في أعاله . وكان منهم وفدة وشريش وسائر أعالهـا . وهلك من بعد ذلك الحاجب ابو مناد بن نوح ، وولي ابنه ابو عبدالله . ولم يزل المعتضد يضايقه الى أن انخلع له سنة ثمان وخمسين ، فانتظمها في

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: مورور. وفي نسخة: مدور.

أعماله . وصار اليه محمد بن أبي مناد الىأن هلك سنة ثمان وستين٬ وانقرض ملك بني نوح. والبقا. لله وحده سبحانه.

#### الغبر عن بني برزال احص بطون دمر وما كان لهم من الماكبةمونة وأعمالما بالخطس أيام الطوانف وأولية ذاك ومصائره

قد تقدم لنا ان بني برزال هؤلا، من ولد ودنيد بن وانتن بن وادترن بن دمر، كما ذكره ابن حزم، وان اخوتهم بنو يصدرين وبنو صفار وبنو يطوفت . وكان بنو برزال هؤلا، بافريقية، وكانت مواطنهم منها جبل سالات وما البه من اعمال المسيلة ، وكان لهم ظهور ووقور عدد ، وكانوا نكارية من فرق الحواوج . ولما فر ابو يزيد امام اسماعيل المنصود، وبلنه ان محمد بن خزر يترصد له ، اجمع الاعتصام يسالات وصعد اليهم . ثم ادهقته عساكر المنصور ، فانتقل عنهم الى كتامة . وكان من امره ما قدمناه . ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيمة وموالاة جعفر بن علي بن حدون صاحب المسيلة والزاب ، حتى صادوا له شيماً .

ولما انتقض جعفر على مَعدّ سنة ستين وثلاثماية ، كان بنو برزال هؤلا. في جملته ومن اهل خصوصيته ، فاجازوا بـه البحر الى الاندلس ايام الحكم المستنصر ، فاستخدمهم ونظمهم في طبقات جنده الى من كان لحق به من قبائل زناتة وسائر البربر ايام اخذهم بالدعوة الاموية ، ومحاربتهم عليها للادارسة ، فاستقروا جيماً بالاندلس. وكان لبني برزال من بينهم ظهور وغنا، مشهور. ولما اداد المنصور بن ابي عامر الاستبداد على خليفته هشام، وقوقع النكير من رجالات الدولة وموالي الحكم، استكثر ببني برزال وغيرهم من البربر، وافاض فيهم الاحسان، فاعتز امره واشتد ازده، حتى اسقط رجال الدولة، وعا رسومها، واثبت اركان سلطانه، ثم قتل صاحبهم جعفر بن يجيى كما ذكرناه خشية عصبيته بهم، واستالهم من بعده، فاصبحوا له عصبة، وكان من اعيان بي برزال هؤلا، السحاق بن (")، فولاه قرمونة واعالها، فلم بني برزال هؤلا، السحاق بن "ا، فولاه قرمونة واعالها، فلم ين والياً عليها ايام بني ابي عامر، وجدد له العقد عليها المستمين في فتنة البرابرة، ووليها من بعده ابنه عبد الله.

ولما انقرض ملك بني حود من قرطبة ودفع اهلها القاسم المأمون عنهُم سنة اربع عشرة ، اراد اللحاق باشبيلية ، وبها نائبه محد بن ابي ذيري من وجوه البربر، وبقرمونة عبد الله بن اسحاق البرزالي ، فداخلها القاضي ابن عباد في خلع طاعة القاسم، وصده عن العملين ، فاجابا الى ذلك ، ثم دس القاسم بالتحذير من عبد الله بن اسحاق، فعدل القاسم عنهم جميعاً الى شريش، واستبد كل منهم بعمله. ثم هلك عبدالله من بعد ذلك، وولي ابنه مجدسته (")،

(١) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم والد إسحق هذا.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السنة.

وكانت بينه وبين المتضد بن عبَّاد حرب، وظاهر عليه يجبي بن على بن حمود في منازلة اشبيلية سنة ثبان عشرة. ثم اتفق معه ابن عباد بعدها ، وظاهره على عبدالله بن الأَفْطَس ؛ وكانت بينها حرب ٬ وكانت الدبرة فيها على ابن ألافطس. وتحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة محمد بن عبدالله بن اسحاق الى ان منَّ عليه بعد ذلك وأطلقه. ثم كانت الفتنة بين محمد بن اسحاق وبين المعتضد، واغار اسماعيل بن المعتضد على قرمونة في بعض الايام بعد ان كمن الكمانن من الخيالة والرجل؛ وركب اليه محمد في قومه، فاستطرد لهم اسماعيل الى ان بلغوا الكمائن؛ فثاروا بهم وقتل محمد البرزالي، وذلك سنة اربع وثلاثين. وولي ابنه العزيز ابن محمد، وتلقُّب بالمستظهر مناغياً في ذلك لملوك الطوائف في عهده. ولم يزل المعتضد يستولي على غرب الانسداس شيئاً فشيئاً الى ان ضايقه في عمل قرمونة ، واقتطع منها اسيجة والمدور (''. ثم انخلع له العزيز عن قرمونة سنة تسع وخمسين، ونظمها المعتضد في ممالكه، وانقرض ملك بني برزال من الاندلس. ثم انقرض بعد ذلك حيهم من جبل سالات، واصبحوا في الغايرين. والبقاء لله وحده سيعانه .

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: أسجة والمورور.

## الثبر عن بني ومانها وبني يلومي من الطبقة الأواس من زناتة وما كان لمَم من الملك والدولة بأعمال الرغرب الأوسط ومبدأ ذلك وتصاييته

هاتان القبيلتان من بطون زناتة ، ومن توابع الطبقة الاولى ، ولم نقف على نسبها إلى جانا ، إلّا أن نسّابتهم متفقون على ان يلوسي وورتاجن الذي هو ابو مرين أخوان ، وان مديون اخوهما للأم ، ذكر لي ذلك غير واحد من نسابتهم ، وبنو مرين لهذا المهد يعرفون لهم هذا النسب ، ويوجبون لهم المصبيّة به .

و كانت هاتان القبيلتان من اوفر بطون زنانة واشدهم شوكة ومواطنهم جيماً بالمغرب الاوسط، وبنو ومانوا منهم الى جهة الشرق عن وادي ميناس في منداس ومرات وما اليها من اسافل شلف، وبنو يهومي بالعلوة الغربية منه بالجمبات والبطعا، وسيك (۱) عليم في الكثرة والقوة، وبلا غلب بُلكِين بن زيري مغراوة وبني يفرن التقلم عليهم في الكثرة والقوة، وبلا غلب بُلكِين بن زيري مغراوة وبني يفرن على المغرب الاوسط، واذاحهم الى المغرب الاقصى، بقيت هاتان القبلتان بمواطنها، واستعملتهم صنهاجة في حروبهم، حتى إذا تقلص ملك صنهاجة عن المغرب الاوسط اعتزوا عليهم، واختص الناصر بن علناس صاحب القلمة ومختط بجاية بني ومانوا هؤلا، بالولاية، فكانوا سيفاً لقومه دون بني يلوسي، وكانت رياسة بسي بالولاية، وكانت رياسة بسي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ت: وسيد.

ومانو في ابيت منهم يعرفون ببني ماخوخ. واصهر الهنصور بن الناصر الى ماخوخ منهم في اخته، فزوجها اياه، فكان لهم بذلك حزيد ولاية في الدولة .

ولما ملك المرابطون تِلمُسان اعوام سبعين واربعاية ، والزُّل وسف بن تاشفين بها عامله محد بن تسمير المسوفي، ردوخ اعمال المنصور وملك امصارها إلى ان نازل الجزائر. وهلك فولى اخوه تأشفين على عمله ، فغزا اشير وافتتحها وخرَّبها. وكان لهذين الحيين من زناتة أثر في مطاهرته وامداده، احقد عليهم المنصور بعدها، وغزا بني ومانوا في عساكر صنهاجة، وجمع له ماغوخ، فهزمه واتبعه منه: ما الى بجالة ، فقتل لمدخله الى فصره وقتل زوجه اخت ماخوخ تشفياً وضفنا. ثم نهض الى تلمسان في العساكر واحتشد المرب من الاثبج ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة، وكانت النزاة المشهورة سنة ست وثمانين ابقى فيها على ابن تينمس المسوفي معد استمكانه من البلد كما ذكرناه في اغيار صنهاجة . ثم هلك المنصور وولى ابنه العزيز ، وراجع ماخوخ ولايتهم ، وأصهر اليه المزرز الضاً في اللته، فزوجها اياه. واعتز البدو في نواحي المغرب الأوسط، واشتملت نارالفتنة بين هذين الحيين من بني ومانوا وبنی یاومی، فکانت بینهم حروب ومشاهد. وهلك ماخوخ، وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلى وأبو بكر، وكان احياء ذناتة الثانية من عبد الواد وقوجين وبنى داشد وبنى ودسيفان

من مغراوة مدداً للفريقين ٬ وربما ماد بنو مرين اخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم، إلَّا أن زناتة الثانية لذلك العهد مقلبون لهذين الحيين ، وامرهم تبع لهم الى ان ظهر امر الموحدين . وزحف عبد المؤمن الى المنرب الاوسط في اتباع تاشفين بن على ، وتقدم ابو بکر بن ماخوخ ویوسف بن پدر من بنی و مانوا الی طاعته ۲ ولحقوم بمكانسه من أرض الريف، فسرح معهم عساكر الموحدين لنظر يوسف بن وانودين وابن يغمور ٬ فأثخنوا في بلاد بنى يلومى وبني عبد الواد، ولحق صريخهم بتاشفين بن علي بن يوسف، فامدُّهم بالمساكر، ونزلوا منداس. واجتمع لبني يلومي بنو ورسيفان من مغراوة وبنو توجين من بني بادين وبنُو عبد الواد منهم ايضاً ، وشيخهم حمامة بن مظهر ، وبنُو بكاسن من بني مرين واوقموا بينى ومانوا، وقتلوا ابا بكر بن ماخوخ في ستاية منهم واستنقذوا غنائمهم . وتحصن الموحدون وفــلّ بني ومانوا بجبــال سيرات، ولحق تاشفين بن ماخوخ صريخاً بعبد المؤمن، وجا. في جلته حتى نازل تاشفين بن على بتلمسان . ولما ارتحل في أثره الى وهران كما قدَّمناه سرَّح الشيخ أبا حفص في عساكر الموحدين الى بلاد زناتة ، فنزلوا منداس وسط بـ لادهم ، وأثخنوا فيهم حتى أذعنوا للطاعة ، ودخلوا في الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وهران بمشيختهم يقدمهم سيّد النــاس بن أمير الناس شيخ بني يلومي ٢٠ وحمامــة بن مظهر شيخ بني عبد الواد ٢ وعطيَّة الحير شيخ بني توجين وغيرهم ' فتلقاهم بالقبول .

ثم انتقضت زنانة بعدها ٬ وامتنَع بنُو ياومي بحصنهم الجعبات ومعهم شيوخهم سيد الناس وبدرح(١) ابنًا أمير النَّاس ، فعاصرهم عساكر الموحدين وغلبوهم عليها واشخصوهم الى المغرب. ونزل سيَّد النَّاس عِرًّا كش ، وبها كان مهلكه أيام عبد المؤمن . وهلك بعد ذلك بنو ماخوخ. ولما أخذ أمر هذين الحبين في الانتقاض جاذب بنى ياومى في تلك الاعمال بنُو توجين ٬ وشاجروهم في احواله، ثم واقموهم الحرب في جوانبه . وتولى ذلك فيهم عطية الحير كبير بني توجين ٬ وصلى بنارها منهم معه بنو منكوش(٬٬ من قومه حتى غلبوهم على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم جيرانأ لمم في قياطنهم . واستعلى بنُو عبد الواد وتوجين عــلى هذين الحيين وغيرهم بولايتهم للموحدين ومخالصتهم اياهم ٬ فذهب شأنهم وافترق قيطونهم اوزاعاً في زناتة الوارثين أدطانهم من بني عبد الواد وتوجين والبقاء لله وحده . ومن بطون بني ومانوا هؤلا. قبائل بني يالدَّس ، وقد يزعم زاعمون انَّهُم من مغراوة ، ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الاقصى والاوسط وراء العرق الحيط بعمرانهم المذكور قبل. اختطوا في تلك المواطن القصور والاطم واتخذوا بهَا الجنات من النخيل والاعنَاب وسائر الفواكه : فَنْهَا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ت: مدرج، وفي نسخة مضرج.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي نسخة: بنَّو منكرس.

على ثلاث مراحل قبلة سجاماسة ، وتسمى وطن توات ، وفيه قصور متمددة تناهز المين ، آخذة من الغرب الى الشرق ، واخرها من جانب الشرق يسمى تمنطيت ، وهو بلد مستبحر في العمران ، وهو ركاب التجار المترددين من المغرب الى بلد مالي من السودان لهذا المهد ، ومن بلد مالي اليه ، وبينه وبين ثغر بلد مالي المسمى غار ، المقازة الحجالة لا يهتدى فيها للسبل ولا يمر الوارد الا بالدليل الحريت من الملثمين الطواعن بذلك القفر ، يستأجره التجار على البذرقة بهم بأوفى الشروط . ولقد كانت بلد يودي (" وهي أعلى تلك القصور بناحية النرب من ناحية السوس يودي (" وهي أعلى تلك القصور بناحية النرب من ناحية السوس على المالي الأعراب من بادية السوس ينيرون على سابلتها ، فيترضون رفاقها ، في تقبليت . ويعترضون رفاقها ، فتركوا تلك ، ونهجوا الطريق الى بلد السودان من أعلى تقبليت .

ومن هـ نم القصور قبلة تلمسان ، وعـ لى عشر براحل منها قصور تيكورارين ، وهي كثيرة تقارب الماية ، في بسيط واد منحدر من النرب الى الشرق ؛ واستبعرت في العمران وغصت بالساكن ، واكثر سكان هذه القصور النربية في الصحراء بنو يالتس هؤلاء ، ومهم من سائر قبائل زناتة والبربر ، مثل ورتطنير

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: هودي.

ومصاب وبني عبد الواد وبني مرئ، وهم اهـل عديد وعدة ، وبعد عن هضيمة الاحكام وذل المغارم ، وفيهم الرجالة والحيالة، واكثرهم معاشهم من فلح النخل، وفيهم التجر الى بلد السودان، وضواحيها كلها مشتاة للمرب، ومختصة بعبيد الله مـن المقل، عينتها لهم قسمة الرحلة، وربما شاركهم بنو عـامر من زغبة في تيكوراوين، فتصل اليها ناجعتهم بعض السنين.

واما عبيد الله فلا بد لهم في كل سنة من رحلة الشتاء الى قصور توات وبلد تخطيت ، ومع ناجعتهم تخرج قفول التجار من الامصار والتلول ، حتى يخطوا بتمنطيت ، ثم يبدرقون منها الى بلد السودان . وفي هذه البلاد الصحراوية الى ورا العرق عريبة في استنباط المياه الجارية لا توجد في تلول المغرب ، وذلك ان البئر تحفر عميقة بعيدة المهوى . وتطوى جوانبها الى ان يوصل بالحفر الى حجارة صلدة ، فتحت بالماول والفؤس الى ان يرق جربها ثم تصمد الفملة ويقذفون عليها زيرة من الحديد تكسر طبقها عن ألما ، فينبعث صاعداً فيفعم البئر ، ثم يجري على وجه الارض وادياً . ويزعمون ان الما ويا اعجل بسرعته عن كل شي . وهذه النريبة موجودة في قصور توات وتيكورارين ووادكلا وريغ ، والله المجائب . وهذا اخر الكلام في الطبقة الاولى من زناتة ، ولنرجع الى اخبار الطبقة الثانية منهم ، وهم الذين اتصلت دولتهم الى هذا العهد .

# أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم وأوليتهم

قد تقدم لنا في تضاعيف الكلام قبل انقراض الملك من الطبقة الاولى من زناتة ، ما كان على يد صنهاجة والمرابطين من بعدهم وان عصبة اجيالهم افترقت بانقراض ملكهم ودولهم ، وبقيت منهم بطون لم يمارسوا الملك ، ولا اخلقهم ترفه ؛ فاقاموا في قياطنهم باطراف المغربين ينتجمون جانبي القفر والتل ، ويعطون الدول حق الطاعة . وغلبوا على بقايا الاجيال الاولى من زناتة بعد ان كانوا مغلبين لهم ؟ فاصبحت لهم السورة والعزة ، وصارت ألحاجة من الدول الى مظاهرتهم ومسالمتهم ، حتى انقرضت دولة الموحدين ، فتطاولوا الى الملك وضربوا فيه مع اهله بسهم. وكانت لهم دول نذكرها ان شاء الله. وكان اكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتين اخوة مغراوة وبني يفرن. ويقال انهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا اخوة مسارت وتاجرت ، وقــد تقدم ذكر هذه الانساب. وكان من بني واسين هؤلا. ببلاد قسطيلية. وذكر ابن الرقيق ان ابا يزيد النكاري لما ظهر بجبل اوراس كتب اليهم بمكانهم حول توزر يأمرهم بحصارها ، فعاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماية . وربما ان منهم ببلد الحامة لهذا العهد ، ويعرفون ببني ورتاجن احدى بطونهم . واما جمهورهم فلم يزالوا بالمغرب الاقصى ما بين ملوية الى جبل راشد . وذكر موسى ابن

ابي العافية في كتابه الى الناصر الاموي يعرفه بحربه مع ميسور مولى ابي القاسم الشيعي، وبمن صار اليه من قبائل البرير وزناتة، فذكر فيهم من كان على ملوية وصا ، من قبـائل بني واسين ، وبني يفرن وبني ورئاسن ٬ وبني وريمت ومطاطه ٬ فذكر منهم بني واسين ، لأن تلك المواطن هي مواطنهم قبـل الملك . وفي هذه الطبقة منهم بطون : فنهم بنو مرين ٬ وهم اكثرهم عدداً واقواهم سلطاناً وملكاً ، واعظمهم دولة ، ومنهم بنو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة ، وبنو توجين من بعدهم كذلك. هؤلا. اهل الملك من هذه الطبقة . وفيها من غير اهل الملك : بنو راشد اخوة بني بادين كما نذكره ٬ وفيها اهل الملك أيضـاً من غير نسبهم بقية من مغراوة بمواطنهم الاولى من وادي شِلْف، نبضت فيهم عروق الملك بعد انقراض جيلهم الاول ، فتجاذبوا حبله مع اهل هذا الجيل. وكانت لهم في مواطنهم دولة كما نذكره. ومن اهل هذه الطبقة كثير من بطونها ليس لهم ملك: نذكرهم الآن حين تفصيل شعوبهم . وذلك ان احيا·هم جميعــاً تُشعبت من زحيك بن واسين ، فكان منهم بنو بادين ابن محمد ، وبنو مرین بن ورتاجن : فأما بنو ورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن بن يدر بن يخفت بن عبدالله بن ورتنيد ابن المغر بن ابراهيم بن زحيك . وامـا بنو مرين بن ورتاجن ، فتمددت افخاذهم وبطونهم كما نذكره بعد حتى كثروا سائر

شموب بني ورتاجن٬ وصار بنو ورتاجر معدودين في جملة افخاذهم وشعوبهم . وأما بنو بادين بن محمد فمن ولد زحيك ، ولا اذكر الان كيف يتصل نسبهم به . وتشعبوا الى شعوب كثيرة : فكان منهم بنو عبد الواد ، وبنو توجين ، وبنو مصاب وبنو ازردال (١١) ، بجمعهم كلهم نسب بادين من محمد . وفي محمد هذا يجتمع بادين وبنو راشد ، ثم يجتمع محمد مع ورتاجن في زحيك " بن واسين ٬ وكانوا كلهم معروفين بين زنــاتة الاولى ببنى واسين قبل ان تعظم هذه البطون والافخاذ ، وتشعبت مع الايام . وبارض افريقية وصحرا. برقة وبلاد الزاب منهُم طوائف من بقايا زناتة الاولى قبل انسياحهم الى المغرب: فمنهُم يقصور غدامس على عشرة مراحل قبل سرت ، وكانت مختطة منذ غهد الاسلام وهي خطة مشتملة على قصور واطام عديدة ٬ وبعضهًا لبني واطاس من احياً. بني برين ، يزعمون ان اوائلهم اختطوها ، وهي لهَذا العهد قد استبحرت في العارة ، واتسعت في التمدن ، عا صارت محطًّا لركاب الحاج من السودان٬ وقفل التجار الى مصر والاسكندرية. عند اراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة امـام طريقهم دون الارياف والتلول، وبابا لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجمهِم . ومنهُم ببلاد الحمة على مرحلة من غربي قابس امة عظيمة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: زردال، وفي نسخة: زردان.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: زرجيك، وفي نسخة: زجيك.

من بني ورتاجن . وفرت منهُم حاميتها ، واشتدت شوكتها ، وارتحل اليها التجر بالبضائع لنفاق اسواقها وتبخّر عارثها ، وامتنعت لهذا العهد على من يرومها ، بمن بجاورها فهم لا يودون خراجاً والا يسامون بمنرم ، حتى كأنهم لا يعرفونه عزة جناب وفضل باس ومنعة . يزعمون ان سلفهم من بني ورتاجن اختطوها ، ورياستهم في بيت منهُم يعرفون ببني وشاح ، وربما طال على رؤسائهم عهد الحالات ويبرزون في زي السلطان ايام الزيئة تهاوناً بشعار الملك ، ونسيانا لمالوف الانقياد شأن جيرانهم رؤسا، توزر ونفطة ، الملك ، ونسيانا لمالوف الانقياد شأن جيرانهم رؤسا، توزر ونفطة . وسابق الغاية في هذه المضحكة هو بملول مقدم توزر .

ومن بني واسين هؤلا. بقصور مصاب على خس مراحل من جبل تيطري في القبلة بما دون الرمال ، وعلى ثلاث مراحل من قصور بني ربغة في الغرب، وهذا الاسم اسم للقوم الذين اختطوها وثراوها من شعوب بني بادين حسبا ذكرناهم الان . ووضعاً في ارض حرة على اكام وضراب ممتنعة في قتياً. وبيتها وبين الارض الحجرة المعروفة بالحادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد فراسخ في ناحية القبلة، وسكانها لهذا العهد شعوب بني بادين من بني عبد الواد وبني توجين ومصاب وبني زردال فيمن يضاف البهم من شعوب زناتة، وان كانت شهرتها مختصة بمصاب،

وحالها في المباني والاغراس وتفرق الجحاعة بتفرق الرياسة شبيهة بحال بلاد بني رينة والزاب .

ومنهم بجبل اوراس بافريقية طائفة من بني عبد الواد موطنوه منذ العهد الاقدم لاول الفتح ، معروفون بين ساكنيه. وقد ذكر بعض الاخباريين ان بني عبد الواد حضروا مع عقبة ابن نافع في فتح المغرب عند ايغاله في ديار المغرب، وانتهائه الى البحر الحيط بالسوس في ولايته الثانية ، وهي الغزاة التي هلك في منصرفه منهاً ، وانهم ابلوا البلا. الحسن ، فدعا لهم واذن في رجوعهم قبل استتمام الغزاة. ولما تحيزت زناتة الى المغرب الاقصى امام كتامة وصنهَاجة اجتمع شعوب بني واسين هؤلا. كلهُم ما بين ملوية وصاكما ذكرناه. وتشعبت افضاذهم وبطونهم واندسطوا في صحراء المغرب الاقصى والاوسط، الى بلاد الزاب وما اليها من صحارى افريقية ، اذ لم يكن للعرب في تلك المجالات كلهًا مذهب ولا مسلك الى الماية الخامسة كما سبق ذكره. ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العز مستمرين للانفة ، وكان جل مكاسبهم الانعام والماشية ، وابتناؤهم الرزق من تحيف السابلة ، وفي ظل الرماح المشرعة ، وكانت لهم في عاربة الاحياء والقبائل ومنافسة الاسم والدول ومغالبة الملوك ايام ووقائع، تلم بهَا ولم تعظم العناية باستيمابهًا ، فتاتي به. والسبب في ذلك ان اللسان العربي كان غالباً بغلب دولة العرب ، وظهور المة العربية بالكتاب، والحط بلغة الدولة ولسان الملك، واللسان العجمي مستتر بجناحه مندرج في غاره ، ولم يكن لهذا الجيل من زناتة في الاحقاب القديمة ملك بجمل اهل الكتاب على العناية بتقييد ايامهم وتدوين اخبارهم ، ولم تكن مخالطة بينهم وبين اهل الارياف والحضر ، حتى يشهدوا آثارهم لابعادهم في القفاد كما رأيت في مواطنهم ، وتوحشهم عن الانقياد ؛ فبقيت غفلا الى ان درس منها الكثير ، ولم يصل الينا منها بعد مهلكهم الا الشارد القليل يتبعه المؤرخ المضطلع في مسالكه ، ويتقراه في شعابه ، ويستثيره من مكامنه ، واقاموا بتلك القفاد الى ان تسنموا منها هضيات الملك على ما نصفه .

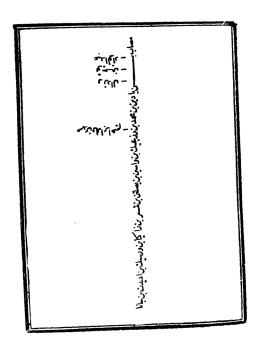

#### الغبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الهاك وكيف كانت تصاريف أحوالهم إلى أن غلبها على المجالك والحول

وذلك ان اهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم التي سميناها كانوا تبعاً لزناتة الاولى . ولما انزاحت زناتة الى المنرب الاقصى امام كتامة وصنهاجة ، خرج بنو واسين هؤلا. الى القفر، ما بين ملوية وصا، فكانوا يرجمون إلى ملوك المغرب لذلك العهد . مكناسة اولا ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر تيار صنهاجة عن المغرب، وتقلص ملكهم بعض الشيء، وصادوا الى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة ، فاومضت بروقهم ، ورفت في مهالك زناتة منابتهم كها قدمناه . واقتسم اعمالها بنو ومانو وبنو يلومي ناحيتين ، وكانت ملوك صنهاجة اهل القلمة اذا عسكروا للمغرب يستنفرونهم لغزوه ، ويجمعون حشدهم للتوغل فيه . وكان بنو واسين هؤلا. ومن تشعب منهم من القبائل الشهيرة الذكر : مثل بني مرين وبني توجين ومصاب ، قد ملكوا القفر ما بين ملوية وارض الزاب، وامتنَّمت عليهم الارباف من المغربين عن ملكها من زناتة الذين ذكرناهم وكان اهل الرياسة بتلك الارياف والضواحي من زناتة مثل بي ومانوا وبنى يلومي بالمنرب الاوسط ، وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون ببني واسين هؤلا. ويستظهرون بجموعهم على من

زاحهم او قارعهم من ملوك صنهاجة وزناتة وغيرهم ، عجاجئون بهم من مواطنهم لذلك ، ويقرضونهم القرض الحسن من المال والحبوب المعوزة لديهم بالقفار، فيتأثلون منهم ويرتاشون، وعظمت حاجة بني حماد اليهم في ذلك عندما عصفت بهم ديح العرب الطوالع من بني هملال بن عامر ، واصرعوا دولة المعز وصنهاجة بالقيروان والمهدية ، والانوا من حدهم ، وزحفوا الى المغرب الاوسط ، فدافع بنو حماد عن حوزته واوعزوا الى زناتة بمدافعتهم ايضاً، فاجتمع لذلك بنو يعلى ملوك تلمسان من مفراوة ، وجموا من كان اليهم من بني واسين هؤلا، من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد، وعقدوا على حرب الهلاليين لوزيهم بو سمدى خليفة اليفرني ، فكان له مقامات في حروبهم ودفاعهم عن ضواحي الزاب والمغرب الاوسط ، الى ان هلك في بعض عن ضواحي

وغلب الهلاليون قبائل زناتة على جميع الضواحي واذاحوهم عن الزاب وما البه من بلاد افريقية، وانشمر بنو واسين هؤلا، من بني مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب الى مواطنهم بصحرا، المغرب الاوسط من مصاب وجبل داشد الى ملوية وفيكيك ، ثم الى سجلاسة ولاذوا بببي ومانوا وبني يلومي ملوك الضواحي بالمغرب الاوسط وتفيأوا ظلهم ، واقتسموا ذلك القفر بالمواطن ، فكان لبسى مرين الناحية النربية منها قبلة المغرب الاقصى

بتيكورادين ودَّبدوا الىمَأوِّيَّة وسجاسة، وبعدوا عن بني ومانوا وبني يلومي، إلا في الاحايين وعنــد الصريخ. وكان لبني بادين منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الاوسط ما ببن فيكلك ومديونة الى جبل راشد ومصاب ، وكانت بينهم وبين بني مرين فتن متصلة واتصال ايامهم في تلك المواطن سبيل القبائل الجيران في مواطنهم، وكان الغلب في حروبهم اكثر ما يكونابني بادين لما كانت شعوبهم اكثر وعددهم اوفر ٬ فانهم كانوا اربمة شموب : بني عبـــد الواد وبنی توجین وبنی زردال وبنی مصاب ٬ وکان مسهم شعب آخر وهم اخوانهم بنو راشد، لأنًا قدّمنا إن راشد اخو بادين. وكان موطن بني راشد الجبل المشهور بهم بالصحراء ؟ ولم يزالوا على هذه الحال الى ان ظهر امر الموحدين ، فكان لعبد الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلومي على الموحدين ما هو مذكور في اخبارهم. ثم غلب الموحدون على المغرب الاوسط وقبائـله من زناتة ، فاطاعوا وانقادوا ، وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الموحدين، وازدلفوا اليهم باعاض النصيحة ومشايعة الدعوة، وكان التقسم لبني عبد الواد دون الشعوب الآخر ، واعضوا النصيحة للموحدين فاصطنموهم دون بني مرين كما نذكر في اخبارهم. واقطمهم الموحدون ضواحي المغرب الاوسط كها كانت لبني يلومي وبني ومانوا فلكوهـا. وتفرد بنو مرين بعــد دخول بني بأدين الى المغرب الاوسط بتلك الصحراء ، لما اختار الله لهم من وفور قسمهم

في الملك ، واستيلائهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول ، واشتهاوا الاقطار ، ونظموا المشارق الى المغارب ، واقتعدوا كراسي الدول المسامتة لهم باجمها ما بين السوس الاقسى الى افريقيـة . والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده .

واخذ بنو مرین وبنو عبد الواد من شعوب بنی واسین هؤلا. بحظ من الملك اعادوا فيه لزناتة دولة وسلطاناً في الارض، واقتادوا الامم برسن الغلب، وناغاهم في ذلك الملك البدوي اخوانهم بنو توجين. وكانت في هذه الطبقة الثانية بقية اخرى مما ترك آل خزر من قسائل مغراوة الاولى، كانوا موطنين بقرار عزهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف، فجاذبوا هؤلا. القبائل حبل الملك وناغوهم في اطوار الرياسة، واستطالوا بمن وصل جناحهم من هذه العشائر ؟ فتطاولوا الى مقاسمتهم في الملك ومساهمتهم في الامر . وما زال بنو عبد الواد في الغض من عنانهم وجدع انوف عصيانهم، حتى اوهنوا من بأسهم وخصت الدولة العبد الوادية، ثم المرينية بسمة الملك المخلفة من جناح تطاولهم، وتمحض ذلك كله عن استبداد بني مرين واستتباعهم بجميع هؤلا العصائب كما نذكر لك الآن دولتهم واحدة بعد أخرى، ومصاير امور هؤلا. الاربعة التي هي رؤوس هـذه الطبقة الثانية من زناتة . والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده ٬ والعاقبة للمتقين. ولنبدأ منها بذكر مثراوة بقية الطبقة الاولى ٬ وما كان لرؤسائهم اولاد منديل من الملك في هذه الطبقة الثانية .

# أُوّلاد مَيبَ بِ لِيلُ

## الغب عن أولاد منجيل من الطبقة الثاثية وما أعادها القومهم من مغراوة من البلك بموطنهم الإول من شلف وما إليه من نواص العغرب الؤسط

لا ذهب الملك عن منراوة بانقراض ملوكهم آل خزد، واضمحلت دولهم بتلسان وسجلاسة وفاس وطرابلس وبقية قبائل منراوة متفرقة في مواطنهم الاولى بنواحي المنربين وافريقية والصحرا والتلول، والحثير منهم بعنصرهم ومركزهم الاول بحوطن شلف وما البه، فكان به بنو ودسيفان وبنو ورترمان " وبنو البيت (") ويقال انهم من ورتزمان، وبنو سعيد وبنو زباك وبنو سنجاس، ورجا يقال انهم من وزاتة وليسوا من منراوة وكان بنو خزرون الملوك بطرابلس لما انقرض امرهم، وافترقوا في البلاد، لحق منهم عبد الصمد بن محمد بن غزرون بجبل اوراس فراداً من اهل بيته هناك، الذي استولوا على الامر وجده فراداً من اهل بيته هناك، الذي استولوا على الامر وجده

<sup>(</sup>۱) كذا، وفي ب: ورترمار.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: يلتت.

خزرون بن خليفة هو السادس من ملوكهم بطرابلس ، فاقام بجبل اوراس مدة ، ثم انتقل الى زواوة ، فاقام بينهم اعواماً . ثم ادتحل عنهم ، فنزل على بقايا قومه منراوة بشلف من بني ورسيفان وبني ورتزمين وبنى بو سعيـــد وغيرهم ٬ فتلقوه بالمبرة والكرامة ٬ واوجبوا له حق البيت الذي ينتسب اليه. واصهر اليهم، فانكموه وكثر ولده وعرفوا بينهم بيني محمد، ثم بالخزرية نسبة الى سلفه الاول. وكان من ولده الملقب ابوناس بن عبد الصمد بن وارجيع بن عبد الصمد، وكان منتحلًا للعبادة والحسيرية، واصهر اليه بعض ولد ماخوخ ملوك بنى ومسانوا بابنته، فانكحه اياهما، فعظم امره عندهم بقومــه ونسبه وصهره . وجاءت دولة الموحــدين على اثر ذلك ، فرمقوه بمين التجلة لما كان عليه من طرق الخير ، فاقطعوه بوادي شلف، وأقام على ذلك. وكان له من الولد وارجيع وهو كبيرهم، وعزيز ويغَريان وماكور، ومن بنت ابن ماخوخ عبد الرحن ، وكان اجلهم شأناً عنده وعند قومه عبد الرحن هذا ، لما يوجبون له بولادة ماخوخ لامه، ويتفرَّسون فيه ان له ولعقبه ملكاً .

ويزعمون انه لما ولدخرجت به امه الى الصحراء فالقته الى شجرة، وذهبت في بعض حاجتها، فاطاف به يمسوب من النعل متواقعين عليه. وبصرت به على البعد، فجاءت تعدو لما ادركها من الشفقة، وقال لها بعض العرافين احتفظي عليه، فوالله ليكون له شأن. ونشأ عبد الرحمن هدا ني حق هذه التجلة مدلاً بنسبه وبأسه. وكثر عشيره من بنى ابيه ، واعصوصب عليه قبائل منراوة، فكان له بذلك شوكة، وفي دولة الموحدين تقدمة، لما كان يوجب لهم على نفسه من الانحياش والمخالطة والتقدم في مذاهب الطاعة. وكان السادة منهم يمرون به في غزواتهم الى افريقية ذاهبين وراجمين، فينزلون منه خير نزل، وهم ينقلبون بجمده والشكر لمذهبه، فيزيد خلفاؤهم اغتباطاً به. وادرك بمض السادة وهو بارض قومه الحبر بملك الحليفة عراكش، فخلف الذخيرة والظهر ، اسلها الى عبد الرحمن هذا ، فنجا بدمائه بعد ان صحبه الى تخم وطنه، فكانت له فيها ثروة اكسبته قوة وكثرة، فاستركب من قومه ، واستكثر من عصابته وعشيره . وهلك خلال ذلك ، وقد فشل ربح بني عبد المؤمر ، وضعف امر الحلافة بمراكش. وكان له من الولد منديل وتهيم، وكان اكبرهما منديل، فقام بأمر قومه على حين عصفت رياح الفتنة، واجلب ابن غائية على اعمال المغرب الاوسط. وسما لمنديسل امل في التغلب على ما يليه فاستأسد في عرينه، وحمى عن اشباله. ثم فسح خطوته الى ما جاوره من البلاد، فلك جبل وانشريش والمرّية وما الى ذلك، واختط قصبة مرات .

وكان بسيط متيجة لمذا العه مستبحراً بالممران آهلا بالقرى والامصار . ونقل الاخياريون ان اهــل متيجة لذلك العهد كانوا

يجمعون في ثلاثين مصراً ؛ فجاس خلالها ، واوطأ الغارات ساحتها وخرب عمرانها حتى تركها خاوية على عروشها. وهو في ذلك يوهم التمسك بطاعة الموحدين، وانه سلم لمن سالمهم، وحرب على من عاداهم. وكان ابن غانية منذ غلبه الموحدون على افريقية قلم أزاحوه الى قابس وما اليها، ونزل الشيخ ابو محمد ابن ابي حفص بتونس، فدفعه عن افريقية الى ان هلك سنة ثمان عشرة ؟ فطمع يجي بن غيانية في استرجاع امره ٬ واسف الى الثغور والامصار يعيث فيها ويخربها، ثم تجاوز افريقية الى بلاد زناتة، وشن عليها الغادات واكتسح البسائط، وتكردت الوقائع بينه وبينهم. وجمع له منديل بن عبد الرحمن ، ولقبه عسيجة ، وكانت الدَبرَة عليه ، وانفضت عنه منراوة، فقتله ابن غانية صبراً سنة اثنتين او ثلاث وعشرين. وتغلب على الجزائر اثر نكبته ، فصلب بهـا شاوه ، وصيَّره مثلًا للآخرين. وقام بامره في قومه بنوه ، وكانوا نجبـًا. فَكَانَ لَمُمَ العَدَّةُ وَالشَّرَفُ، وَكَانُوا يُرجِّمُونَ فِي الرَّهُمُ الَّي كَبِيرُهُمُ العباس، فتقبل مذاهب ابيه واقصر عن بلاد متيجة .

ثم غلبهم بنو قرجين على جبل وانشريش وضواحي المرية وما اللى ذلك. وانقبضوا الى مراكزهم الاولى بشلف ، واقاموا بها ملكاً بدوياً لم يفارقوا فيه الظمن والحيام والضواحي والبسائط. واستولوا على مدينة مليانة وتنس ويرشك وشرشال مقيمين فيها الدعوة الحفصية ، واختطوا قرية مازونه .

ولما استوسق الملك بتلسان ليغمراسن بن زيان و استفعل سلطانه بها وعقد له عليها ولاخيه من قبله بنو عبد المؤمن اسما الى التغلب على امصاد المغرب الاوسط وزاحم بني قوجين وبني منديل هؤلا بمناكبه الفقتوا وجوههم جميعاً إلى الامير ابي ذكريا ابن ابي حفص مديل الدولة بافريقية من آل عبد المؤمن وبعثوا اليه السريخ على يغمراسن الحاشد لها جوع الموحدين والمرب وغزا تلسان وافتتحها كما ذكرناه .

ولما قفل الى الحضرة عقد مرجعه لامرا، زناتة كل على قومه ووطنه : فقد للمباس بن منديل على مغراوة ، ولعبد القوي على قوجين ولاولاد حبورة (أ على ملكيش ، وسوغ لهم اتخاذ الالة فالمخقوها بمشهد منه . وعقد العباس السلم مع يغمراسن ، ووفد عله بتلمسان فلقاء مبرة وتكريماً ، وذهب عنه بعدها مناضباً . يقال إنه تحدث بمجلسه يوماً ، فزعم انه وأى فارساً واحداً يقاتسل مايتين من الفرسان ، فنكر ذلك من سمعه من بني عبد الواد ، وعرضوا بتكذيبه ، فخرج العباس لما مناضباً حتى اتى قومه ، واتى يغمراسن مصداق قوله، فائه كان يمني بذلك الفارس نفسه واتى يغمراس العباس لحس وعشرين سنة من بعد البه سنة سبع واربين ، وقام بالامر بعده اخوه عمد بن منديل ، وصلحت الحال يبنه ويين ينشرابين وصادوا الى الاتفاق والمهادنة ونفر معه بقومه يبنه ويين ينشرابين وصادوا الى الاتفاق والمهادنة ونفر معه بقومه

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: حتورة.

منراوة الى غزو المنرب سنة كلدمان ، وهي سنة سبع واربعين وستماية ، وهزمهم فيهما يعقوب ابن عبد الحق ، فرجموا الى اوطانهم ، وعاودوا شأنهم في العداوة . وانتقض عليهم اهل مليانة وخلموا الطاعة الحنصية . وكان من خبر هذا الانتقاض ان ابا المباس احمد الملياني كان كبير وقته علماً وديناً ورواية ، وكان عالى السند في الحديث ، فرحل اليه الاعلام ، واحد عنه الايمة، واوفت به الشهرة على ثنايا السيادة ، فانتهت اليه رياسة بلده على عهد يعقوب المنصور وبنيه. ونشأ ابنه ابو على في جو هذه المناية، وكان جموحاً للرياسة طاعاً الى الاستبداد ٬ وهو مع ذلك خلو من المفَارم . فلما هلك ابوء جرى في شاو رئاسته طلقا ، ثم رأى ما بين مغراوة وبني عبد الواد من الفتنة، فحدثته نفسه بالاستبداد ببلده ، فجمع لها جراميزه ، وقطع الدعاء للخليفة المستنصر سنة تسع وخمين . وبلغ الخبر الى تونس ، فسرح الخليفة اخبأه ابا حفص في عسكر من الموحدين في جملته « دون الريك بن هراندة » من آل اذفونش ملوك الجلالقة ، وكان نازعاً اليــه عن ابيه في طائفة من قومه، فنازلوا مليانة اياماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن ابي على الملياني ، فسرب اليهم جنداً بالليل، واقتصوها من بمض المداخل، وفر ابو على الملياني تحت الليل ، وخرج من بعض قنوات البلد ، فلحق بأحياء العرب ، ونزل على يعقوب بن موسى امير العطاف من بطون زغبة ، فأجاده

الى ان لحق بعدها بيعقوب بن عبد الحق ، فكان من امره ما ذكرناه في اخبارهم . وانصرف عسكر الموحدين والامير ابو خفص الى الحضرة ، وعقدوا لمحمد بن منديل على مليانة ، فاقام فيها الدعوة الحفصية على سنن قومه . ثم هلك محمد بن منديل سنة اثنتين وستين لحنس عشرة من ولايته، قتله اخواه ثابت وعايد'' عنزل ظواعنهم بالخيس من بسيط بلادهم، وقتــل معه عطية ابن اخيه منيف. وشاركه ثابت في الامر واجتمع إليه قومه ، وتقطع بين اولاد منديل، وخشنت صدورهم. واستفَّاظ ينُمراسن ابن زيان عليهم، وداخله عمر بن منديل اخوهم في ان يمكنه من مليانة، ويشد عضده على رياسة قومه، فشارطه على ذلك وامكنه من أَذَمَّة البلد سنة ثمان وستين٬ ونادى ىعزل ثابت ومؤازرة عمر على الامر، فتم لمها ما احكماه من امرهما في مفراوة. واستمكن بها يَنْمُراسن من قياد قومه، ثم تناغى اولاد منديل في الازدلاف الى ينمراسن عثلها نكاية لممر ، فاتفق ثابت وعايد اولاد منديل على ان يحكماه في تنس ، فامكناه منها سنة اثنتين وسبعين على اثنى عشر ألفاً من الذهب،

واستمرت ولاية عمر الى ان هلك سنة ست وسبمين، فاستقل تمابت بن منديل برياسة منراوة ، واجاز عايد اخوم الى الاندلس للرباط والجهاد مم صاحبيه زيان بن محمد بن عبد القوي ، وعبد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: عابد.

الملك من يشُمراسن فعول زناتة واسترجع ثابت بلاد تنس ومليانة من يد يشُمراسن ، ونبذ اليه العهد . ثم استناظ يشُمراسن عليهم واسترد تنس سنة احدى وغانين بين يدي مهلكه . ولما هلك يشمراسن وقام بالامر ابنه عثمان انتقضت عليه تنس؛ ثم دودالنزو الى بلاد توجين ومنراوة حتى غلبهم آخراً على ما بايديهم ، وملك المرية بحداخة بنى لمدية اهلها سنة سبع وغانين .

وغلب ثابت بن منديل على مازونة ، فاستولى عليها ، ثم نزل له عن تنس أيضاً فلكها . ولم يزل عثمان مرائماً لهم الى ان زحف اليهم سنة ثلاث وتسمين ، فاستولى على امصارهم وضواحيهم ، واخرجهم عنها ، وأبلاهم الى الجبال . ودخل ثابت بن منديل الى يرعك بمانماً دونها ، فزحف اليه عثمان وحاصره بها ، حتى اذا استيقن انه احيط به ، ركب البحر الى المغرب ، ونزل على يوسف ابن يعقوب سلطان بني مرين صريحاً سنة ادبع وتسمين ، فاكرمه ووعده بالنصيرة من عدوه ، واقام بفاس . وكانت بينه وبين ابن الاشهب من رجالات بني عسكر صحابة ومداخلة ، فجا ، بعض الايام الى منزله ، ودخل عليه من غير استثذان ؛ وكان ابن الاشهب تملا ، فسطا به وقتله . وثار السلطان به منه ، وانفجع لموته . وكان ثابت بن منديل قد اقام ابنه مجمداً للامر في قومه ، وولاه عليهم لمهده ، واستبد بملك منراوة دونه ، ولما افصرف ابوه ولاه عليهم لمهده ، واستبد بملك منراوة دونه ، ولما افصرف ابوه فابت الى المغرب اقام هو بامارته على مغراوة . وهلك قريباً من

مهلك ابيه ، فقام بامرهم من بعده شقيقه على ، ونازعه الامر أخواه رحمون ومنيف ، فقتلة منيف ، ونكر ذلك هومنهم ، وابوا من امارتها عليهم ، فلحقا بعثان بن يغمراسن ، فاجازها الى الاندلس. وكان اخوها معمر بن ثابت قائداً على الغزاة بالبغيرة (۱) فنول لمنيف عنها ، فكانت اول ولاية وليها بالاندلس ، ولحق بهم الخوهم عبد المؤمن ، فكانوا جيماً هنالك ، ومن اعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن ، ومن اعقاب منيف ابن هم بن منيف ، وجاعة منهم هم لهذا العهد بوطن الاندلس ، ولما السلطان عليم منديل سنة اربع وتسمين كما قلناه ، كفل السلطان والهده واهده ، وكان فيهم حافده راشد بن محمد ، فأصهر البه في المنته فانكحه اماها .

ونهض الى تلمسان سنة ثمان وتسمين ، فاناخ عليها واختط مدينة لحصارها وسرّح عساكر في نواحيها . وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن ويغرن (٢) بن منديل ، وبعث معه جيشاً فافتتح مليانة وتنس ومازونة سنة تسع وتسمين ، ووجد راشد في نفسه اذ لم يوليه على قومه ، وكان يرى انه الاحق بنسبه وصهره ، فنزع عن السلطان ، ولحق مجبال متيجة ، ودس الى اوليائه في منراوة حتى وجد فيهم الدخة ، فأغذ السير ولحق بهم ، فافترق

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بالعزة، وفي نسخة بالنغيرة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: ويعزن.

امر مغراوة ، وداخل اهل مازونة ، فانتقضوا على السلطان وبيت عرب ن ويغرن بازمور من ضواحي بلادهم فقتله ، واجتمع عليه قومه ، وسرح السلطان اليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن ابن علي بن ابي الطلاق ، ومن بني ورتاجن لنظر علي بن محمد الخيري، ومن بني توجين لنظر ابي بكر بن ابراهم بن عبد القوي، الحيد لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائمه ، وعقد على مغراوة لحمد بن عمر بن منديل، وزحقوا الى مازونة ، وقد ضبطها راشد ، وخلق عليها علياً وحمو ابني عمه يحيى بن ثابت ، ولحتى هو ببني بو سعيد مطلا عليهم وأناخت العساكر بمازونة ، ووالوا عليها الحساد سنتين حتى اجهدوهم، وبعث علي بن يحيى اخاه حمو الى السلطان من غير عهد ، فتقبض عليه ، ثم اضطره الجهد الى مركب الغرور ، فخرج اليهم ملقياً بيده سنة ثلاث ، واسخصه الى السلطان فعفا عنه ، واستبها تانيساً واستالة لراشد ،

ثم سرح العساكر الى قاصية الشرق لنظر اخيه ابي يحيى بن يسقوب ، فناذل راشد بن محمد في معقل بني بو سعيد ، وطال حصاره اياه ، وامكنته الغرة بعض الايام في العساكر ، وقد تعلقوا باوعاد الجبل ذاحفين اليه ، فهزمهم ، وهلك في تلك الواقعة خلق من بني مرين وعساكر السلطان، وذلك سنة ادبع وسبعاية ، ولم الحبر الى السلطان، فاحفظه ذلك عليهم ، وامر بابن عمه علي

ابن يجيى واخيه حمو ومن معهم من قومهم ٬ فقتلوا رشقا بالسهام واستلحمهم .

ثم سرّ اخاه ابا يحيى بن يمقوب ثانية سنة ادبع ، فاستولى على بلاد منراوة ، ولحق راشد بحبال صنهاجة من متيجة ، وممه عمه منيف بن ثابت ، ومن اجتمع اليهم من الثمالية ، فنازلهم ابو يحيى بن يمقوب ، وراسل راشد يوسف بن يمقوب فانمقدت بينها السلم ، ورجعت المساكر عنهم ، واجاز منيف بن ثابت مع بنيه وعشيرته الى الاندلس ، فاستقروا هنالك اخر الايام ، ولما يوسف بن يمقوب بمناخه على تلمسان آخر سنة ست، وانمقدت السلم بين حافده ابي ثابت ، وبين ابي زيان بن عثان سلطان بني عبد الواد على ان يخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من امسارهم واعمالم ونفورهم ، وبعثوا في حاميتهم وعمالم واسلموها لمهال ابي زيان . وكان راشد قد طمع في استرجاع بلاده ، وزحف المي مايانة وتنس له ، اخفق سعى راشد وافرج عن البلد ،

ثم كان مهلك أبي زيان قريباً ، وولى اخوه أبو حو موسى بن عثمان . واستولى على المغرب الاوسط ، فلك تافر كينت سنة سبع ، وملك بمدها مليانة والمريّة ، ثم ملك تنس وعقد عليها لمسامح مولاه ، وقارن ذلك حركة صاحب بجايّة السلطان أبي البقاء خالد ابن مولانا الأمير أبي زكرياه بن السلطان أبي اسحاق الى متيجة

لاسترجاع الجزائر من يد ابن عِلَان الثائر عليهم، فلقيه هنالك راشد بن محمد، وصار في جملته، وظاهره على شأنه. ولتَّاه السلطان تكرمة وبراً، وعقد له ولقومه حلفاً مع صَفهاجة أوليا. الدولة والمتغلبين على ضاحية مجاية وجبال زواوة، فاتصلت يد راشد بيد زعيمهم يعقوب بن خلوف احد وزرا، الدولة.

ولما نهض السلطان خالد الاستشار بملك الحضرة تونس استميل يمقوب بن خلوف على بجاية ، وعسكر راشد معه بقومه ، وابلى في الحروب بين يديه وأغنى في مظاهرة اوليائه ، حتى اذا ملك حضرتهم ، واستولى على تراث سلفهم ، اسف حاجب الدولة راشد هذا وقومه بامضا الحكم في بعض حشمه ، تعرض للحرابة في السابلة فتقبض عليه ، ورفع الى سدة السلطان ، فامضى فيه حكم الله وذهب راشد مناضباً ، ولحق بوليه ابن خلوف ومضطربه من زواوة ، وكان يمقوب بن خلوف قد هلك ، وولى السلطان مكانه ابنه عبد الرحمن ، فام يرع حتى ابيه في اكرام صديقه راشد ، وتشاجر معه في بعض الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها ملاحاة وبأس وتشاجر معه في بعض الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها ملاحاة قومه ، فلذعه بالقول ، وتناوله عبد الرحمن وحشمه وغزاً بالرماح الى ان أقسموه (۱) وانذعر جميع مَثراوة ، ولحقوا بالثنور القاصية ، فأقفر منهم شلف وما اليه كأن لم يكونوا به ، واجاز منهم بثو

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: يقال ضربه فاقعصه أي قتله مكانه.

منيف وبنو ويغرن الى الاندلس للرابطة بثنور المسلمين ، فكانت منهم حامية موطئة هنالك أعقابهم لهذا العهد ، واقام في جواد الموحدين فلُّ آخر من اوساط قوبهم كانوا شوكة في عساكر الدولة الى ان انقرضوا ، ولحق على بن راشد طفلا بعبّته في قصر بني يعقوب بن عبد الحق فكفلته ، وصاد اولاد منديل عصباً الى وطن بني مرين ، فتولوهم واحسنوا جوارهم ، واصهروا اليهم سائر الدولة ، إلى ان تغلب السلطان او الحسن على المغرب الاوسط وعا دولة آل زبان ، وجع كلة ذاتة ، وانتظم مع بلادهم بلاد الهريقية وعمل الموحدين ، وكانت نكبته على القيروان صدر سنة تسم واربعين كما شرحناه قبل .

وانتقضت المالات والاطراف ، وانتزى اعباص الملك بمواطنهم الاولى ، فتوثب على ابن راشد بن محمد بن ثابت بن منديل على بلاد شلف ، وتملكها وتغلب على امصارها : مليانة وتغس ويرشك وشرشال ، واعاد ما كان لسلفه فيها من الملك على طريقتهم البدوية ، وارهفوا حدهم لمن طالبهم من القبائل ، وخلص السلطان ابو الحسن من ورطته بافريقية ، ثم من ورطة البحر بمرسي بجاية الى الجزائر يجاول استرجاع ملكه المفترق ، فبحث إلى على بن راشد وذكره ذمت فتذكر وحن ، واشترط لنفسه التجافي عن ملك قومه بشلف ، على ان يظاهره على بني عبد الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له ، فتحيز عنه الى فيشة بنى عبد الواد أبس على المعالن من اشتراط ذلك له ، فتحيز عنه الى فيشة بنى عبد

الواد الناجمين بتلمسان كما ذكرناه قبل، وظماهرهم عليه. ويرز اليهم السلطان ابو الحسن من الجزائر ، والتقى الجمعان بشربونة(١٠ سنة احدى وخمسين ، فاختل مصاف السلطان أبي الحسن ، وانهزم جمه، وهلك ابنه الناصر، طاح دمه في مغراوة هؤلا.. وخرج الى الصحرا. ولحق منها بالمغرب الاقصى كما نذكره بعد. وتطاول الناجون لتلسان من آل يَغْمُراسن الى انتظام بـلاد مغراوة في ملكهم كما كان لسلفهم ؟ فنهض اليهم بعساكر بني عبد الواد رديف سلطانهم واخوه ابو ثابت الزعيم بن عبد الرحن بن بغمراس فأوطأ قومه بلاد مغراوة سنة اثنتين وخمسين وفسل جموعهم ، وغلبهم على الضاحية والامصار. وأحجر على بن راشد بتنس في شرذمة من قومه، واناخ بعساكره عليه وطال الحصار ووقع الغلب. ولما رأى عملي بن راشد أنْ قد احيط به دخل الى زاوية من زوايا قصره ، وانتبذ فيها عن الناس ، ودبح نفسه بحد حسامه وصار مثلًا وحديثاً للآخرين. واقتحم البلد لحينه، واستلحم من عثر عليه من مَثْرَاوَة ، ونجا الآخرون إلى اطراف الارض ، ولحقوا ماهل الدول ، فاستركبوا واستلحقوا وصاروا جنداً للدول ، وحشماً واتباعاً ، وانقرض امرهم من بلاد شلف .

ثم كانت لبني مرينُ الكرة الثانية الى تِلِيْسان ، وغلبوا آل زيان ، ومحوا آثارهم . ثم فا طلَّهم بملك السلطان أبي عِنان ، وحسر

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: شربونة، وفي نسخة شدبونة.

تيارهم. وجدد الناجمون من آل يَشْراسن دولة ثالثة بمكان عملهم على يد أبي حمو الأخير ابن موسى بن يوسف كانذكره في اخبارهم. ثم كانت لبني مَرين الكرة الثالثة الى بلد تلمسان ونهض السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن اليها فاتح سنة اثنتين وسبعين ٬ وسرح عساكره في اتبـاع أبي حمو الناجم بها من آل ينمراسن حين فرَّ امامه في قومه واشبياعه من العرب كما يأتي ذلك كله . ولما انتهت العساكر الى البَطْحا، تلوموا هنالك أياما لازاحة عللهم. وكان في جملتهم صبى من ولد على بن راشد الذبيح اسمه حمزة ، ربي يتيماً في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فيهم ٬ فكفلته نعمتهم وكنفه جوهم، حتى شب واستوى وسخط رزقه فى ديوانهم وحاله بين ولدانهم . واعترض بعض الأيام قائد الجيوش الوزير ١١ مكر بن غازي شاكياً ، فجبهه واسا. رده ، فركب الليل ، ولحق بمقل بني بو سعيد من بلد شلف وأجاروه ومنعوه و وادى مِدعوة قومه فاجابوه . وسرح إليهم السلطان عبد العزيز وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن هامة كبير تيربيغين <sup>(۱)</sup> في جش, كثيف من بني مرين والحند٬ فنزل بساحة ذلك الجبل٬ فحاصرهم حولا كريتاً " ينال منهم وينالون منه وامتنموا عليه واتهم السلطان وزيره بالمداهنة ، وسمى به منافسوه ، فتقبُّض عليه ،

<sup>(</sup>١)كذا، وفي ب: يتربعن.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: سنة كريت أي تامة.

وسرح وزیرہ الآخر اما کر بن غازی ، فنہض بجر العساکر الضغمة والجيوش الكثيفة الى ان نزل بهم وصبحهم القتال ، فقذف الله في قلوبهم الرعب وانزلهم من معقلهم. وفر حمزة بن على في فل من قومه، فلحق ببلاد خُصَين المنتقضين كانوا على الدولة مع أبي زَيَّان بن أبي سعيد الناجم من آل يَغْمَراسن حسما نذكر . واتى بنو أبي سميد طاعتهم٬ واخلصوا الضائر في مغيبهم٬ وحسن موقعها. وبدا لحزة في الرجوع اليهم٬ فاغذَّ السير في لمة من قومه٬ حتى اذا أَلمٌ بهم نكروه لمكان ما اعتقلوا به من حبل الطاعة ، فتسهل الى البسائط وقصد تيمزوغت (١) يظن بهـا غرَّةً ينتهزها . ويرزت المه حاميتها ففأوا حده وردوه على عقبه ٬ وتسابقوا في اتساعه الى ان تقبُّضوا عليه ، وقادوه الى الوزير ابن غازي بن الكاس. واوعز اليه السلطان بقتله في جمله اصحابه، فضرب اعناقهم ، وبعث بها الى سدة السلطان. وصلب اشلا. هم على خشُب مسندة نصبهـا لهم ظاهر مليـانة، والحَّى اثر مغراوة، وانقرض امرهم، واصبحوا خو لا للامران، وجنداً في الدول، واوزاعا في الاقطار كما كانوا قبل هذه الدولة الاخيرة لهم. والبقاء لله وحدم، وكل شي هالك الا وجهه .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: تيمروغت.



# دَوكَةُ بَني عبث الواد

# الغبر عن حواة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثاثية وما كان لهم بتلحمان وبإلد البغوب الأوسط عن الباك والملطان وكيف كان مبدأ أمرغم ومصائر أحوالهم

قد تقدم لنا في اول هذه الطبقة الثانية من زئاتة ذكر بني عبد الواد هؤلا ، وأنهم من ولد بادين بن محمد اخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد ، وأنَّ نسبهم يرتفع الى زحيك (أ) بن واسين بن ورشيك بن جانا ، وذكرنا كيف كانت حالهم قبل الملك في مواطنهم تلك ، وكان اخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية ، ووصفنا من حال فتنتهم مع بني مَرين اخوانهم المجتمعين ممهم بالنسب في زحيك بن واسين .

ولم يزل بنو عبد الواد هؤلا. بمواطنهم تلك، وكان اخوانهم بنو راشد وبنو زردال وبنو مصاب منجدين اليهم بالنسب والحلف، وبنو توجين منابذين لهم اكثر أزمانهم، ولم يزالوا جيماً متغلبين عن ضاحية المذرب الأوسط عامة الازمان، وكانوا تبماً فيه لبني

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: رزجيك.

ومانوا وبني يلومي حين كان لهم التغلب فيه. وربما يقال ان شيخهم لذلك المهد كان يعرف بيوسف بن تكفا ، حتى اذا نزل عبد المؤمن والموحدون نواحي تلمسان ٬ وسارت عساكرهم الى بلاد زناتة تحت راية الشيــخ أبي حفص ٬ فأوقعوا بهم كها ذكرناه ٬ حسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم الى الموحدين ، وكانت بطونهم وشعوبهم كثيرة أظهرها فيا يذكرون ستة: بنو باتكين ورنو وللو ورنو ورصطف ومصوحة وبنو تومرت وبنو القاسم . ويقولون بلسانهم إيت القاسم، وايت حرف الاضافة النسبية عندهم. ويزعم بنو القاسم هؤلا. انهم من ولد القاسم بن إدريس. وربا قالوا في هذا القاسم انه ابن محمد بن ادريس أو ابن محمد بن عبد الله او ابن محمد بن القاسم٬ وكلهم من أعقاب ادريس٬ مزعماً لا مستند له إلا اتفاق بني القاسم هؤلا. عليه ، مع ان البادية بمدا. عن معرفة مثل هذه الانساب. والله اعلم بصحة ذلك. وقد قال يَنْمُراسن بن زيَّان ابو ملوكهم لهذا العهد لما دفع فسبهم الى ادريس كما يذكرونه ، فقال برطانتهم مــا معناه : ان كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . وأما الدنيا فأمَّا نلناها بسيوفنا. ولم تزل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدَّة شوكتهم ،

واعتزاز عصبتهم، وكانوا بطونا كثيرة: فمنهم بنو يكنيمن بن القـاسم. وكان منهم ويغرن بن مسمود بن يكنيمن واخوام يكنيمن وعمر، وكان أيضاً أعدوي بن يكنيمن الأكبر، ويقال الاصغر، ومنهم أيضاً عبد الحق بن منفقاد من ولد وينرن، وكانت الرياسة عليهم لمهد عبد المؤمن لعبد الحق بن منفقاد واعدوى بن يكنيمن، وعبد الحق بن منفقاد هو الذي استنفد المنائم من يد بني مرين، وقتل المخضب بجسوف حين بعثه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك، والمؤرخون يقولون عبد الحق بن معاد يميم وعين مهملة مفتوحتين وألف بعدها دال؛ وهو غلط، وليس هذا اللفظ بهذا الضبط من لغة زئاتة، وإنما هو تصحيف منفقاد بميم ونون بعدها مفتوحتين، وغين بعدها معجمة ساكنة وفا، مفتوحة، والله أعلم،

ومن بطون بني القاسم بنو مطهر بن يمل بن يزكن "بن القاسم . وكان حمامة بن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن ، والبلي في حروب زنانة مع الموحدين ، ثم حسنت طاعته وانحياشه ، ومن بطون بني القاسم أيضاً بنو علي ؛ واليهم انتهت رياستهم ، وهم أشدهم عصبية وأكثرهم جماً ، وهم أدبعة أفخاذ : بنو طاع الله وبنو دلول وبنو كمى وبنو معطي بن جوهر ، والاربعة بنو علي ، ونصاب الرياسة في بني طاع الله لبني محمد بن زكدان تبدوكسن بن طاع الله لهذه المخص الكلام في نسبهم ،

ولما ملك الموحدون بلاد المغرب الاوسط وبلوا من طاعتهم وانحياشهم ما كان سبباً لاستخلاصهم؟ فاقطعوهم عامة بلاد بني

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: يزكين، وفي نسخة مزكن. وفي نسخة: بنو مطهر بن يزكو.

يلومي وبني ومانوا ٬ واقاموا بتلك المواطن ٬ وحدثت الفتنة بين بني طاع الله وبني كمى الى ان قتل كندوز من بني كمى زيان ابن ثابت كبير بني محمد بن زكدان (۱۱ وشيخهم . وقدام بابرهم بعده جابر ابن عمه يوسف بن محمد ؟ فثار من كندوز بزيان ابن عمه ، وقتله به في بعض ايامهم وحروبهم . ويقال قتله غيلة ٬ وبعث برأسه ورؤوس اصحابه الى يغمراسن بن زيان بن ثابت ، فنصبت عليها القدور أثافي شفاية لنفوسهم من شأن ابيه زيان .

وافترق بنو كمي وفر بهم عبد الله بن كندوز كبيرهم ، فلحقوا بتونس. وترّل على الامير ابي زكريا. كما سند كره بعد . واستبد جاير بن يوسف بن مجمد برياسة بني عبد الواد واقام هذا الحي مسن بني عبد الواد بضواحي المغرب الاوسط، حتى اذا قشل ربح بني عبد المؤمن ، وانتزى يجي بن غانية على جسات قسابس وطرابلس ، وردد الغزو والغارات على بسائط افريقية والمغرب الاوسط فاكتسمها وعاث فيها ، وكبس الامصار فاقتحمها وانتهب بسلاد زباتة ، وقتل امرا هم ، ودخل تلمسان ووهران واستباحها وغيرها من بلاد المغرب الاوسط ، والح على تاهرت واستباحها وغيرها من بلاد المغرب الاوسط ، والح على تاهرت على من وعفى رسمها لسني الثلاثين من الماية السابعة ، وكانت تفسان لذلك العهد نزلا المحامية ومناخاً المسيد من القرابة الذي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: زكراز. وفي نسخة: زكدار، وفي نسخة: زكداز.

يضم نثرها ، ويذب عن انحائها . وكان المأمون استعمل على تلمسان اخاه السيد ابا سعيد ، وكان غفلا ضعيف التدبير . وغلب الحسن ابن حبون من مشيخة قومه كومية ، وكان عاملًا على الوطن ، وكانت في نفسه من بني عبد الواد ضغائن جرها ما كان حدث لهم من التغلب على الضاحية واهلها، فاغرى السيد ابا سعيد يجاعة مشيخة منهم وفدوا عليه ، فتقبض عليهم واعتقلهم .

وكان في حامية تلسان لمة من بقايا لمتونة تجافت الدولة عنهم، واثبتهم عبد المؤمن في الديوان، وجعلهم مع الحامية. وكان زعيمم في ذلك اللهد ابراهيم بن اسماعيل بن علان، وشفع عندهم في المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد، فردوه فنضب وحمى انفه، واجع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية، فجدد ملك المرابطين من قومه بقاصية الشرق، فاغتال الحسن بن حبون لحينه، وتقبض على السيد أبي سعيد، واطلق المشيخة من بني عبد الواد، ونقض طاعة المأمون، وذلك سنة اربع وعشرين، فطير الحبر الى ابن غانية فأغذ اليه السير، ثم بدا له في امر بني عبد الواد (۱۱)، ورأى إن ملاك امره في خضد (۱۱) شوكتهم وخفض الواد من محدث نقسه بالفتك بمشيختهم، ومكربهم في دعوة وعامه ملها، وفطن لتدبير ذلك جابر بن يوسف شيخ بني عبد

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، ويظهر هنا أن العبارة ناقصة. ومقتضى السياق: ثم بدا له في أمر بني عبد الواد شيء.

<sup>(</sup>Y) خضد الشجر قطع شوكه .. قاموس.

الواد، فواعده اللقاء والمؤازرة، وطوى له على النث، وخرج الراهيم بن علان الى لقائد، ففتك به جابر، وبادر الى البلد فنادى بدعوة المأمون وطاعته، وكشف لاهلها القناع عن مكر ابن علان بهم، وما اوقهم فيه من ورطة ابن غانية، فحمدوا رأيه وشكروا جابراً على صنيعه، وجددوا البيعة للمأمون، واجتمع الى جابر في امره هذا كافة بني عبد الواد واحلافهم من بني دالله ، وبعث الى المأمون بطاعته واعتاله في القيام بدعوته، فخاطبه بالشكر، وكتب له الهدعلى تلسان وسائر بلاد زناتة على رسم السادة الذين كانوا يلون ذلك من القرابة، فاضطلع بأمر المغرب الاوسط، وكانت هذه الولاية ركايا الى صهوة الملك الذي اقتصده، ثم انتقض عليه اهل ندومة بعد ذلك، فناذلمم، وهلك في حصارها بسهم غرب اثبته سنه تسع وعشرين،

وقام بالار من بعده ابنه الحسن ، وجدد له المأمون عهده بالولاية ، ثم ضعف عن الار وتخلى هنه لستة اشهر من ولايته . ودفع اليه عمه عثان بن يوسف ، وكان سي الملكة كثير العسف والجور ، فثارت به الرعايا بتلسان واخرجوه سنة احدى وثلاثين ، وارتضوا لمكانه ابن عمه زكران بن زيان بن ثابت الملتب بأبي عزة فاستدعوه لها ، وولوه على انفسهم وبلدهم ، وسلموا له امرهم . وكان مضطلعاً بامر زناتة مستبدأ برياستهم ومستولياً على سائر الضواحى ، فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني علي اخوافهم ما

آناهم الله من الملك ، واكرمهم به من السلطان، وحسدوا زكران وسلفه فيا صار لمم من الملك ، فشاقوه ودعوا الى الخروج عليه ، واتبعهم بنو راشد بن محمد احلافهم منذ عهد الصحراء ، وجمع لهم ابو عزة سائر قبائل بني عبد الواد، فكانت بينه وبينهم حرب سجال هلك في بعض ايامها سنة ثلاث وثلاثين، وقام بالابر من بعده أخوه يغمراسن بن زيان ، فوقع التسليم والرضى به من سائر القبائل ، ودان له بالطاعة جميع الامصار، وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله ، وكان له ذلك سلماً الى الملك الذي اورثه سنر الامام .



# الثبر عن تلبسان وما تأدب الينا من أجوالما من ادن الفتح الاس أن تأثّل بما ساطان بنبي عبد الواد ودواتمم

هذه المدينة قاعدة المغرب الاوسط ، وأم يلاد زناتة اختطها بنو يفُرَّن بما كانت في مواطنهم ، ولم نقف على اخبارها فيما قبل ذلك . وما يزعم بعض العوام من ساكنها انها اذلية البنان وان الحدار الذي ذكر في القرآن في قصة الخضر وموسى عليها السلام هو بناحية اكادير منها ، فامر بعيد عن التحصيل ، لأن موسى عليه السلام لم يفارق المشرق الى المغرب ، وبنو اسرائيل لم يتسع ملكهم لافريقية فضلًا عما وراءها ، وانما هي من مقالات التشيع الحِبول عليه اهل العالم في تفضيل ما ينسب اليهم او ينسبون اليه من بلد او ارض او علم او صناعة . ولم نقف لها على خبر اقدم من خبر ابن الرقمق بأن الا المهاجر الذي ولى افريقية بين ولايتي عقبة بن نافع الاولى والثانية توغل في ديار المغرب ، ووصل الى تلمسان ، وبه سميت عيون المهاجر قريباً منها . وذكرها الطبري عند ذكر ابي قرة اليفرني واجلابه مع ابي حاتم والخوارج مسع عمر ابن حفص بطبنة. ثم قال : فافرجوا عنه ، وانصرف ابو قرة الى مواطنه بنواحي تلمسان. وذكرها ابن الرقيق ايضاً في اخبار ابراهيم بن الاغلب قبل استبداده بافريقية ، وانه توغل في غزوه الى المغرب ونزلما ، واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين تلم سين <sup>(۱)</sup> ومعناهما تجمع من اثنين ، يعنون الى البر والبحر .

ولما خلص ادريس الاكبر بن عبد الله بن الحسن الى المغرب الاقصى واستولى عليه نهض الى المغرب الاوسط سنة ادبع وسبعين فتلقاء محمد بن خزر بن صولات امير زنانة وتلمسان ، فدخــل في طاعته وحمل عليها مغراوة وبني يفرن ، وامكنه من تلمسان فملكها ، واختط مسجدها ، وصنع منبره ، وأقــام بهــا اشهراً والكفأ راجعاً الى المغرب. وجاء على اثره من المشرق اخوه سليان بن عبدالله ، فنزلما وولاء امرها . ثم هلك ادريس، وضعف امرهم . ولما يويع لاينه ادريس من بعده ٬ واجتمع اليه برابرة المنرب، بهض الى تلمسان سنة تسع وتسعين وماية، فجدد مسجدها واصلح منبرها ، واقام بها ثلاث سنين ، ودوخ فيها بلاد زناتة ، واستوسقت له طاعتهم . وعقد عليها لبني محمد ابن عمه سليان . ولما هلك ادريس الاصغر ٬ واقتسم بنوء اعال المغربين باشارة امه كنزة كانت تاسان في سهان عيسى بن ادربس بن محمد بن سليان واعالها لبني ابيه محمد بن سليان . فلما انقرضت دولة الادارسة من المغرب، وولي امره موسى بن ابي العافية بدعوة الشيعة، نهض الى تلمسان سنة تسع عشرة ، وغلب عليهــا اميرها لذلك العهد الحسن من ابي الميش بن عيسى بن ادريس بن محمد بن سليان،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: تلم سان، وفي نسخة تلم سن، وفي نسخة: تتم سين.

ففر عنها الى مليلة، وبنى حصناً لامتناعه بناحية فكور، فحاصره مدة ، ثم عقد له سلماً على حصنه .

ولما تغلب الشيعة على المغرب الاوسط اخرجوا اعقاب محمله ابن سلمان من سائر اعمال تلمسان ، فأخذوا بدعوة بني امية من ورا. البحر واجازوا اليهم . وتغلب يعلى بن محمد اليفرني على بلاد زناتة والمغرب الاوسط؛ فعقد له الناصر الاموي عليها وعلى تلمسان اعوام اربعين وثلاثماية . ولما هلك يعلى ، وقام بامر زناتة بعده محمد بن الحير بن محمد بن خزر داعية الحكم المستنصر، فملك تلمسان اعوام ستين . وهلك في حروب صَنْهَاجَةَ ، وغلبوهم عــلى بـــــلادهم ، وانجلي الى المغرب الاقصى . ودخلت تِلِمْسان في عمــالة صَنْعَاجَة إذ انقسمت دولتهم، وافترق أمرهم . واستقل بامارة زناتة وولاية المنرب زيري بن عَطيَّة ؛ وطرده المنصور بن أبي عامر عن المنرب؛ نصار الى بلاد صنهاجة ، واجلب عليها ، ونازل معاقلها وامصارها : مثل تلسان ووهران وتنه وأشبر والمسلة . ثم عقد المظفر بعد حين لابنه المعرُّ بن زيري عـلى عمـل المغرب سنة ست وتسعين ٬ واستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن زيري ، واستقرت ولايتها في عقبه الى ان انقرض أمرهم على يد لمتونة . وعقب يوسف نن تاشفين علمها لمحمد بن تستَعْمَر المسوفي وأخسه تاشفين من بعده ، واستحكمت الفتنة بينه وبين المنصور بن الناصر صاحب القلعة من ملوك بني حماد ، ونهض الى نلسان وأخذ بمخنقها ، وكاد يغلب عليها كها ذكرنا ذلك كله في مواضه .

ولما غلب عبد المؤمن لمتونة ، وقتل تأشفين بن علي بوهران خربها وخرب تلسّان بعد أن قتل الموحدون عامة أهلها ، وذلك أعوام أربعين من الماية السادسة ، ثم راجع رأيه فيها ، وندب الناس الى عمرانها ، وجمع الايدي على رم ما تثلّم من أسوارها وعقد عليها لسليان بن وانودين من مشايخ هنتاتة وآخى بين الموحدين وبين هذا الحي من بني عبد الواد بما بلي من طاعتهم وانحياشهم ، ثم عقد عليها لابنه السيد أبي حفص ، ولم يزل آل عبد المؤمن من بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم وأهل بيمم ، ويرجمون اليه أمر المغرب كله وزناتة أجمع ، اهتماماً بامرها واستمطاماً لعملها .

وكان هؤلا الاحيا من زئاتة بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو راشد قد غلبوا على ضواحي تلسان والمغرب الاوسط وملكوها وتقلبوا في بسائطها واحتازوا باقطاع الدولة الكثير من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها وأذا خرجوا الى مشايخم بالصحرا خلفوا اتباعهم بالتلول لاعتار اوضهم وازدراع فدنهم وجباية الخراج من رعاياهم وكان بنو عبد الواد من ذلك فيا بين البطحا وملوية ساحله وريفه وصحراه وصوف ولاة الموحدين بتلسان من السادة نظرهم واهتامهم الى تحصيتها

وتشبيد أسوارها ، وحشد الناس الي عمرانها ، والتناغي في تمصيرها واتخاذ الصروح والقصور ىها والاحتفال في مقاصر الملك واتساع خطة الدور . وكان من أعظمهم اهتماماً بذلك واوسعهم فيه نظراً السيد أبو عران موسى ابن أمير المؤمنين يوسف العشري ووليها سنة ست وخمسين على عهد أبيه يوسف بن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها ، فشيد بنا هـا وأوسع خطتها وأدار سياج الاسواد عليها . ووليها من بعد السيّد ابو الحسن بن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن ، وتقبّل فيها مذهبه . ولما كان من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة احدى وثمانين ما قدمناه وكبسوا بجاية فملكوها ، وتخطوا الى الجزائر ومليانة فغلبوا عليها ، تلافي السيد ابو الحسن أمره بامعان النظر في تشييد اسوارها والاستبلاغ في تحصينها ، وسد فروجها ، وأعماق الحفائر نطاقاً عليها ، حتى صيرها امنع معاقل المغرب ، وأحصن امصاره. وتقبل ولاتها هذا المذهب من بعده في المعتصم بها . واتفق من الغريب ان اخاه السيد أبا زيد هو الذي دفع لحرب بني غانية ، فكان لهما في رقع الحرق والمدافعة عن الدولة آثار . وكان ابن غانية قد اجتمع اليه ذؤبان العرب من الهلاليين باقريقية، وخالفهم زغبة احدى بطونهم الى الموحدين ، وتحيزوا الى زَناتة المغرب الاوسط، وكان مفزعهُم جميعاً ومرجع نقضهم وأبرامهِم الى العامل متلمسان من السادة في مثواهم وحامي حقيقتهم. وكان ابن غانية كثيراً ما يجلب على ضواحى تلمسان وبلاد زناتة ويطرقها بمن معه من ناعق الفتنة الى ان خرب الكثير من امصارها مثل تآهرت وغيرهـا فاصبحت تلمسان قاعدة المغرب الاوسط، وأم هؤلا. الاحيا. من زناتة المنرب ، والكافلة لهم المهيئة في حجرهـا مهاد نومتهم بمـا خربت المدينتان اللتان كانتا من قبل قواعد الدول السالفة والعصور الماضية وهما: ارشكول بسيف البحر، وتآهرت فيا بين الريف والصعرا. قبلة البطحا.. وكان خراب هاتين المدينتين فما خرب من امصار المنرب الاوسط في فتنة ابن غانسة، وباجلاب هؤلا. الاحيا. من زناتة وطلوعهم على اهلها بسوم الخسف والعيث والنهب، وتخطف الناس من السابلة وتخريب العمران، ومغالبتهم حاميتها من عساكر الموحدين: مثل قصر عجيسة وزرقة والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج والجعبات والقلمة، فلم تبصر بهـا نار ولا لفحت بها لنــافخ ضرمة، ولا صرخت لما آخر الدهر ديكة. ولم يزل عمران تلسان بتزايد، وخطتها تتسع، والصروح بها بالاجر والقرميد تعالى وتشاد ؛ الى ان نزلها آل زيان واتخذوها داراً لملكم وكرسياً لسلطانهم ؟ فاختطوا لها القصور المونقة والمنازل الحافلة واغترسوا الرماض والبساتين واجروا خلالها المياه٬ فاصبحت اعظم امصار المغرب. ورحل اليها الناس من القاصية، ونفقت بهــا اسواق العلوم والصنائع، فنشأ بها العامان، واشتهر فيها الاعلام. وضاهت امصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية . والله وارث الارض ومن عليها .

# الغبر عن استقال يغمراسن بن زيلن بالملك والدولة بتارمان وما إليما وكيف ممد الأم لقومه وأصاره تراثنا لبنيم

كان يَنْمُراسِن بن زيان بن ثابت بن محمد من أشد هذا الحي بأساً واعظمهم في النفوس مهابة وجلالة واعرفهم بمسالح قبيله واقواهم كاهلًا على حمل الملك واضطلاعاً بالتدبير والرياسة ، مهدت له بذلك آثار قبل الملك وبعده وكان مرموقاً بمينالتجاة مؤملًا للامر عند المنسخة وتعظمة من امره عند الخاصة ويفزع اليه في نوائبه العامة فاما ولي هذا الامر بعد مهلك اخيه أبي عزة زكدان بن زيان سنة ثلاث وثلاثين ، فقام به احسن قيام ، واضطلع باعبائه ، وظهر على بني مطهر وبني داشد الخارجين على اخيه ، واصادهم في جلته وتحت سلطانه ، واحسن السيرة في الرعية واستال عشيره وقبيله واحلافهم من زغبة بحسن السياسة والمتلحق المساك والتحديق المساكر من الروم والغز رابحة وناشبة ، وفرض المطا واستلحق المساكر من الروم والغز رابحة وناشبة ، وفرض المطا والتخلف الوزرا والكتاب ، وبعث في الجات المال ، ولبس شارة الملك والسلطان ، واقتمد الكرسي وعا من اثار الدولة المؤمنية ،

وعطل من الامر والنهى دستها ، ولم يترك مـن رسوم دولتهم والقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليفة بمراكش ، وتناول التقلمد والمهد من بدء تأنيساً للكافة ومرضاة للاكفاء من قومه ووفد علمه لاول دولته ابن وضاح اثر دولة الموحدين ، اجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الاندلس ، فآثره وقرب مجلسه واكرم نزله ، وأحلَّه من الخلة والشورى بمكان اصطفاء له. ووفد في جملته ابو بكر بن خطاب المبايع لاخيه بمرسية ، وكان مرسلًا للِغاً ، وكاتباً مجيداً ، وشاعراً محسناً ، فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين بمراكش وتونس في عهود بيماتهم ما تنوقل وحفظ . ولم يزل يغمراسن محامياً عن غيله محاريا لعدوه. وكانت له مع ملوك الموحدين من ال عبد المؤمن ومديلهم من ال ابي حفص مواطن في التمرس به ومنازلة بلده ؛ نحن ذاكروه كذلك . وبينه وبين اقتاله بني مرين قبل ملكهم المغرب وبعد ملكه وقائم متمددة . وله على زنانة الشرق من توجين ومغراوة فى فل جموعهم، وانتساف بلادهم وتخريب اوطانهم ايام مذكورة وآثار معروفة ، نشير الى جميعها ان شا. الله تعالى .

### الخبر عن استيلاء الأهير أبي زكريا عاس تلمسان وحذول يغمراسن فس دعوته

ولما استقل يَنْمُراسن بن زيان باس ناسان والمنْرب الاوسط

وظفر بالسلطان ، وعلا كميه على سائر احيا. زناتة ، نفسوا عليه ما أتَّاه الله من العز ، وكرَّمه به مـن الملك ، فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة، وركبوا له ظهر الخلاف والمداوة، فشمر لحربهم ونازلهم في ديارهم ، واحجرهم في حصونهم ومعتصاتهم من شواهتي الجبال وممتنع الامصار. وكانت له عليهم ايام مشهورة ووقائع مذكورة معروفة ٬ وكان متولي كبر هذه المشاقة عبد القوي بن العباس شيخ بني توجين اقتالهم من بني بادين٬ والعباس ابن منديل بن عبد الرحمن واخوته امراء مفراوة . وكان المولى الامير ابو زكريا. بن أبي حفص منذ استقل بأمر إفريقية ٢ واقتطعها عن الايالة المؤمنية سنة خمس وعشرين كما ذكرناه ، متطاولا الى احتياز المفرب والاستيلاء على كرسي الدعوة عِراكش ، وكان يرى ان بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم ما يسمو إليه من ذلك ، فكان بداخل امرا. زناتة ، فيرغبهم ويراسلهم بذلك على الاحياء من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومغراوة . وكان يَشْراسِنُ منذ تقلُّد طاعة آل عبد المؤمن اقام دعوتهُم بعمله متحيراً اليهم سلما لوليهم وحرباً على عدوهم . وكان الرشيد منهُم قد ضاعف له البر والحلوس، وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة، وعاوده الاتحاف بانواع الالطاف والهدايا عام سبعة وثلاثين تقمنا لمسر اته ، وميلًا اليه عن جانب اقتاله بني مرين المجلبين على المغرب والدولة . واحفظ الامير ابا زكريا. يحيى بن عبد الواحد صاحب

افريقية ما كان من اتصال يغمراسن بالرشيد ، وهو من جواره بالحل القريب ، واستكره ذلك. وبينها هو على ذلك إذ وف. عليه عبد القوي بن العباس ، وولد منديل بن محمد صريخاً عـــل يغمراسن ، فسهاوا له امره وسولوا له الاستبلاء على تلمسان ، وجمع كامة زناتة ، واعتداد ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك الموحدين وانتظامه في امره ، وسلما لارتقاء ما يسمو اليه من ملكه ، وبابا للولوج على اهله ، فحركه املاؤهم وهزَّه الى النعرة صريخهم ٬ واهاب بالموحدين وسائر الاوليا. والمساكر الى الحركة على تلمسان ، واستنفر لذلك سائر البدو من الاعراب الذين في عمله مـن بني سليم وريـاح بظمنهم فاهطموا لداعيه ، ونهض سنة تسع وثلاثين في عساكر ضخمة وجبوش وافرة، وسرح امام حركته عبد القوي بن العباس واولاد منديل ان محمد لحشد من بأوطانهم من احيا. زناتة واتباعهم وذوَّبان قبائلهم واحيا. زغبة احلافهم من العرب، وضرب لهم موعداً لمو افاتهم في تخوم بلادهم . ولما نزل زاغر قبلة تيطرى منتهى بجــالات رياح وبني سليم في المغرب؛ وافته هنالك احيا. زغبة مـن بني عامر وسويد ٬ وارتحلوا معــه حتى نازل تلمسان ٬ فجمع عساكر الموحدين وحشد زناتة وظمن المغرب٬ بعد ان قدم الى يغمراسن الرسل من مليانة والاعذار والبراءة والدعا. الى الطاعة ، فرجمهم بالخيبة . ولما حلت عساكر الموحدين مساحة البلد، وبرز يغمراسن وجموعه للقاء نضعتهم ناشبة السلطان بالنبل، فانكشفوا ولاذوا بالجدران ، واعجزوا من حماية الاسوار ، فاستمكنت المقاتلة من الصمود . ورأى يغمراسن ان قد احيط بالبلد، فقصد باب العقبة من ابواب تلمسان ملتفاً على ذويه وخاصته ، واعترضته عساكر الموحدين، فصمم نحوهم وجندل بعض ابطالهم، فافرجوا له ولحق بالصعراء . وانسلت الحبوش الى البلد من كل حدب، فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان واكتساح الاموال · ولما تجلى غشى تلك الهيمة ، وحسر تيار الصدمة ، وخمدت نار الحرب واجع الموحدون بصائرهم ، وانعم الامير ابو زكريا. نظره فيمن يقلده امر تلمسان والمغرب الاوسط، وينزله بثغرها لاقامة دعوته الدائلة من دعوة عبد المؤمن والمدافعة عنها . واستكبر ذلك اشرافهم وتدافعوه ، وتبرأ الراء زناتة منه ضعفاً عن مقاومة مغمراسن ٬ وعلماً بانه الفحل الذي لا يقرع أنفه ٬ ولا يطرق غله ، ولا يصد عن فريسته ، وسرح يغمراسن النارات في نواحي المسكر، فاختطفوا الناس من حوله، واطلوا من المراقب عليه . وخاطب يَغْمَرَا سن خلال ذلك الامير أبا زكريا. رغباً في القيام بدعوته بتلمسان ، فراجعه بالاسعاف واتصال اليد عـلى صاحب مراكش ، وسوغه على ذلك جباية اقتطعها له ، واطلق امدى العمال ليغمراسن لجبايتها . ووفدت امه سوط النساء

لاشتراط القبول ، فاكرم موصلها واسنى جائزتها واحسن وفادتها ومنقلبها ، وارتحل الى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله . وفي اثناء طريقه وسوس اليه بعض الحاشية باستبداد يغمراسن عليه ، واشاروا باقامة منافسيه من زناتة وامراء المغرب الاوسط شجا في صدره ومعترضاً عن مرامه ، والباسهم مــا لبس من شارة السلطان وَزَّيْهِ فأجابهم . وقلد عبد القوي بن عطية التوجيني والعباس بن منديل المغراوي وعلى بن منصور المليكشي من قومهم ووطنهم ٬ وعهد اليهم بذلك ٬ واذن لهم في اتخاذ الالة والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم ٬ فاتخذوها بحضرته وبمشهد من ملوك الموحدين ، واقاموا مراسمها ببابه ، وأغذً السير الى قونس قرير العين بامتداد ملكه، وبلوغ وطره، والاشراف على اذعان المُنْرب لطاعته وانقياده لحكمه، وادالة دعوة سي عبد المؤمن فيه بدعوته . ودخل ينمراسن بن زيان ووفي للامير أبي زكرياء بعهده ، واقام له الدعوة على سائر منابره ، وصرف الى مشانيه من زناتة وجوه عزائمه فأذاق عبد القوي بن العباس واولاد منديل نكال الحرب ، وسامهم سوء العذاب والفتنة ، وجاس خلال ديارهم وتوغل في بلادهم ٬ وغلبهم على الكثير من بمالكهم ، وشرد من الامصار والقواعد ولاتهم واشياعهم ودعاتهم، ورفع عن الرعية ما نالهم من عدوانهم وسو. ملكتهم وثقل عسفهم وجورهم . ولم يزل على تلك الحال الى ان كان من حركةصاحب

مراكش بسبب اخذ يغمراسن بالدعوة الحفصية ما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### الغبر عن نہوض السعيد صلحب مراکش ومنازاته يغمراس بجل تامز زدکت ومہلکہ ہنالک

لما انقضت دولة بني عبد المؤمن ٬ وانتزى الثوار والدعاة بقاصية اعمالهم وقطعوها عن ممالكهم، فاقتطع ابن هود ما ورا. البحر من جزيرة الاندلس واستبدُّ يها ، وورى بالدعاء للمستنصر ابن الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لعهده، ودعا الامر أبو زكريا بن أبي حفص بافريقية لنفسه وسما الى جمع كلمة زناتة ، والتغلب على كرسي الدعوة بمراكش، فنازل تلمسان وغلب عليها سنة اربعين. وقارن ذلك ولاية السعيد على بن المأمون ادريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن؛ وكان شهماً حازمـاً يقظاً بعيد الهمة؛ فنظر في اعطاف دولته، وفاوض الملاً في تثقيف طرافها وتقويم ماثلها . والمار حفائظهم مـا وقع من بني مرين في ضواحي المغرب ، ثم في امصاوه واستيلائهم على مكناسة ، واقامتهم الدعوة الحفصية فيها كما نذكره . فجهز العساكر وازاح علمه ، واستنفر عرب المنرب وقبائله ، واحتشد كافة المصامدة . ونهض من مراكش اخر سنة خمس واربعين يريد القاصية ، ويشرد بني مرين عن الامصار الدانية. واعترض العساكر والحشود بوادي بهت ٬

وأغــذ السير الى تازي ، فوصلته هنــالك طــاعة بني مرين كها نذكره. ونفر معه عسكر منهم ، ونهض الى تلمسان وما ورا.ها. ونجا يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد بإهليهم وأولادهم الى قلمة تامز زدكت قبلة وجدة ، فاعتصموا بها .

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يَثْمُراسن مؤدِّياً للطاعة ثابتاً في مذاهب الحدمه ، ومتولياً من حاجات الحليفة بتلمسان لما يدعوه اليه ويصرفه في سيله ، ومعذراً عن وصول يغيراسن ، فلجَّ الحليفة في شأنه ولم يعذره . وأبي إلَّا مباشرة طاعته بنفسه ، وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشورى بمجلسه ومن حضر من الجلة. ورجعوا عبدونا لاستقدامه، فتثاقل خشسة على نفسه . واعتمد السعيد الجبل في عساكره واناخ بها في ساحه واخذ بمخنقهم ثلاثًا ، ولرابعتها ركب مهجراً على حين غفلة من الناس في قايلتهم ليتطوف على المعتصم ، ويتقرى مكانه . وبصر يه فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان، كان اسفل الجبل للاحتراس، وقريباً منه يغمراسن بن زيان وابن عمه معقوب بن جابر ، فانقضوا عليه من بعض الشعاب، وطعنه يوسف فاكبه عن فرسه. وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحيى بن عطوش. ثم استلحموا لوقتهم مولييه ناصحاً من المعلوجي وعنبراً من الحصيان، وقائد جند النصاري اخو القمط٬ ووليدا يافعاً من ولد السعيد. وبقال انما كان يوم عناً المساكر وصعد الجبل للقتال، وتقدم امام

الناس فاقتطعته بعض الشعاب المتوعرة في طريقه ، فتواثب به هؤلاء الفرسان وكان ما ذكرناه، وذلك لصفر من سنة ست واربعين. ووقعت النفرة في العساكر لطائر الخبر فاجفلوا ، وبادر يغمراسن الى السعيد ، وهو صريع بالارض ، فنزل اليه وحبَّاه وفداه؛ واقسم له على البراءة من هلكته، والخليفة واجم بمصرعه يجود بنفسه الى ان فاض ، وانتُهبَ المسكر بجملته ، واخذ بنو عبد الواد ما كان به من الاخبية والفازات. واختص يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه، واستولى على الذخيرة التي كانت فيه : منها مصحف عثمان بن عفَّان رضي الله عنه ، يزعمون انه احد المصاحف التي انتسخت لمهد خلافته، وانه كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن الداخل، حتى صاد في ذخائر لَتُونَة فيا صار اليهم من ذخائر ملوك الطوائف بالاندلس؟ ثم الي ذخائر الموحدين من خزائن لمتونة ، وهو لهذا العهد في خزائن بنى مرين بفاس فيما استولوا عليه من ذخيرة آل زيَّان حين غلبهم اياهم على تلمسان، واقتحامها عَنْوَةً على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن ٬ فريسة السلطان أبي الحسن٬ مقتحمها غلاباً سنة سبع وثلاثين كما نذكره. ومنهـا العقد المنتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر ، المشتمل على مثين متعددة من حصبائه يسمى بالثعبان، وصار في خزائن بني مَرين منذ ذلك الغلاب فيا اشتماوا عليه من ذخريرتهم ، الى أن تلف في البحر

عند غرق الاسطول بالسلطان أبي الحسن بمراسي بجاية مرجعه من تونس حسبا نذكره بعد الى ذخائر من امثاله وطرف من اشباهه بما يستخلصه الملوك لخزائنهم ويعنون به من ذخائرهم . ولما سكنت النمرة وركد عاصف تلك الهيمة نظر يغمراسن في شان مواداة أبي مدن عفا الله عنه . ثم نظر في شان حرمه واخته تاعزونت أبي مدن عفا الله عنه . ثم نظر في شان حرمه واخته تاعزونت الشهيرة الذكر ، بعد ان جا ها واعتذر البها مما وقع ، واصحبهن بحم طاعتهم ، فكان له بذلك حديث جميل في الابقا على الحرم ، ورعي مراتب الملك . ورجم الى تلهسان ، وقد خضدت شوكة ورعي مراتب الملك . ورجم الى تلهسان ، وقد خضدت شوكة بني عبد المؤمن وامنهم على سلطانه . والبقا . لله وحده .

# الخبر عما كان بينه وبين بني مرين من الأحداث سائر أيامه

قد ذكرنا ما كان بين هذين الحيين من المناغاة والمنافسة منذ الآماد المتطاولة ، بما كانت بجالات الغريقين بالصحراء متجاورة ، وكان التخم بين الغريقين من وادي صا الى فيكيك . وكان بنو عبد المؤمن عند فشل الدولة وتغلّب بني مرين على ضاحية المغرب يستجيشون ببني عبد الواد مع عساكر الموحدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب ما بين تازى إلى فاس الى القصر في سبيل المفاهرة المموحدين والطاعة لمم ، وسنذكر في اخبار بني مرين

كثيراً من ذلك . فلها هلك السعيد واسف بنو برين إلى ملك المغرب ، سما ليغمراسن امل في مزاحتهم . وكان اهل فاس بعد تغلب أبي يجيى بن عبد الحق عليهم قد نقموا على قومه سو السيرة، وتمشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة المرتضى، ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يجيى ابن عبد الحق، والرجوع الى طاعة الحليفة . واغذ ابو يجيى السير الى منازلهم ، فحاصرهم شهوراً . وفي اثناء هذا الحصار اتصلت المخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن بن زيان في الاخذ بحجرة أبي يحيى بن عبد الحق عن قاس ، فاجاب يغمراسن داعيه ، واستنفر لما اخوانه من زناتة فنفر معه عبد القوي بن عطية بقومه من بني توجين وكافة القبائل من زناتة والمغرب، ونهضوا جميعاً الى المغرب. وبلغ خبرهم الى أبي يجيى بن عبد الحق بمكانه من حصار فاس، فجمر كتائبه عليها ، ونهض للقائهم في بقية العساكر ، والتقى الجمان بالسلى من ناحية وجدة . وكانت هنالك الواقعة المشهُورة بذلك المكان الكشفت فيهَا جموع يغُمراسن ، وهلك منهُم يغُمراسن بن تاشفين وغيره ، ورجموا في فلهم الى تلمسان. واتصلت بعد ذلك بينهُم الحروب والفتنات ساثر ايامه، ودبها تخللتهَا المهَادنات قليـــآلا .

وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمة مواصلة أوجب له رعيهاً ، وكثيراً ما كان يثني عنه اخاء ابا يحيى من اجلهاً . ونهَض ابو يجيى بن عبد الحق سنة خمس وخمسين الى قتاله، وبرز . اليه يُغُمِّراسن ٬ وتراحفت جموعهُم بأبي سليط ؛ فانهَزم يغُمراسن واعتزم ابو یجیی علی اتباعه ، فثناه عن ذلك اخوه یعقوب بن عبد الحق. ولما قفلوا الى المغرب، صمد يغمراسن الى سجلماسة، لمداخلة كانت بينه وبين المنبات من عرب المقل، أهل بجالاتها وذئاب فلاتها ؛ حدثته نفسه اهتبال الفرَّة في سلجماسة من اجلها ؛ وكانت قد صارت الى ايالة أبي يحى بن عبد الحق منذ ثلاث كها ذكرناه في اخبارهم . ونذر بذلك ابو يحيى ، فسابق اليها يغمراسن عن حضره من قومه فثقفها وسد فرجهًا. ووصل يغبراسن عقب ذلك بمساكره، واناخ بهَا وامتنعت عليه، فافرج عنهَا قافلا الى تلمسان. وهلك ابو يحيى بن عبد الحق اثر ذلك منقلبه الى فاس ، فاستنفر يغمراسن اوليام من زناتة واحيا زغبة . ونهَض الى المُغْرب سنة سبع وخمسين، وانتهى الى كلدامان. ولقيه يعقوب ان عبد الحق في قومه فأوقع به٬ وولى يَنْمُراسن منهزماً. ومرُّ بطريقه بتافرسيت فانتسفها وعاث في نواحيها . ثم تداعوا للسلم ووضع اوزار الحرب، وبعث يعقوب بن عبد الحق ابنه ابا مالك لذلك فتولى عقده وابرامه.ثم كان التقاؤهما سنة تسع وخمسين براجر('' قب الة بنى يزناسن ، واستحكم عقد الوف اق بينهما بعد ذلك ، واتصلت المهَادنة الى ان كان بينهما ما نذكره ان شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بواجر، وفي نسخة: بواخر.

#### النبرعن كائنة النصارس وايقاع يغمراسن بهم

كان تَغْيُراسنُ من بعد بهلك السعيد وانفضاض عساكر الموحدين قد استخدم طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جملته، مستكثراً بهم معتدا عكانهم ومباهيا بهم في المواقف والمشاهد . وناولهم طرفياً من حبل عنبايته، واعتزوا به واستفحل الرهم لتلمسان، حتى اذا كانت سنة اثنتين وغمسين بعد مرجعه من بلاد توحين في احدى حركاته اليها ، كانت قصة غدرهم الشنعاء التي احسن الله في دفاعها عن المسلمين. وذلك انه ركب في بعض الممه لاعتراض الجنود مياب المغرمادين(١) من ابواب تلمسان . وينها هو واقف في موكبه عند قايلة الضحى عدا عليه قائدهم، وبادر النصاري الى محمد بن زَيَّان أخي يَغُمْر اسن فقتلوه واشار له بالنجوي ، فيرز من الصف لاسراره وأمكنه من اذنه · فتنكُّبه النصراني <sup>(1)</sup> وقد خالطه روعة احس منها يغمراسن بمكره فانحاص منه. وركض النصر انى أمامه بطلب النحاة . وتبين الغدر ، وثارت بهم الدها من من الحامية والرعاما، فاحبط يهم من كل جانب، وتناولتهم ايدي الهلاك في كل مهلك قعصاً بالرماح وهبرا بالسيوف وشدخا بالعصى والحجارة حتى استلحموا، وكان يوما مشهوداً. ولم يستخدم من

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: القرمادين. وفي نسخة النرمادين. وفي نسخة: الفزمادين.

<sup>(</sup>٢) يعود الضمير هنا إلى وقائدهم.

بمدها جند النصارى بتلمسان حذراً من غائلتهم . ويقال ان محمد ابن وانه ابن زيان هو الذي داخل القائد في الفتك باخيه يغمراسن ، وانه اتما قتله عندما لم يتم لهم الامر تبريا من مداخلته ، فلم يمله غاشي الهيمة لمتنافئ

# الخبر عن تغلب يغمراس عاس سجامات ثم مصيرها بعد إلى أيالة بني مرين

كان عرب المقل منذ دخول عرب الحالايين الى صحرا المندب الاقصى أحلاقاً وَشِيماً لِزَنَاتَة ، واكثر انحياشهم الى بني المنرب الاقصى أحلاقاً وَشِيماً لِزَنَاتَة ، واكثر انحياشهم الى بني عبد الواد أو مشاركة لها ولما استفحل شأن بني عبد الواد بين ايدي ملكهم زاحموهم عنها بالمناكب ، ونبذوا اليهم العهد واستخلصوا دونهم المنبات من ذوي منصور اقتالهم فكانوا حلفا وشيمة ليغمراسن ولقومه ، وكانت سجلاسة في عبالاتهم ومنقلب رحلتهم ، وكانت قد صارت الى ملك بني مرين ثم استبد بها القطراني ؛ ثم ثاروا به ورجعوا الى طاعة المرتضى ، وتولى كبر ذلك على بن عمر كما ذكرناه في اخبار بني مرين ، ثم تغلب المنبات على سجلاسة ، وقتلوا عاملها على بن عمر سنة المنتين وستين ، وآثروا يغمراسن بملكها ، وداخلوا اهل البلد في القيام بدعوته وحملوهم عليها ، وجأجأوا بيغمراسن فنهض اليها في قومه وامكنوه من قيادها فضبطها ، وعقد عليها لولده يجيى ، والزل

مهه ابن أخته حنينة ، واسمه عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع من ولد محمد ، وانزل معها يغيراسن بن حمامة فيمن معهم من عشائرهم وحسمهم ، فاقام ابنه يجيى اميراً عليها الى ان هلك ، فادال منه بعبد الملك ابن اخته ، فلم يأل والياً عليها الى ان غلب يمقوب بن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم، واطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب ، فوجه عزمه الى انتزاع سجلهسة من طاعة يغيراسن ، وزحف اليها في العساكر والحشود من زناتة والعرب والبربر ، ونصبوا عليها الات الحسار ، الى ان سقط جانب من سورها ، فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة نلاث وسبمين واستباحوها ، وقتل القائدان عبد الملك بنحنينة ويغيراسن بن حمامة ومن معهم من بني عبد الواد وامرا ، المنبات ، وصارت الى طاعة بني مرين آخر الايام ، والملك لله المنبات ، وصارت الى طاعة بني مرين آخر الايام ، والملك لله المنبات ، وصارت الى طاعة بني مرين آخر الايام ، والملك لله

#### الْجُرِ عن عروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الدق

قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهُم ، واستطالة بني مرين عليهم في الاستظهار ببني عبدالواد واتصال اليد بهم في الاخذ بحجرة عدوهم من بني مرين عنهُم . ولما هلك المرتضى وولي ابو دبوس سنة خمس وستين ، وحمي وطيس فتنته مع يعقوب بن عبد الحق ، فراسل يغمراسن في

مدافعته ، واكد العهَد واسنى الهدبة ، فاجانه البهَا نغُمراسي ، وشن الغارات على ثغور المغرب واضرمها ناراً . وكان يعقوب بن عبد الحق محاصراً لمراكش فافرج عنهـا ورجع الى المغرب، واحتشد جموعه ، ونهض الى لقائه . وتراحف الفريقان بوادي تلاغ، وقد استكمل كل تعبيته، وكانت الوقيعة على يغمراسن استبيحت فيها حرمه واستلحم قومه، وهلك ابنه عمر ابو حفص اعز ولده عليه في اتراب له من عشيره : مثل ابن عبد الملك بن حنينة ، وابن يحيى بن مكن ، وعمر بن ابراهيم بن هشام ، فرجع عنه يعقوب بن عبد الحق الى مراكش حتى انقضى شأنه في التغلب عليها ، ومحا اثر بني عبد المؤمن منها ، وفرغ لمحادبة يني عبد الواد · وحشد كافة أهل المغرب من المصامدة والجوع والقبائل . ونهض الى بني عبد الواد سنة سبعين ، فبرز اليه يغمراسن في قومه واوليائهم من مغراوة والعرب ، وتراحفوا بايسلي من نواحي وجدة ، فكانت الديرة على يغمراسن . وانكشفت جموعه ، وقتل ابنه فارس ، ونجا بأهله بعد اداضرم معسكره نارأ تفادياً من معرة اكتساحه . ونجا إلى تلمسان فانحجر بها، وهدم يعقوب بن عبد الحق وجدة، ثم نازله بتلمسان، واجتمع اليه هنالك بنو توجين مع اميرهم محمد بن عبد القوي: وصل يده بيد السلطان على نغمراسن وقومه ، وحاصروا تلمسان اياماً فامتنعت عليهم ٬ وافرجوا عنها . وولي كل الى عمله ومكان ملكه ، حسبا نذكره في اخبارهم ، وانمقدت بينهما المهادنة من بعد ذلك ، وفرغ يعقوب بن عبد الحق للجهاد، وينمراسن لمغالبة توجين ومغراوة على بلادهم الى ان كان من شأنهم ما نذكره.

## الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما كان بينهم من الأحداث

كانت احيا، من مغراوة في مواطنهم الاولى من نواحي شِلف قد سالمتهم الدول عند تلاشي ملكهم ، وساموهم الجباية فرضوا بها : مثل بني ورسيفين وبني يليت وبني ورتزمير ب وكان فيهم سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من اعقاب آل خزر ملو كهم الاولى ، ومنذ عهد الفتح وما بعده على ما ذكرناه في خبرهم ، فلما انتثر عقد الخلافة بحراكش ، وتشظت عصاها ، وكثر الثوار والخوارج بالجهات ، واستقل منديل بن عبد الرحمن وشرشال وما البها ، وتطاولوا الى متيجة فتغلبوا عليها ، ثم مدوا ايديهم الى جبل وانشريش وما اليه ، فتناولوا الكثير من بلاده ، ثم ازاحهم عنها بنو عطية وقومهم من بني توجين الحجاورون لها في مواطنهم باعلى شلف شرقي ارض السرسون ، وكان ذلك في مواطنهم باعلى شلف شرقي ارض السرسون ، وكان ذلك

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: في مواطنهم بأعالي شلب شرقى أرض السوس.

بنو عبد الواد على نواحي تلمسان الى وادي صا . وتغلّب بنو توجين على ما بين الصحرا والتل من بلد المدية ، الى جبل وانشريش ، الى مرات ، الى الجبات . وصاد التخم لملك بني عبد الواد سيك والبطحا : فن قبليها لمواطن بني توجين ، ومن شرقها مواطن مثراوة . وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين الحين منذ اول دخولهم الى التلول ، وكان المولى الامير ابو زكريا بن ابي حفص يستظهر بهذين الحيين على بني عبد الواد وبراغهم بهم ، حتى كان من فتح تلمسان ما قدمناه ، والبس جيمهم شارة الملك على ما ذكرناه ونذكره في اخبارهم ، فزاحوا ينمراسن بعدها بالمناكب وصرف هو اليهم وجه النقيات والحروب .

ولم يزل الشان ذلك حتى انقرض ملك الحيين لهد ابنه عثمان بن يشُمراسن وعلى يده ، ثم على يد بني مرين كا يأتي ذكره . ولما رجع يشُمراسن بن زيان من لقاة بني مرين بايسلى من نواحي وجدة التي كانت سنة سبع واربعين ، وكان معه فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني توجين ، وهلك مرجعه منها ، فنبذ يشُمراسن الهد الى ابنه محمد الامير بعده ، وزحف الى بلاده فيجاس خلالها ، ونازل حصونها فامتنعت عليه واحسن محمد بن عبد القوي في دفاعه ، ثم زحف نائية سنة خمين اليهم، فنازل حصن نافر كينت من حصونهم ، وكان به على بني زيان فنازل حصن نافر كينت من حصونهم ، وكان به على بني زيان

حافد محمد بن عبد القوي ، فامتنع بـ في طائفة من قومه . ورحل عنه يغمراسن كظها ، ولم يزل يغمراسن بعدها يشن النارة على بلادهم ويجمر الكتائب على حصونهم . وكان بتافر كينت صنيعه من صنائع بني عبد القوي، ونسبه في صنهاجة اهل ضاحية بجاية ، اختص بهذا الحمن ورسخت قدمه فه ، واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عنه، وكأن له مـــع يغمراسن في الامتناع عليه اخبار مذكورة ، حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا الى نعمته وانفوا من استبداده فاتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته ٬ فكان حتف ذلك الحصن في حتفه كيا رأتي ذكره. وعندما شبت نار الفتنة بين يغمراسن وبين محمد بن عبد القوي ، وصل محمد يده بيعقوب بن عبد الحق . فلما نازل بعقوب تلمسان سنة سبعين بعد أن هدم وجدة ، وهزم بغمراسن بالسلى ، جاءه محمد بن عبد القوي بقومه من بني توجين ، واقام معه على حصارها . ورحاوا بعد الامتناع عليهم ، فرجع محمد الى مكانه، ثم عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة ثمانين وستاية بعد ايقاعه بيغمراسن في خرزوزة ، فلقيه محمد بن عبد القوي بالقصبات . واتصلت ايديهم على تخريب للاد مغمراسن مليا، فنازلوا تلمسان اياما، ثم افترقوا ورجع كل الى بلده .

ولما خلص يغمراسن بن زيان من حصاره زخف الى بلادهم،

واوطأ عساكره ارضهم، وغلب على الضاحية ، وخرب عرائها الى ان تملكها بعده ابنه عثمان كما نذكر . واما خبره مع منراوة فكان محاد رأيه فيهم التضريب بين بني منديل بن عبد الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم . ولما رجع من واقعة تلاغ سنة ست وستين ، وهي الواقعة التي هلك فيها ولهه عمر زحف بعدها الى بلاد متراوة فتوغل فيها وتجاوزها الى من ورا مهم من مليكش والثمالية ، وامكنه عمر من مليانة سنة ثبان وستين على شرط المؤازرة والمظاهرة على اخوته ، فلكها الى المغرب سنة سبين . ثم زحف بعدها الى بلادهم سنة اثنين يضمراسن ودجع عنها ، فاسترجمها ثابت ، ثم نزل له عنها ثانياً سنة بلادهم ورجع عنها ، فاسترجمها ثابت ، ثم نزل له عنها ثانياً سنة احدى وثبائيز بين يدي مهلكه عندما ثم له النلب عليهم والانخان في بلادهم، الى ان كان الاستيلاء عليها لابنه عثمان على نذكره ،

## المُبر عن انتزاء الزعيم ابن مكن بباد ستغاثم

كان بنو مكن هؤلاء من عـالية القرابة من بني زيان يشار كونهم في نسب محمد بن زكدان بن تيدوكسن بن طاع الله، وكان لمحمد هذا ادبمة مـن الولد كبيرهم يوسف : ومن ولده جابر بن يوسف اول ملوكهم ، وثابت بن محمد . ومن ولده زيان ابن ثابت ابو الملوك من بنى عبد الواد ، ودرع بن محمد . ومن ولده عبد الملك بن محمد بن على بن قاسم بن درع المشتهر بامــه حنينة اخت يغمراسن بن زيان ومكن بن محمد . وكان له مـن الولد يجيى وعمرش ؟ و كان من ولد يجيى الزعيم وعلي ؟ وكان يغمراسِن بن زيان كثيراً ما يستعمل قرابته في المالك ويوليهم على العالات؟ وكان قــد استوحش من يحيى بن مكن وابنه الزعيم وغربها الى الاندلس ؟ فاجازا من هنالك الى يعقوب بن عبد الحق سنة ثمانين ولقياه بطنجة في احدى حركات جهاده . وزحف يعقوب ابن عبد الحق الى تلمسان عامنة وهما في جملته؟ فادر كتها النمرة على قومها وآثرًا مفارقة السلطان اليهم ؟ فاذن لما في الانطلاق ولحق بيغمراسن بن زيان . حتى اذا كانت الواقعة عليه بخرزوزة سنة ثمانين كها قدمناه ، وزحف بعدها الى بلاد منراوة، وتجافى له ثابت بن منديل عن مليانة، وانكفأ راجعاً الى تلمسان ، استعمل على ثغر مستغانم الزعيم بن يجيى بن مكن. فلما وصل الى تلمسان انتقض عليه، ودعا الى الحلاف، ومالاً عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه، فصمد اليه يغمراسن واحجره بها حتى لاذ منه بالسلم على الاجازة ، فعقد له واجازم . ثم اجاز له على اثره أباه يحيى، واستقر بالاندلس الى ان هلك يحيى سنة اثنتين وتسمين. ووفد الزعيم بعد ذلك على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض النزعات ؟ فاعتقله وفر من محبسه . ولم يزل الاغتراب مطوحاً به الى ان هلك . والبقاء لله .

ونشأ أبنه الناصر بالاندلس ، فكانت مثواه وموقف جهاده الى ان هلك . واما اخوه على بن يجيى فاقام بتلسان ، وكان من ولده داود بن على كبير مشيخة بني عبد الواد وصاحب شوراهم . وكان منهم ايضاً ايراهيم بن على ، عقد له ابو حمو الأوسط على ابنته فكان له منها ولد ذكر ، وكان لداود ابنه يجيى بن داود استعمله ابو سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته ، فكان من شأنه ما نذكره في اخبارهم .

# الخبر عن شأن يغيراسن في معاقدته مع ابن الأدم والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الدق والأذذ بحمِته

كان يعقوب بن عبد الحق لما إجاز الى الجهاد، واوقع بالمدو، وخرّب حصونهم ، ناذل اشبيلية وَقُرْطُبَة ، وذلزل قواعد كفرهم ، ثم اجاز ثانية ، وتوغل في داد الحرب واثخن فيها . وتخلى له ابن اشقيلولة عن مالقة فلكها . وكان سلطان الاندلس يومند الامير محمد المدعو بالنقيه ، ثاني ملوك بني الاحمر ، هو الذي استدعى يعقوب بن عبد الحق المجاد بما عهد له ابوم الشيخ بذلك . فلما استفحل امر يعقوب بالاندلس ، وتعاقب الثواد الى اللياذ به خشيه ابن الاحمر على نفسه ، وتوقع منه مثل فعلة

يوسف بن تاشفين بابن عباد ، فاعتمل في اسباب الخلاص مما توهم . وداخل الطاغية في اتصال اليد والمظاهرة عليه وكانت مالقة لعمر يجيى بن محل (١) ؟ استعمله عليها يعقوب بن عبد الحق حين ملكها من يد ابن اشقيلولة ؟ فاستاله ابن الاحمر وخاطبه مقارنة ووعداً ، واداله يشلومانية من مالقة طعمة خالصة له ؟ فتخل عن مالقة اليها . وارسل الطاغية اساطيله في البحر لمنع الزقاق من اجازة السلطان وعساكره ، وراسلوا يغمراسن من وراء البحر في الاخذ بمجرة يعقوب ، وشن النَّارات على ثُنُوره ليكون ذلك شاغلًا له عنهم . فبادر يغُمراسن باجابتهم وترددت الرسل منه الى الطاغية ومن الطاغية اليه كما نذكره. وت السرايا والبعوث في نواحي المغرب ، فشغل يعقوب عن شان الجهاد حتى لقد سأله المهادنة ؛ وان يفرغ لجهاد العدو فابي عليه. وكان ذلك مها دعى يعقوب الى الصمود اليه، ومواقعته بخرزوزة كما ذكرناه . ولم يزل شأنهم ذلك مع يعقوب بن عبد الحق والدلهم متصلة علمه من كل جهة ، وهو ينتهز الفرصة في كل واحد متى امكنـه منهم حتى هلـك وهلكوا . والله وادث الارض.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: على.

# الخبر عن شأن يغيراسن مع الغافاء من بنى حفص الخين كان يقيم بتليسان ديوتهم ويأنذ قومه بطاعتهم

كان زناتة بدينون بطاعة خلفا الموحدين من بني عبد المؤمن ايام كونهم بالقفار ، وبعد دخولهم الى التلول . فلما فشل امر بنى عبد المؤمن ، ودعا الامير ابو ذكريا. بن ابي حفص بافريقية لنفسه ، ونصب كرسى الحلافة للموحدين بتونس ، انصرفت اليه الوجوء من سائر الافاق بالمُدوِّتين ، وأملوه للكرة ، واوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي بالطاعة. ولاذ منراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته، واستنهضوه لتلمسان ؛ فنهض اليها وافتتحا سنة اربعين . ورجع اليها يَنْشُراسن واستعمله عليها وعلى سائر مالكها ؟ فلم يزل مقيا لدعوته . واتبع اثره بنو مرين في إقامة الدعوة له فيما غلبوا عليه من بلاد المذرب، وبعثوا اليه ببيمة مكناسة وتازي والقصر كما نذكره في اخبارهم ، إلى ما دانوا به ولاينه المستنصر من بعده من خطاب التمويل والاشادة بالطاعة والانقياد ، حتى غلبوا على مراكش وخطبوا باسم المستنصر على منابرها حيناً من الدهر . ثم تبين لهم بعد متناول تلك القاصية عليه ؟ فعطلوا منابرهم من اسماء اولئك، واقطعوهم جانب الوداد والموالاة . ثم سموا الى اللقب والتفان في الشارة الملوكية كما تقتضيه طبيعة الدول واما ينُمراسن وبنوه فلم

يزالوا اخذين بدعوتهم واحداً بعد واحد ، متجافين عن اللقب أدباً ممهم ، بجددين البيعة لكل من يتجدد قيامه بالخلافة منهم ، يوفدون بها كبار ابنائهم وأولي الرأي من قومهم . ولم يزل الشان ذلك. ولما هلك الامير ابو ذكريا. ، وقام ابنه محمد المستنصر بالامر من بعده ، وخرج عليه اخوه الامير ابو اسحاق في احياء الدواودة من رياح ، ثم غلبهم المستنصر جميعاً ، ولحق الامير الو اسحاق بتلمسان في اهله ، فاكرم ينْمراسن نزلمم ، واجاز الى الاندلس للمرابطة بها والجهاد ، حتى اذا هلك المستنصر سنة خمس وسبعين ، واتصل به خبر مهلكه ، ورأى انه احق بالاس فاجاز البحر من حينه ، ونزل بمرسى هُنيَّن سنة سبع وسبعين . ولتًّاه يُغْمَرَاسن مبرة وتوقيراً ، واحتفل بقدومه ، واركب الناس لتلقيه ، واتاه بيعته على عادته مع سلفه ، ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على امره . واصهر اليه يغمراسن في احدى بناته المقصورات في خيام الخلافة بابنه عثمان ولي عهده؛ فاسعفه واجمل في ذلك وعده . وانتقض محمد بن أبي هلال عامل بجاية على الواثق، وخلع طاعته، ودعـا للامير ابي اسحق، واستحثه للقدوم فاغذ اليه السير من تلمسان ، وكان من شأنه ما قدمناه في اخباره . فلما كانت سنة احدى وثمانين ، وزحف يغمراسن الي بلاد منراوة ؟ وغلبهم على الضواحي والامصاد ، يعث من هنالك ابنه ابراهيم، وتسميه زناتة برهوم، ويكنى أبا

عام ، اوفده في رجال من قومه على الخليفة أبي اسحاق لاحكام الصهر بينها، فتزلوا منه على خير نُول من اسنا. الحرابة ومضاعفة الكرامة والمبرة؛ وظهر من آثاره في حروب ابن أبي عامر ما مدَّ الاعناق اليه وقصر الشيم الزناتية على بيته. ثم انقلب آخراً بظمينته محبواً محبوراً، وابتنى بها عثمان لحبين وصولها، واصبحت عقبلة قصره ، فكان ذلك مفخراً لدولته وذكراً له ولقو مه. ولحق الامير أبو زكرياء ابن الامير أبي اسحاق بتلمسان بعد خلوصه من ملكة قومه في واقعة الداعي ابن أبي عمارة عليهم بمرمــاجنة سنة اثنتين وثرانين ؟ فنزل من عثمان بن يَغْمُراسن صهره خير نزل برًا واحتفاء وتكريمًا وملاطفةً . وسربت اليه اختــه من القصر انواع التحف والانس، ولحق به اولياؤه من صنائع دولتهم، وكبيرهم ابو الحسن محمد ابن الفقيه المحدِّث أبي بكر بن سيَّد الناس اليَعْمُري فتفيَّأُوا من كرامة الدولة بهم ظلًّا وافراً، واستنهضوه الى تراث ملكه. وفاوض أبا مثواه عثمان بن يغيراسن في ذلك ؟ فكره لما كان قد اخذه مدعوة صاحب الحضرة. واوفد عليه رجال دولته بالبيعة على العادة في ذلك ؟ فعدث الامير ابو زكريا. نفسه بالفراد عنه. ولحق بداود بن هلال بن عطاف امير البدو من بني عــاسر احدى بطون زغبة؛ فاجاره وابلغه مأمنــه بحى الدواودة امرا البدو بعمل الموحدين . فزل منهم على عطية بن سلمان بن سباع كما قدمناه ، واستولى على بجاية سنة اربع وثمانين

بعد خطوب ذكرناها ، واقتطعها وسائر عملها عن ملك عمه صاحب الدعوة بتونس أبي حفص ٬ ووفي لداود بن عطاف واقطعه يوطن بجاية عملًا كبيراً افرده لجباسه ، كان فيه ايقدادن بالخيس من وادى بجاية . واستقل الامير ابو ذكريا. بمملكة بونة وَقُسَنْطينَةَ وَيجالَة والجزائر والزاب وما وراءها. وكان هذا الصهر وصلة له مع عثمان ابن رَنْهُم ايسن ويذه. ولما نزل يوسف بن يعقوب تلمسان سنة ثمان وتسمن ، بعث الامر ابو زكريا. المدد من جيوشه الى عثمان بن مغمر اسن ؟ وبلغ الخبر بذلك الى يوسف بن يعقوب ؟ فبعث اخاه أبا يجي في العساكر لاعتراضهم والتقوا بجبل الزاب؟ فكانت الديرة على عسكر الموحدين واستلحموا هنالك. وتسمى الممركة لهذا العهد يمرسي الرؤوس. واستحكمت من اجل ذلك صاغية الخليفة بتونس الى بني مرين ، واوفد عليهم مشيخة من الموحدين يدعوهم الى حصار بجايّة، وبعث معهم الهدية الفاخرة. وبلغ خبرهم الى عثمان بن يغمر اسن من وراء جدرانه ، فتنكر لها واسقط ذكر الخليفة من منابره ومحاه من عمله ؟ فنسى لهذا المهــد. والله مالك الامور.

## الخبر عن مہلک یغمراسن بن زیلن ووزایۃ ابنہ عثمان وما کان فم دواتہ من اللحاث

كان السلطان يغمراسن قد خرج من تلمسان سنة احمدى

وثمانين واستعمل عليها ابنه عثمان ، وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواحيهم . وتزل له ثابت بن منديل عن مدينة تنس ؛ فتناولها من يده . ثم بلنه الحبر باقبال أخيه أبي عامر برهوم من تونس بابنة السلطان ابي اسحاق عرس ابنه ؛ فتلوم هنالك الى ان لحقه بظاهر مليانة ؛ فارتحل الى تلهسان واصابه الوجع في طريقه ، وعندما احتل شريويه اشتد به وجمه ، فهلك هنالك آخر ذي القمدة من سنته ، والبقاء لله وحده ، فعمله ابنه ابو عامر على اعواده ، وواراه في خدر مورياً بمرضه الى ان تجاوز بلاد مَفراوة الى سيك ، ثم اغذ السير الى تِلنسان ؛ فلقيه اخوه عثمان بن ينسراسن ولي عهد ابيه في قومه ؛ فبايمه الناس واعطوه صفقة ايمانهم ، ثم دخل الى تلهسان ؛ فبايمه العامة والخاصة ، وخاطب لحينه الخليفة بتونس أبا السحاق وبعث اليه ببيمته ؛ فراجمه بالقبول وعقد له على عمله على الرسم ، ثم خاطب يعقوب بن عبد الحق يطلب منه السلم ، لما كان ابوه يغمراسن اوصاه به .

حدثنا شيخنا الملامة ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي قال :
سمت من السلطان أبي حمو موسى بن عثمان وكان قهرماناً بداره ،
قال : اوسى دادا يغمراسن لدادا عثمان – ودادا حرف كناية عن غاية التمطيم بلغتهم – فقال له يا بني إن بني مرين بعد استفحال ملكهم واستيلائهم على الاعمال الغربية وعلى حضرة الحلافة بمراكش ، لا طاقة لنا بلقائهم اذا جموا لوفود مددهم ، ولا يمكنني

أنا القمود عن لقائهم لمرة النكوس عن القرن التي أنت بعيد عنها، فاياك واعتاد لقائهم وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا اليك وحاول ما استطعت في الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين وممالكهم يستفحل به ملكك ، وتكافى، حشد العدو بحشدك . ولعلك تصير بعض الثنور الشرقية معقلاً لذخيرتك . فعلقت وصية الشيخ بقلبه ، واعتقد عليها ضمائره ، وجنح الىالسلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك . واوفد اخاء محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الأندلسية في اجازته الرابعة اليها ؟ وعقد له من السلم ما احب ، وانكفاً راجعاً الى اخيه ؟ فطابت نفسه وفرغ لافتتاح البلاد الشرقية ، كما نذكره ان شا، فطابت نفسه وفرغ لافتتاح البلاد الشرقية ، كما نذكره ان شا،

# الخبر عن شأن عثمان بن يغمراسن مع مغراوة وبنس توجين وغلبه عام معاقلهم والكثير من أعمالهم

لما عقد عثمان بن يغمراسن السلم مع يَنقُوبَ بن عبد الحق ، صرف وجهه الى الامحال الشرقيّة من بلاد توجين ومَنْراوة وما ورامها من عمل الموحدين ؛ فتغلب أولاً على ضواحي بني توجين ودوخ قاصيتها ؛ وصاد الى بلاد مغراوة كذلك ؛ ثم الى متيجة ؛ فانتسق نعمها وخطم زروعها ، ثم تجاوز الى يجاية فعاصرها كما

نذكره بعد. وامتنعت عليه وانكفأ راجماً في طريقه بهازونة فحاصه ها واطاعته، وذلك سنة ست وثرانين. ونزل له ثابت بن منديل امير مَفْراوَةً عن تَنْس ؟ فاستولى عليها وانتظم سائر بلاد مغراوة في ايالته. ثم عطف في سنته على بلاد بوجين؟ فاكتسح حبوبها واحتكرها بماذونة استعداداً لما يتوقع من حصاد مغراوة إياها . ثم دلف الى تافر كنيت ؟ فعاصرها واخذ بمخنقها . وداخل قائدها غالباً الخصى من موالى محد بن عبدالقوي، كان مولى سيدالناس منهم، فنزل له غالب عنها واستولى عليها وانكفأ الى تاسان. ثم نهض الى بلاد بنى توجين سنة سبع وثبانين ؟ فلْبهم على وانشريش مثوی ملکهم ومنبتءزهم، وفرّ امامه امیرهم مولی بنی زُدارة من ولد محمد بن عبد القوي. وأخسة الحلف منهم فلحق بضواحي المدية في الاعشار واولاد عزيز من قومه . واتبع عثمان نن يغُمراسن آثارهم وشردهم عن تلك الضاحية . وهلك مولى ذدادة في مفره . وكان عثمان قبل ذلك قد دوخ بلاد بني يدالتين من بني توجين ، ونازل رؤساءهم اولاد سلامة بالقلمة المنسوبة اليهم مرات فامتنموا عليه؟ ثم اعطوء ايديهم على الطاعة ومفارقة قومهم بني توجين الىسلطان بني ينمراسن ؟ فنبذوا العهد الى بني محمد ابن عبــد القوي امرائهم منذ العهد الاول. ووصلوا ايديهم بعثمان والزموا رعاياهم واعمالهم المنّارم له ، الى ان ملك وانشريش من سدها كا نذك ذلك في اخبارهم .

وصارت بلاد بني توجين كلها من عمله ، واستعمل الحشم بجبل وانشريش. ثم نهض بعدها إلى المدية، وبها اولاد عزيز من توجين فنازلما ، وقام بدعوته فيها قبائل من صنهاجة يعرفون بلمدية واليهم تنسب ؟ فامكنوه منها سنة ثان وثانين ؟ وبقيت في ايالته سبعة اشهر ؟ ثم انتقضت عليه. وزحف الى ايالة اولاد عزيز وصالحوه عليها ، واعطوه من الطاعة ما كانوا يعطونه لمحمد بن عبد القوي وبنيه ، فاستقام امره في بني توجين ، ودانت له سائر اعمالهم . ثم خرج سنة تسم وثمانين الى بلاد مغراوة لما كانوا الباً عليه لبنى مرين في احدى حركاتهم على تلمسان ؟ فدوخها وانزل النه الله حمو الشلف مركز عملهم ؟ فاقام به وقفل هو الى الحضرة . وتحيز فل مغراوة الى نواحي متيجة ، وعليهم ثابت بن منديل اميرهم ، فلم يزالوا بها . ونهض عثمان اليهم سنة ثلاث وتسعين من بعدها فانحجزوا بمدينة برشك ، وحاصرهم بها اربعين يوماً ، ثم افتتحها. وخاض ثابت بن منديل البحر الى المغرب ؟ فنزل على يوسف بن يعقوب كما ذكرناه ونذكره . واستولى عثمان على سائر عمل مغراوة كما استولى على عمل توجين؟ فانتظم ولاد المغرب الاوسط كلها وبلاد زناتة الاولى ؟ ثم شغل بفتنة بنى مرين كما نذكره بعد. والملك الله وحده.

#### النبرعن منازلة بجاية وماحعا إليما

قد ذكرنا ان المولى ابا زكرياء الاوسط ابن السلطان أبي اسحاق من بني ابي حفص ، لحق بتلمسان عند فراره من بجاية امام شيعة الدعى ابن ابي عارة ، ونزل على عثمان بن يَنْمُراسنَ خبر نزل . ثم هلك الدعى ابن ابي عمارة ، واستقل عمه الإمبر ابو حفص بالخلافة ، وبعث اليه عثمان بن يغمراسن بطاعته على العادة ، واوفد علمه وجوء قومه ، ودس الكثير من أهل بجاية الى المولى ابي زكريا. يستحثونه للقدوم ، ويعدونه اسلام الملد اليه . وفياوض عثمان بن يغمراسن في ذلك فأبي عليه ، فالحق السمة بعمه الخليفه بالحضرة ؟ فطوى عنه الحير وتردد في القيض أماماً . ثم لحق ماحيا. زغية في مجالاتهم بالقفر ؛ ونزل على داود ابن هلال بن عطاف. وطلب عثان بن يغمراسن من داود اسلامه فأبي علمه ، وارتحل معه الى اعمال بجاية ، ونزلوا على احماء الدواودة كما قدمناه . ثم استولى المولى ابو زكريا. بعد ذلك على بجابة في خبر طويل قد ذكرناه في اخباره، واستحكمت القطيمة بينه وبين عثبان ، وكانت سبباً لاستحكام الـوالاة بين عثبان وبين الخليفة بتونس. فلما زحف الى عمل مغراوة سنة ست وثمانين، وتوغل في قاصية المشرق، اعمل الرحلة الى عمل مجاية، ودوخ سائر اقطارها . ثم نازلها من بعد ذلك يروم كيدها بالاعتمال

في مرضاة الخليفة بتونس ؛ ويسر بذلك حسواً في ارتناء ؛ فاناخ عليها بمساكره سبعا ؛ ثم افرج عنها منقلباً الى المغرب الاوسط ؛ فكان من فتح مازونة وتافركنيت ما قدمناه .

## الخبر عن معاهدة الفتنة مع بني مرين وشأن تلهمان فى المصار الطهيل

لا هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مربن على السلم المنعقدة بينه وبين بني عبد الواد لشفله بالجاد ، وقام بالامر مسن بعده في قومه ابنه يوسف كبير ولده على حين اتبعهم انفسهم شان الجهاد ، واسفهم ينمراسن وابنه بمالاة الطاغية وابن الاجم عنهقد يوسف السلم مع الطاغية لحينة ، ونزل لابن الاجم عن ثغور الاندلس التي كانت لهم ، وفرغ لحرب بني عبد الواد ، واستتب له ذلك لاربع من مهلك ابيه ، دلف الى تلسان سنة تسع وثمانين ، ولاذ منه عنهان بالاسوار فنازلها اربعين صباحاً ، وقطع شجراها ونصب عليها المجانيق والالات ، ثم احس بامتناعها فافرج عنها وانكفأ راجعاً . ونقبل عثمان بن ينمراسن مذهب ابيه في مداخلة ابن الاحمر والطاغية ، واوفد رسله عليها فلم يغن العسان فيالو منها اعظم النيل ، فلما افرجوا عن تلمسان فيض علمان فنالوا منها اعظم النيل ، فلما افرجوا عن تلمسان فيض عثمان الى بلادهم فدوخها وغلبهم عليها ، وانزل بها ابنه ابا حو

كها قدمناه. فلما كانت سنة خمس وتسمين نهض يوسف بن يعقوب حركته الثانية فنازل ندرومة؛ ثم ارتحل عنها الى ناحية وهران. واطاعة اهل جبل كيذرة وتاسكدات رباط عبد الحميد انالفقيه ابي زيد اليزناسني (١) ، ثم كر راجعاً الى المغرب. وخرج عثمان بن ينُمراسن ، فأثغن في تلك الجبال لطاعتهم عدوه واعتراضهم جنده واستباح رباط تاسكدلت. ثم غزاه يوسف بن يعقوب مااثاً سنة ست وتسعين ورجع الى المنرب . ثم اغزاه رابع سنة سبع وتسمين فنــازل تلمسان ، واخاط بها معسكر. ، وشرعوا في البناء . ثم افرج عنها لثلاثة اشهر ، ومر في طريقه بوجدة ، فامر بتجديد بنائها وجم الفعلة عليها . واستعمل اخاه أبا يجيى بن يعقوب على ذلك ، فاقام لشانه ، ولحق يوسف بالمغرب . وكان بنو توجین قد نازلوا تلمسان مع پوسف بن یعقوب، وتولی کبر ذلك منهم اولاد سلامة امراء بني يدللتن منهم ٬ واصحاب القلمة المنسوبة اليهم . فلما افرج عنها خرج اليهم عثمان بن يغمراسن ؟ فدوخ بلادهم، وحاصرها بالقلمة ونال منهم اضعاف ما نالوا منه. وطال مغيبه في بلادهم ؟ فخالفه ابو يجيى بن يمقوب الى ندرومة؟ فاقتحمها بمسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن يخلف بن المطنرى صاحب تاونت. فاستولى بنو مرين على ندرومة وتاونت. وجاء يوسف بن يعقوب على اثرها فوافاهم ودلفوا جميعاً الى تلمسان -

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: اليرناسي.

وبلغ الخبر الى عثمان بمكانه من حصاد القلمة ، فطوى المراحل الى تلمسان ، فحسق اليها يوسف بن يعقوب ببعض يوم ، ثم اشرفت طلائع بني مربن عشي ذلك اليوم ، فاناخوا بها في شعبان سنة ثمان وتسعين ، واحاط العسكر بها من جميع جهاتها ، وضرب يوسف اين يعقوب عليها سياجاً من الاسواد بحيطاً بها ، وفتح فيه ابواباً مداخل لحربها ، واختط لنزله الى جانب الاسواد مدينة سماها المنصورة ، واقام على ذلك سنين يغاديها بالقتال ويراوحها ، وسرح مفراوة وبلاد بني توجين كما ذكرناه في اخباره ، وجثم هو بمكانه منراوة وبلاد بني توجين كما ذكرناه في اخباره ، وجثم هو بمكانه من حصاد تلمسان لا يعدوها كالاسد الضادي على فريسته ، الى ان هلك عثمان وهلك هو من بعده كما نذكره ، والى الله المصير ،

# الغبر عن مملك عثمان بن يغيرامن ووزاية ابنه أبي زيان وانتماء الدصار من بعده إلى غايته

لما اناخ يوسف بن يعقوب بعسكره على تلسان ، انحجر بها عثمان وقومه واستسلموا ، والحصار آخذ بمختفهم . وهلك عثمان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث وسبعاية ، وقام بالاسر من بعده ابنه ابو زيان محمد . أخبرني شيخنا العلامة محمد بن ابراهيم الأثيلي (۱) وكان في صباه قهرمان دارهم قال : هلك عثمان بن يُشُر اسن بالدياس ، وكان قد اعد لشربه لبناً . فلما اخذ منه (۱) نسبة إلى آبلة ، وهي مدينة في الشيال الغربي المناطمة مديد.

الديماس وعطش ، دعـا بالقــدح وشرب اللبن ونام ، فلم يكن باوشك ان فاضت نفسه . وكنا زى معشر الصنائع انه داف فيه السم ، تفادياً من معرَّة غلب عدوهم إياهم قال : وجا. الحادم الى قميدة بيته زوجه بنت السلطان ابي اسحاق ابن الامير أبي زكريا. ابن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب قدس واخبرها الحبر؟ فجاءت ووقفت عليه واسترجعت وخيمت على الايواب بسدادها. ثم بعثت عن ابنيه محمد أبي زيان وموسى أبي حمو فعزَّتها عـن ، ابيها . واحضر مشيخة بني عبد الـواد ، وعرضوا لمم بمرض السلطان ، فقال احدهم مستفها عن الشان ومترجاً عن القوم : السلطان ممنا آنفاً ، ولم يمتد الزمن لوقوع المرض ، فان يكن هلك فخبرونا ؟ فقال له ابو حمو : واذا هلك فا انت صانع ? فقال : إنَّما نخشي من مخالفتك ، والا فسلطانـنا اخوك الاكبر ابو زیان . فقام ابو حمو من مکانه ، واکب علی ید اخیه يقبلها ، واعطاه صفقة بينه . واقتدى به المشيخة ؛ فانعقدت بيمته لوقته . واشتمل بنو عبد الواد على سلطانهم ، واجتمعوا اليه ، وبرزوا لقتال عدوهم على العادة ، فكأنَّ عثمان لم يمت . وبلغ الخبر الى يوسف بن يعقوب بمكانه من حمادهم ؟

وبلغ الخبر الى يوسف بن يعقوب بمكانه مسن حصارهم ؟ فتفجع له وعجب من صرامة قومه من بعده . واستمر حصاده اياهم الى تمام ثماني سنين وثلاثة اشهر من يوم نزوله ، نالهم فيها من الجهد والجوع ما لم ينل امـة من الامم، واضطروا إلى أكل

الجيف والقطط والفيران ، حتى لزعموا انهم اكلوا فيهــا اشلا. الموتى من الاثاسي ، وخربوا السقف للوقــود ، وغلت اسعار الاقوات والحبوب وسائر المرافق ، بمـا تجاوز حدود العوائد . وعجز وجدهم عنه ، فكان ثمن مكيال القمح الذي يسمونه البرشالة ويتبايعون به ، مقداره اثنتي عشر رطلًا ونصف مثقالين ونصف من الذهب العين، وثمن الشخص الواحد من البقر ستين مثقالا ، ومن الضان سبعة مثاقيل ونصف . واثمان اللحمان من الجيف : الرطل من لحم البغال والحير بشمن المثقال ، ومن الخيل بعشرة دراهم صغار من سكتهم، والرطل من الجلد البقري ميتة او مذكى بثلاثين درهماً ، والهر الواحد بمثقال ونصف، والكلب عثله ، والفار بمشرة دراهم والحية بمثله ، والدجاجة بستة عشر درهماً، والبيض واحدة بستة دراهم والعصافير كذلك. والاوقية من الزيت باثنتي عشر درهماً ، ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين . ومن الغول بمثلها . ومن الملح بعشرة ٬ ومن الحطب كذلك . والاصل الواحد من الكرنب بثلاثة المان المثقال . ومن الحس بعشرين درهماً > ومن اللفت بخمسة عشر درهما ، والواحدة من القثاء والفقوس بأربعين درهماً ، والحيار بثلاثة اثمان الدينار ،والبطيخ بثلاثين درهماً ، والحبة من التين ومن الاجاص بدرهمين. واستهلك النــاس اموالهم وموجودهم ، وضاقت احوالهم .

واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه مــن حصارها ، واتسمت خطة مدينة المنصورة المشيدة عليها . ورحل اليها التجار بالبضائع من الافاق ، واستبعرت في العمران بها لم تبلغه مدينة وخطب الملوك سلمه ووده، ووفدت عليه رسل الموحدين وهداياهم من قبض و بجاية ، وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم، واعتز اعتزازاً لا كفاء له كها يأتي في اخباره ، وانهك الجملا على الالقاء باليد والحروج بهم للاستهاتة ؛ فكيف الله لمم الصنع على الالقاء باليد والحروج بهم للاستهاتة ؛ فكيف الله لمم الصنع الغريب . ونفس عن مختهم بهلك السلطان يوسف بن يعقوب على يد خصبي من المبدى اسخطته بعض النزعات الملوكية ؛ فاعتمده في كسر بيته وعدع نومه ، وطعنه بخنجر قطع امعاءه ؛ وادرك فسيق الى وزرائه ومزقوا اشلاءه ؛ فام يبؤ بشسع من نعل عبيدهم كما ذكرناه . والامر لله وحده .

واذهب الله العناءة عن آل زيان وقومهم وساكني مدينتهم ؟ فكأنًا نشروا من الاجداث . وكتبوا لها في سكتهم ما اقرب فرج الله استغراباً لحادثتها . حدثني شبخنا محمد بن ابراهيم الآلبي قال : جلس السلطان أبو زيًان صبيحة يوم ذلك الفرج ، وهو يوم الاربعا. في خلوة من زوايا قصره ، واستدعى ابن حجاف خاذن الزرع فسأله كم بقي من الاهراء والمطامير الختومة ؟ فقال له : إنًا بقي عولة اليوم وغد ! فاستوصاه بكتانها . وبينا هم في ذلك دخل عليه أخوه ابو خُو فاخبره فوجم لها ، وجلسوا سكوتًا لا ينطقون ؟ واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصايف بنت

السلطان أبي اسحاق حظية ابيهم خرجت من القصر اليهم ؟ فوقفت وحيتهم تحيتها وقالت: تقول لكم حظايا قصركم وبنات زيان حرمكم ما لنا وللبقان وقد احيط بكم، واسف لالتهامكم عدوكم، ولم يبق الا فواق بكيئة لمصادعكم ? فأريحونا من معرة السبي، واريحوا فينا انفسكم، وقربونا الى مهالكنا. فالحياة في الذُّل عذاب، والوجود بعدكم عدم. فالتفت ابو حمو الى اخيه، وكان من الشفقة بمكان وقال : لقد صدقتك الحبر فما تنتظر فيهم? فقال: يا موسى! ارجئني ثلاثًا ٬ لعل الله يجعل بعد عسر بسرًا ٬ ولا تشاورني بعدها فيهن ، بل سرح اليهود والنصارى الى قتلهن، وتمال إليّ نخرج مع قومنا الى عدونا فنستميت، ويقضى الله ما شاء. فغضب له أبو حُمُو ونكر الارجاء في ذلك، وقال: إنا نحن والله نـــتربصَ المرَّة بهن وبانفسنا ، وقــام عنه مفضباً ، وجهش السلطان أمو زيان بالبكاء. قال ابن حجاف: وانا بمكانى بين يديه واجم، لا املك متاخراً ولا متقــدِّماً، إلى ان غلب عليه النوم فا راعني إلا حرسي الباب يشير إلى أن اذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني مرين بسدَّة القصر ؛ فلم اطق ارجع جوابه الا بالاشارة . وانتبه السلطان من خفيف اشارتنا فزعاً ؟ فاذنته واستدعاه. فلما وقف بين يديه قال له : ان يوسف بن يعقوب هلك الساعة ، والا رسول حافده أبي ثابت اليكم . فاستبشر السلطان واستدعى اخاه وقومه، حتى أبلغ الرسول رسالته بمسمع منهم، وكانت احدى المقربات في الأنام . وكان من خبر هذه الرسالة أن يوسف بن يعقوب لما هلك ، تطاول للامر الاعياص من اخوته وولده وحفدته ، وتحيّز أبو ثابت حافده الى بني ورتاجن لحؤلة كانت له فيهم ، فاستجاش بهم ، واعصوصبوا عليه . وبعث الى اولاد عثمان بن يَشْراسِن ان يعطوه الآلة ، ويكونوا مفزعاً له ومأمناً إن اخفق مسعاه . على أنه إن تمّ امره قوض عنهم مسكر بني مرين ، فعاقدوه عليها . ووفى لهم لما تمّ أمره ، ونزل لهم عن جيم الأعمال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم. وجأجاً بجميع الكتائب التي انزلها في ثفورهم ، وقفلوا الى اعمالهم بالمنشرب الاقصى ، واستمكن السلطان أبو زيان من ثفور المغرب بالمؤوسط كلها ؟ الى ان كان من امره ما نذكره ان شاء الله تمالى .

# الخبر عن شأن الملطان أبي زيان من بعد المصار الس عين مملكه

كان من اول ما افتتح به السلطان أبو زيان أمره بعد الحروج من هورة الحصار، وتناوله الاعال من أيدي بني مرين، ان نهض من تليسان، ومعه اخوه ابو حُمو آخر ذي الحبحة من سنة ست وسبماية. فقصد بلاد مغراوة، وشرد من كان هنالك منهم في طاعة بني مرين، واحتاز الثغور من ايدي عمالهم، ودوخ قاصيتها. ثم عقد عليها لمسامح مولاه، ورجع عنها. ونهض الى السرسو، وكان العرب قد تملكوه أيام الحماد؛ وغلبوا زناتـة

عليه من سويد والديالم ومن اليهم من بني يمقوب بن عامر ؟ فاجفلوا أمامه. واتبع آثارهم الى ان اوقع يهم وانكفأ راجماً . ومر ببلاد بني قرجين ؟ فاقتضى طاعة من كان بقي بالجبل من بني عبد القوي والحشم فأطاعوه ، ورياستهم يومئذ لحمد بن عطية الأصم من بني عبد القوي . وقفل الى تلمسان لتسمة اشهر من خروجه ، وقد ثقف أطراف ملكه ، ومسخ اعطاف دولته . فنظر في اصلاح قصوره ورياضه ، ورم ما تثلم من بلده . واصابه المرض خلال ذلك ؟ فاشتد وجمه سبماً ؟ ثم هلك أخريات شوال من سنة سبع ، والبقاء لله وحده .

#### النبر عن مدو الدورة الدفدية من منابر تلبسان

كانت الدعوة الحفصية بافريقية قد انقسمت بين اعياصهم في وقب و يجاية واممالها، وكان التخم بينها به عجيسة ووشتاتة . وكان الخليفة بتونس الامير ابو حفص ابن الامير أبي زكريا الاول منهم، وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور النربية بالحضرة . فكانت بيمة بني زيان له ودعاؤهم على منابرهم باسمه ، وكانت لهم مع المولى الامير أبي زكريا الاوسط صاحب بجاية وصلة لمكان السهر بينهم وبينه ، وكانت الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نازل عثمان بجاية كان عثمان بجاية كان المهر الميابة كان المهر الميابة وكانت الوحشة تد اعترضت ذلك وسلتمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلسان ، والبيمة واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلسان ، والبيمة

يومند المخليفة بتونس السلطان أبي عصيدة بن الوائق والدعوة على منابر تلمسان باسمه وهو حاقد عليهم ولايتهم للامير ابي زكريا الاوسط صاحب الثغر . فلما نزل يوسف بن يعقوب على تلمسان وبعث عساكره في قاصية المشرق واستجاش عثمان بن يُمنراسن بضاحية بجاية ؟ فسرح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم بعد معترك من الموحدين لمدافعتهم بعد معترك صعب واستلحمهم بنو مرين ويسمى المعترك لهمذا المهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك الجال من الرؤوس وصاحب بجاية والتحكمت المنافرة لذلك بين يوسف بن يعقوب وصاحب بجاية فاوفد الحليفة بتونس على يوسف بن يعقوب مشيخة الموحدين موقع ذلك من عثمان بن يغمراسن واخرا بصاحب بجاية وعمله . فسال منابره من ذكره والذبح تومه وايالته عن دعوته وكان فعلل منابره من ذكره والله تعالى أعلم .

# الخبر عن دولة أبو حرو الأوسط موسى بن عثمان وما كان فيها من الأحداث

لما هلك الامير أبو زيّان ، قام بالاسر من بعده اخوه السلطان ابو حمو في اخريات سنة سبع كما قدمناه ، وكان صارماً يقظاً حازماً داهية قوي الشكيمة صعب العربكة ، شرس الاخلاق

مفرط الذكاء والحدة، وهو اول ملوك زناتة. رتب مراسم الملك وهذب قواعده، وارهف لذلك لاهل ملكه حده، وقلب لهم بجنَّ بأسه، حتى دلوا لعز الملك وتأدبوا بآداب السلطان. سممت عريف بن يحبى أمير سويد من زغبَـةَ وشبخ المجالس الملوكيّة لزَاتة يقول، ويعنيه: موسى بن عثبان هو معلم السياسة الملوكية لزنانة؛ وإنما كانوا رؤساً بادية حتى قام فيهم موسى بن عثمان ، فحد حدودها وهذب مراسمها. ولقن عنه ذلك اقتاله وانظاره منهم ، فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمه - انتهى كلامه . ولما استقل بالامر افتتح شأنه بعقد السلم مع سلطان بني مرين لاول دولته ، فاوفد كبرا، دولته على السلطان أبي ثــابت، وعقد له السلم كما رضي. ثم صرف وجهه الي بني توجين ومغراوة، فردد اليهم العساكر ، حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم. وشرد محمد بن عطية الاصم عن نواحي وانشِريش، وراشد بن محمد عن نواحي شلف وكان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فازاحه عنها . واستولى على العملين، واستعمل عليها، وقفل الى تِلمُسان.

ثم خرج سنة عشر في عساكره الى بلاد بني توجين، ونزل تافركنيت، وسط بلادهم، فشرد الفل من اعقاب محمد بن عبد القوي عن وانشريش، واحتاز دياستهم في بني توجين دونهم. وادال منهم بالحشم وبني تيغرين، وعقد لكبيرهم يحيى بن عطية على دياسة قومه في جبل وانشريش، وعقد ليوسف بن حسن من اولاد عزيز على المدية واعمالها ، وعقد لسعد من بني سلامة بن على على قومه بني يدالتن احدى بطون بني توجين ، واهل الناحية الغربية من عملهم ، واخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على الطاعة والجباية ، واستعمل عليهم جميعاً من صنائعه قائده يوسف ابن حبون الهوادي ، واذن له في اتخاذ الالة ، وعقد لمولاه مسامح على بلاد مَثْر اوَة ، واذن له ايضاً في اتخاذ الآلة ، وعقد لمحمد ابن على مليانة ، والزله بها ، وقفل الى تاسان والله أعلم،

#### الغير عن امتنزال زيرم بن حماد من ثغر برشك وما كان من قتاء

كان هذا النبر من مشيخة هذا المسر لوفور عشيره من مكلاته داخله وخارجه ، واسمه زيري باليا، ، فتصرفت فيه المامة ، وصار زيرم بالميم . ولما غلب يغمراسن على بلاد مغراوة دخل اهل هذا المصر في طاعته . حتى اذا هلك حدثت هذا النمر نفسه بالانتزا، والاستبداد بلك برشك ، ما بين مغراوة وبني عبد الواد ، ومدافعة بعضهم ببعض ، فاعتزم على ذلك وامضاه ، وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وغانين ، وفهض اليه عثمان بن يغمراسن سنة ادبع بعدها ، ونازله فامتنع ، ثم زحف سنة ثلاث وتسعين الى مغراوة ، فلجأ ثابت بن منديل الى برشك وحاصره عثمان بها اربعين يوماً . ثم ركب البحر الى المغرب كما قلناه ، واخذ زيرم بعده بطاعة عثمان بن يغمراسن ، دافعه بها ،

وانتقض عليه ، مرجعه الى تلمسان . وشغل بنو زيان بعدها بما دهمهم من شأن الحصار ، فاستبد زيرم هذا بيرشك واستفحل شأنه بها . واتقى بني مرين عند غلبهم على اعمال مغراوة وتردد عساكرهم فيها باخلاص الطاعه والانقياد . فلما انقشع ايالة بني ىرىن بېلك يوسف بن يعقوب ، وخرج بنو عثمان بن يغمراسن من الحصار ، رجع إلى ديدنه من التمريض في الطاعة ، ومقاولة طرفها على البعد . حتى اذا غلب ابو حمو عملي بلاد مغراوة ، وتجاوزت طاعته هذا المصر الى ما وراءه ٬ خشيه زيري على نفسه ، وخطب منه الامان ، على ان ينزل له عن المصر . فبعث اليه صاحب الفتيا بدولته اما زيد عبد الرحمن بن محمد الامام ، كان ابوه من اهل برشك ، وكان زيري قد قتله لاؤل ثورته غيلة ، وفر ابنه عبد الرحمن هذا واخوه عيسي ، ولحقا بتونس فقرًا بها ، ورجما الى الجزائر فاوطناها . ثم انتقلا الى ملمانة ، واستعملهما ينو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك بوسف بن يعقوب على أبي زيان وأبي حمو مع عال بني مرين وقوادهم بمليانه . وكان فيهم منديل بن محمد الكناني صاحب اشغالهم المذكور في اخبارهم . وكانا يقرئان ولده محمد، فاشاد على ابي ژيان وابي حمو بمكانهم من العلم، ووقع ذلك من أبي حمو ابلغ المواقع، حتى اذا استقل بالامر ابتني المدرسة بناحية المطمر من تلمسان لطلبة العلم . وابتنى لها دارين عن جانبيها وجعل لهما التدريس فيها في ايوانين معدن لذلك. واختصهها بالفتيا والشورى ، فكانت لهما في دولته قدم عالية ، فلما طلب زيري هذا الامان من أبي حمو وان يبعث اليه من يأمن معه في الوصول الى بابه ، بعث اليه ابا زيد عبد الرحمن الاكبر منهما ، فنهض لذلك بعد ان استأذنه ان يثأر منه بابيه ان قدر عليه ، فاذن له ، فلما احتل ببرشك اقام بها اياماً ، يناديه فيها ايري ويراوحه بمكان نزله ، وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى امكنته ، فقتله في بعض تلك الايام سنة ثمان وسبمهاية ، وصاد امر برشك الى السلطان أبي حمو وانحى منها اثر المشيخة والاستبداد ، والامور بيد الله سبحانه ،

#### النبر عن طاعة البزائر وامتنزال ابن عزلن منها وذكر أوليته

كانت مدينة الجزائر هذه من اعال صَنْهَاجَة ، ومختطها لُمُلكِين ابن زيري ، ونزلها بنوه من بعده ، ثم صادت الى الموحدين ، وانتظمها بنو عبد المؤمن في امصاد المغربين وافريقية ، ولما استبد بنو أبي حفص بامر الموحدين ، وبلنت دعوتهم بلاد زَنَاتَة ، وكانت تفسان ثغراً لمم ، واستعملوا عليها يَشُراسن وبنيه من بعده ، وعلى ضواحي مغراوة بني منديل بن عبد الرحن ، وعلى وانشريش وما اليه من عمل بني توجين محمد بن عبد القوي وبنيه ، وبقي ما ورا. هذه الاعمال الى الحضرة لولاية الموحدين من اهل دولته ، فكان العامل على الجزائر من الموحدين اهل الحضرة .

وفي سنة اربع وستين انتقضوا على المستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعاً . ثم اوعز الى أبي هلال صاحب بجاية بالنهوض اليها في سنة احدى وسبعين ، فحاصرهـا اشهراً وافرج عنها. ثم عاودها بالحصار سنة اربع وسبعين ابو الحسن بن باسين بعساكر الموحدين، فاقتحمها عليهم عَنْوَةً واستباحها. وتقيض على مشختها فلم يزالوا معتقلين بها الى ان هلك المستنصر. ولما انقسم امربني أبي حفص ٬ واستقل الامير ابو زكربا. الاوسط بالثغور الغربية وابوه، وبعثوا اليه بالبيعة، وولَّى عليهم ابن اكازير. وكانت ولايتها لبطة (١) من قبل ، فلم يزل هو والياً عليها الى ان اسن وهرم. وكان ابن علان من مشيخة الحزائر مختصاً به، ومتصرفاً في اوامره ونواهيه، ومصدراً لامارته. وحصل له بذلك الرياسة على أهل الجزائر سائر أيامه. فلما هلك أن أكازير حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بمدينته ، فبعث عن اهل الشوكة من نظرائه ليلة هلاك اميره. وضرب اعناقهم واصبح منادياً بالاستـــداد ، واتخذ الآلة ، واستركب واستلحق من الغربا. والثعالبة عرب متيجة، واستكثر من الرجال والرماة. ونازلته عساك. بجالة. مراداً ، فامتنع عليهم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بياض بالأصل، وفي نسخة: لسطة، وفي نسخة: ليطة.

متيجة ، ونازله ابو يحيى بن يعقوب بمساكر بني مربن عند استيلائهم على البلاد الشرقية، وتوغلهم في القاصية، فأخذ بمخنقها وضيق عليها. ومر مابن علان القاضي ابو العباس الغياري رسول الامير خالد الى يوسف بن يعقوت ؟ فاودعه الطاعة السلطان والضراعة اليه في الابقاء؟ فابلغ ذلك عنه وشفع له؟ فاوعز الى اخيه أبي يحيى بمِصالحته. ثم نازله الامير خالد من بعد ذلك؛ فامتنع عليه. واقام على ذلك اربع عشرة سنة، وعيون الخطوب تحرزه، والايام تستجمع لحربه. فلما غلب السلطان أبو خُوعلي بلاد بني توجين، واستعمل يوسف بن حيون الهواري على وانشريش، ومولاً. مسامحاً عــلي بلاد مغراوة، ورجع الي تلسان. ثم نهض سنة اثنتي عشرة الى بلاد شلف٬ فنزل بها٬ وقدم مولاه مساعاً في المساكر فدوخ متيجة من سائر نواحيها، وترس الجزائر، وضيق حصارها حتى مسهم الجهد. وسأل ابن علان الـنزول علم. ان يستشرط لنفسه ، فتقبل السلطان اشتراطه . وملك السلطان ابو حمو الجزائر وانتظمها في اعماله . وارتحل ابن علان في جملة مسامح، ولحقوا بالسلطان بمكاتفه من شلف؟ فانكفأ الى تلمسان وابن علان في ركامه ؟ فاسكنه هنالك ووفي له يشرطه الى ان هلك. واليقاء لله وحده ٠

#### الذبر عن مركة صلحب المغرب الى تلمسان وأواية ذلك

لما خرج عبد الحق بن عثمان من اعياص الملك على السلطان أبي الربيع بفاس، وبايسع له الحسن بن على بن أبي الطلاق شبيخ بني مرين بمداخلة الوزير رحو بن يعقوب كما قدمناه في اخبارهم . وملكوا تازى ، وزحف اليهم السلطان ابو الربيع ؛ فبعثوا وفدهم الى السلطان أبي حمو صريخـاً . ثم اعجلهم ابو السربيع واجهضهم على تازى؟ فلحقوا بالسلطان أبي حمو، ودعوم الى المظاهرة على المغرب ، ليكونوا ردا. له دون قومهم . وهلك السلطان ابو الربيع خلال ذلك. واستقل بملك المغرب ابو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق ؛ فطالب السلطان أما حمو بأسلام اولئك النازعين اليه؟ فأبى من اسلامهم واخفار ذمت فيهم. واجازهم البحر الى المدوة؟ فاغضى له السلطان ابو سعيد عنها وعقد له السلم. ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد الحق بمكانه عند اخيه السلطان أبي سعيد لما سعى به عنده ، فنزع الى تامسان. واجاره السلطان ابو حمو على اخيه؛ فاحفظه ذلـك ونهض الى تلمسان سنة اربع عشرة. وعقد لابنه الامير أبي عـلى وبعثه في مقدمته، وصار هو في الساقة. ودخل اعمال تلمسان على هذه التعبية ؟ فاكتسح بسائطها . ونازل وجدة ؟ فقاتلها ومميق عليها. ثم تخطاها الى تلمسان؟ فنزل بساحتهـا. وانحجز موسى بن عثمان من ورا اسوارها ، وغلب على ضواحيها ورعاياها . وسار السلطان أبو سعيد في عساكره يتقرى شمارها وبلادها بالحطم والانتساف والعيث . فلما احيط به ، وثقلت وطأة السلطان عليه ، وحد للمبة منهم ، الطف الحيلة في خطاب الوزرا الذين كان يسرب امواله فيهم ، ويخادعهم عن نصائح سلطانهم ، حتى اقتضى مراجعتهم في شأن جاره يعيش بن يعقوب ، وادالته من اخته ، ثم بعث خطوطهم بذلك الى السلطان أبي سعيد ؛ فامتلأ قلبه منها خشية ، واستراب بالخاصة والاوليا ، ونهض الى المغرب على تعبيته ثم كان خروج ابنه عمر عليه بعد مرجعه ، وشغلوا عن تلسان واهلها يرهة من الدهر ، حتى تم امر الله في ذلك عند وقته . والله تمالى أعلم .

#### الغبر عن مبدأ حصار بجاية وسرح الداعية اليه

لل خرج السلطان ابو سعيد الى المنرب، وشغل عن تلسان، فرغ ابو حو لاهمل القاصية من عمله. وكان راشد بن محد بن قابت بن منديل قد جا، من بلاد زواوة اثنا، هذه الفهرة؛ فاحتل بوطن شلف؛ واجتمع اليه اوشاب قومه، وحين تجلت النمرة عن السلطان أبي حو، نهض اليه بعد ان استعمل ابنه ابا تاشفين على تلسان، وجمع له الجوع، ففر امامه ناجياً الى مثوى اغترابه بيجالة، واقام بنو ابى سعيد بمقلهم من جبال شلف على دعوته،

فاحتل السلطان ابو حمو بوادي نهل ، فغيم به. وجمع اهل اعماله لحصار بني أبي سميد شيعة راشد بن محمد، واتخذ هنالك قصره المعروف باسمه. وسرح العساكر لتدويخ القاصية. ولحق به هنالك الحاجب ابن أبي حي مرجعه من الحج سنة احدى عشرة وسبماية ، فاغراه بملك بجاية ورغبه فيه. وكان له فيها طمع منذ رسالة السلطان أبي يحيى اليه. وذلك انه لمَّا انتقض على اخيه خالد دعى لنفسه بِفُسَنْطِينَةً. ونهض الى بجاية ، فانهزم عنها كما قدمناه في اخباره. واوفد على السلطان ابي حمو بمض رجال دولته منرياً له بان خلوف وبجاية . ثم بعث اليسه ابن خلوف ايضاً يسأله المظاهرة والمدد، فاطمعه ذلك في ملك بجاية. ولما هلك ابن خلوف كما قدمناه ، لحق به كاتبه عبد الله بن هلال ، فاغراه واستحثه ، وعداه عن ذلك شأن الجزائر. فلما استولى على الجزائر، بث مسامحاً مولاه في عسكر مع ابن أبي حي، فبلغوا الى جبل الزان. وهلك ابن أبي حي، ورجع مسامح. ثم شغله عن شأنها زحف. وفرغ من امر عدوه، ونزل بلد شلف كما ذكرنا آنهاً. ولحق به عثمان بن سبّاع بن بحيى، وعثمان بن سباع بن شبل امير الدواودة ، يستحثونه لملك الثغور الغربية من عمل الموحدين ، فاهتر لذلك وجم له الجوع: فعقد لمسمود ابن عمه ابي عامر برهوم على عسكر وامره بحصار بجاية ٬ وعقد لهمد ابن عمه يوسف قائد مِليانَةَ على عسكر ، ولمولاه مسامح على عسكر آخر . وسرحهم الى بجاية وما ورا هما لتدويخ البلاد وعقد لموسى بن علي الكردي على طريق عسكر ضغم وسرحه مع العرب من الدواوده وزغبة على طريق الصحرا و وانطلقوا الى وجهيم ذلك وفعلوا الافاعيل كل فيا يليه وقوغلوا في البلاد الشرقية وحتى انتهوا الى بلاد بونة وشم انقلبوا من هنالك ووروا في طريقهم بقسنطينة ونازلوها اياماً وصعدوا جبل ابن ثابت المطل عليها واستاحوه و ثم مروا ببني باوراد و فاستباحوها واضرموها واكتسحوا سائر ما مروا عليه وحدثت بينهم المنافرة حمداً ومنافسة و فاقترقوا و لحقوا بالسلطان واقام مسعود بن يرهوم عاصراً لبجاية وبني حصناً باصفون لمقامته وكان يسرح الجيوش تقتالها و نجول في ساحتها ثم وجع الى الحسن ولم يزل كذلك حتى بلغه خروج محمد بن يوسف فاجفل عنها على ما نذكره الآن فلم يرجعوا لمصادها الا بعد مدة والله تعلى الما فعلى .

#### الغبر عن غروج ممحد بن يوسف ببلاد بنس توجين ومروب الملطان معم

لما رجع محمد بن يوسف من قاصية المشرق كما قدمناه، وسابقه الى السلطان موسى بن علي الكردي، وجوانحه تلتهب غيظاً وحقداً عليه. وسعى به عند السلطان؛ فعزله عن مليانة ؛ فوجم لها. وسأله زيادة ابنه الامير أبي تاشفين بتلسان، وهو ابن اخته فاذن له. واوعز الى ابنه بالقبض عليه، فأبى عن ذلك. واراد هو

الرجوع الى معسكر السلطان ؟ فخل سبيله . ولماوصل اليه تنكر له وحببه؟ فاستراب وملأ قلبه الرعب . وفر من المسكر ولحق بالمدية. ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها للسلطان من بني توجين. فيقال انه اوثقه اعتقالاً حتى غلبه قومه على مغيته من الخروج معه ؟ لما كان السلطان ابو حو يوسقهم به من نزعاته. فاخذ له البيعة عــلى قومه ومن اليهم مــن العرب. وزحفوا الى السلطان بمسكره من نهل ؟ فلقيهم في عساكره ؟ فكانت الدبرة على السلطان، ولحق بتلمسان، وغلب محمله بن يوسف على بلاد بنى توجين ومنراوة ، ونزل مليانة . وخرج السلطان من تلمسان لايام من دخولماً وقد جم الجموع، وازال العلــل. واوعز الى مسعود ابن عمه برهوم بمكانه من حصاد بجاية، بالوصول إليه بالعساكر، ليأخذ بحجرتهم من ورائهم. وخرج محمد بن يوسف من مليانة لاعتراضه، واستعمل على مليانة يوسف بن حسن بن عزيز؟ فلقيه مبلاد مليكش وانهزم محمد من يوسف. ولجأ الي جبل موصاية ، وحاصره بها مسمود بن برهوم أياماً ، ثم افرج عنه . ولحق بالسلطان ؛ فنازلوا جيماً مليانة. وافتتحها السلطان عنوة وجي. بيوسف بن حسن اسيراً من مكمنه ببعض المسادب ؟ فعفا عنه واطلقه. ثم زحف الى المدية ؛ فلكها واخذ الرهن من اهل تلك النواحي ؛ وقتل الى تلمسان . واستطال محمد بن يوسف على النواحي؟ ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب مولانا السلطان ايا يجيى بالطاعة ؟ فبعث

اليه بالمدية والآلة؛ وسوغه سهام يغمراسن بن زيان من افريقية. ووعده بالظاهرة وغلب سائر بلاد بني توجين . وبايسم له بنو تيغَرين اهل جبل وانشريش؟ فاستولى عليه . ثم نهض السلطان الى الشرق سنة سبع عشرة، وملك المدية ، واستعمل عليها يوسف ابن حسن لمدافعة محمد بن يوسف، واستبلغ في اخذ الرهن منه ومن اهل المالات وقبائل زناته والعرب، حتى من قومه بني عبد الواد. ورجع الى تلمسان، ونزلمم بالقصبه، وهي النور الفسيحة الحطة، تماثل بعض الامصار العظيمة، اتخذها للرهن. وكان يبالغ في ذلك ، حتى كان يأخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد والفخذ الواحد والرهط. وتجاوز ذلك الى اهل الامصار والثغور من المشيخة والسوقة ، فلا تلك القصبة بإينائهم واخوانهم. وشحنهـا بالامم بعد الامم٬ واذن لهم في ابتنـا، المنازل واتخاذ النساء. واختط لهم المساجد، فجمعوا بها لصلاة الجمعة. ونفقت يها الاسواق والصنائع. وكان حال هذه البنية من اغرت ما حكى في العصور عن سجن. ولم يزل محمد بن يوسف بمكان خروجه من بلاد بني توجين الى ان هلك السلطان . والبقاء لله وحده .

### الخبر عن مقتل السلطان أبي حرو ووإلية ابنه أبي تأشفين من بعده

كان السلطان ابو حو قد اصطفى مسعود ابن عِنه برهوم ٬ وتبطُّه من بـين عشيرته وأولي قرباه لمكان صرامته ودهائه ٬ واختصاص ابيه برهوم المكنى ابا عامر بعثمان بن يغمراسن شقيقه من بين سائر الاخوة؛ فكان يؤثره على بنيه ويفاوضه في شؤونه، ويصله الى خلواته. وكان قد دفع الى ابنه عبد الرحمن ابا تاشفين أَرَّاباً له من المعلوجي يقومون بخدمته في مرباه ومنشأه ، كان منهم هلال المعروف بالقَطَلاني ، ومُسامح المسمَّى بالصنير ، وفرج ابن عبد الله وظافر ومهدي وعلى بن تاكررت وفرج الملقَّب شَقُّورة، وكان الصقهم واعلقهم بنفسه تلادله منهم يسمى هلالا ، وكان ابو حمو كثيراً ما يقرعه ويوبجه ارهافاً في اكتساب الخلال ، وربما يُقْدُعُ ف تقريمه لما كان عفا الله عنه فحاشاً فتحفظه لذلك . وكان مع ذلك شديد السطوة متجاوزاً بالعقاب حدوده في الزجر والادب ، فكان اولئك المعلوجي تحت رهب منه ٬ وكانوا يغرون لذلك مولاهم ابا تاشفين بابيه ، ويبعثون غيرته بما يذكرون لهمن اصطفائه ابن ابي عامر دونه . وقارن ذلك أنَّ مسعود بن أبي عاس أبلي في لقاء محمد بن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عند ما رجع من حصار بجاية ، فاستحمد له السلطان ذلك ، وعيّر ولده عبد الرحمن بمكان ابن عيه هذا من النجابة والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغريه بالكمال. وكان عمه ابو عامر ابراهيم بن يَنْمُراسن مثرياً بما نال من جوائز الملوك في وفاداته ، وما اقطع له ابوه واخوه سائر ایامها.

ولما هلك سنة ست وتسمين استوصى أخاه عثمان بولده فضبهم

ووضع تراثهم بمودع ماله ٬ حتى يؤنس منهم الرشد في احوالهم . حتى اذا كانت غزاة ابنه أبي سرحان مسعود هذه، وعــلا فيها ذكره وبعبد صيته ؟ رأى السلطان ابو حمو ان يدفع إليه تراث ابيه لاستجاع خلاله ؛ فاحتمل اليه من المودع. وغى الحبر الى ولده أبي تاشفين وبطانته السوء من المعلوجي ؛ فعسبوه مال الدولة قد احتمل اليه لبعد عهدهم عما وقع في تراث أبي عـــامر ابيه ٬ واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه؟ فاغروا ابأ تأشفين بالتوتُّب على الأمر ، وحماوه على الفتـبك بمشتويه مسعود بن أبي عامر، واعتقال السلطان أبي حمو ليتم له الاستبداد. وتحيَّنوا لذلك قايلة الهاجرة عند منصرف السلطان من مجلسه، وقد اجتمع اليه ببعض حجر القصر خاصة من البطانة ، وفيهم مسعود بن أبي عامر والوزرا. من بني الملاح . وكان بنو الملاح هؤلا. قــــــ استخلصهم السلطان لحجابته سائر ايامه وكان مسئى الحجابة عندهم قهرمانة الداد والنظر في الدخل والخرج ٬ وهم اهل بيت من قُرْطُبَةَ كَانُوا يُحترفون فيها بسكة الدنانير والدراهم، وربما دفعوا الى النظر في ذلك ثقة بامانتهم؟ نُزُلُ اولهم يِتِلِمُسان مع جالبة قرطبة فاحترفوا بحرفتهم الاولى، وزادوا اليها الفلاحة. واتصلوا بخدمة عثمان بن يغمراسن وابنه، وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد حظوة وعناية؛ فولى على حجابته منهم لاول دولته محمد بن ميمون بن الملاح، ثم ابنه محمد الاشقر من بعده ثم ابنه ابراهيم بن محمد من بعدها. واشترك معه

من قرابته على بن عبد الله بن الملاح؛ فكانا يتوليان مهمه بدارد ويحضران خلوته مع خاصته؛ فعضروا يومثذ مع السلطان بعد انقضاء عجلسه كما قلناه ؟ ومعه من القرابة مسعود القتيل وحماموش ابن عبد الملك بن حنينة ٬ ومن الموالي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنتر من وُلدِ نصر بن على امير بني يزناتن من قوجين وكان السلطان قد استوزره٬ فلما علم ابو تأشفين باجتماعهم هجم ببطانته عليهم، وغلبوا الحاجب على بأبه حتى ولجوء متسايلين بعد أن استمسكوا من اغلاقه، حتى اذا توسطوا البدار اعتوروا السلطان باسيافهم فقتاوه. وخام ابو تاشفين عنها، فلم يعرجوا عليه. ولاذ ابو سرحان منهم ببعض زوايا الدار، واستمكن من غلقها دونهم؛ فكسروا الباب وقتلوه؛ واستلحموا من كان هنالك من البطانة، فلم يغلت الا الاقبل. وهلك الوذرا. بنو الملاح، واستبيحت منازلم ، وطاف الهاتف بسكك المدينة بأن ابا سرحان غدر بالسلطان، وأنَّ ابنه ابا تاشفين أار منه، فلم يخفَّ على الناس الشأن. وكان موسى بن على الكردي قائد العساكر قد سمع الصبيحة وركب الى القصر ، فوجده مغلقاً دونه ، فظن الطنون ، وخشى استيلاء مسمود على الامر ، فبعث عن العباس بن يَنْمُراسن كبير القرابة ، فاحضره عند باب القصر ، حتى اذا مر يهم الماتف واستيقن مهلك أبي سرحان ، ردَّ العباس على عقبه الى مــنزله . ودخل الى السلطان ابي تاشفين ، وقد ادركه الدهش من الواقمة ، فثبته ونشطه لحقه، واجلسه بمجلس ابيه، وتولى له عقد البيعة على قومه خاصةً وعلى الناس عامة، وذلك آخر جمادى الاولى من تلك السنة. وجهز السلطان الى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم، واصبح مثلًا في الآخرين، والبقاء لله.

واشخص السلطان لأول بيعتة سائر القرابة الذين كانوا بتلسان من ولد ينمراسن، واجازهم الى المدوة حذراً من منبة ترشيحهم، وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم، وقلد حجابته مولاه هلالاً، فاضطلع باعبائها، واستبد بالمقد والحلل والايرام والنقض صدراً من دولته، الى ان نكبه حسبا نذكره، وعقد ليحيى بن موسى السنوسي من صنائع دولتهم على شِلْف من بلاد بني يذللتن من توجين، وعزل اخاه سعداً، فلحق بالمغرب، من بلاد بني يذللتن من توجين، وعزل اخاه سعداً، فلحق بالمغرب، حصار يجاية، واغرى دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والبساتين؛ فاستكمل ما شرع فيه ابوه من ذلك واربى عليسه؛ فاحتفلت القصور والمسانع في الحسن ما شات، واقسمت اخباره على ما نذكه ه .

#### الخبر عن نموض السلطان أبي تاشفين الى محبد ابن يوسف بجبل وانشريش واستيازته عليه

كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطمان أبي عمو عنه كما ذكرناه قد تغلب على جبل وانشريش ونواحيه، واجتمع إليه القلُّ من مَّنْرَاوَةً ، فاستفحل امره ، واشتدت في تلك النواحي شوكته. وأهمُّ السلطان أبا تاشفين أمره ٬ فاعتزم على النهوض اليه ٬ وجمع لذلك، وازاح العلل. وخرج مـن تِلْمُسان سنة تسع عشرة، واحتشد سائر القبائل من زَناتَةَ والعرب، وأَناخ على وانشريش، وقد اجتمع به توجين ومغراوة مع محمد بن يوسف. وكان بنو تيغرين من بني توجين ، بطانة ابن عبد القوي ، يرجعون في رئاستهم الى عمر بن عثمان بن عَطيَّة حسما نذكره، وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه فاسفه بذلك ، وداخل اما تاشفين، ووعده ان ينجرف عنه؛ فاقتحم السلطان عليهم الجبل وانحجروا جميعاً بحصن توكال، فخالفهم عمر بن عثمان في قومه الى السلطان بعد ان حاصرهم ثمانياً ، فتخرم الجمع واختل الامر وانفض الناس فاقتحم الحصن. وتقبض على محمد بن يوسف، وجي. به اسيراً الى السلطان وهو في موكبه، فعدد عليه، ثم وخزه برمحه. وتناوله الموالي برماحهم فأقمصوه وحمل رأسه على القناة الى تلمسان فنصب يشرفات البلد. وعقد لعمر بن عثمان على جبل وانشريش

وعال بني عبد القوي ولسيد العربي من مواليه على عمل المدية . فزحف الى الشرق و فاغار على احيا، وياح وهم بوادي الجنان حيث الثنية المفضية من بلاد حزة الى القبلة وصبح احياءهم فاكتسح اموالهم ومضى في وجهه الى بجابة وضرس بساحتها ثلاثاً و وبها يومنذ الحاجب يعقوب بن عمر فامتنعت عليه فظهر له وجه الممذرة لاوليائهم في استحصائها لهم وقفل الى تيلسان الى ان كان من امره ما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### الغبر عن حصار بجاية والفتنة الطويلة مع الموحين اثني كان فيمًا حَتْمُ وذَمَابِ سلطائم وانقراض الإُم عن قومه برمَة من الدمر

لما وجع السلطان ابو تاشفين من حصار بجانية سنة تسع عشرة اعتمل في ترديد البعوت الى قاصية الشرق ، والالحاح بالغزو على بلاد الموحدين ، فاغزاها جيوشه سنة عشرين ، فدوخوا ضواحي بجانية وقفلوا . ثم اغزاهم ثانية سنة احدى وعشرين ، وعليهم موسى بن على الكردي ، فانتهى الى قسنطينة وحاصرها فامتنعت عليه فافرج عها ، وابتنى حصن بحكر لاول مضيق الوادي ، وادي بجانية ، وانزل به المسكر لنظر يجيى بن موسى قائد شلف ، وقفل الى تفسان . ثم نهض موسى بن على ثالثة سنة اثنتين وعشرين فدوخ نواحي يجانية ونازلها أياماً . وامتنعت عليه فافرج عنها . ووفد سنة ثلاث وعشرين على السلطان حزة بن عمر بن ابي الليل كبير ثلاث وعشرين على الليل كبير عمر بن ابي الليل كبير

البدو بافريقية صريخاً على صاحب إفريقية مولانا السلطان أبي يجيى، فبعث معه العساكر من زَنَاتَةَ وعامتهم من بني توجين وبني واشد، وأر عليهم القواد وجعلهم لنظر قائده موسى بن علي الكردي، ففصلوا الى افريقية، فخرج السلطان القائهم، فانهزموا بنواحي مرضجة، وتخطفتهم الايدي فاستلحموا، وقتل مسامح مولاه، ورجع موسى بن علي بالفل فاتهمه السلطان بالادهان، وكان من نكبته ما نذكر في اخباره، وسير المساكر سنة ادبع وعشرين فدوخت نواحي فجاية، ولقيه ابن سيد الناس فهزموه، ونجالى الله البلد،

ووقد على السلطان سنة خمى وعشرين مشيخة سُلّم: حزة ابن عمر بن أبي الليل وطالب بن مهلهل ، الفحلان المتزاجان في رياسة الكعوب و مجد بن مسكين من بني القوس كبرا حكم، فاستحثوه للحركة واستصرخوه على افريقية ، وبعث معهم العساكر لنظر قائده موسى بن علي ، ونصب لهم ابراهيم بن أبي بكرالشهيد من اعياص الحفسين ، وخرج مولانا السلطان ابو يجيى من توفس القائم ، وخشيهم على قُستطينة ، فسابقهم اليها ، فاقام موسى بن علي بعساكره على قسنطينة ، وتقدم ابراهيم بن أبي بكر الشهيد في احيا سليم الى توفس ، فلكها كما ذكرناه في اخبارهم ، وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي ، فافرج عنها لحش عشرة ليلة وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي ، فافرج عنها لحش عشرة ليلة من حصارها وعاد الى تلسان ، ثم اغزاه السلطان سنة ست وعشرين من حصارها وعاد الى تلسان ، ثم اغزاه السلطان سنة ست وعشرين

في الجيوش ٬ وعهد اليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة الثغور ٬ فناذل قسنطينة وأفسد نواحيها. ثم رجع الى بجاية فعاصرها، حتى اذا اعتزم على الاقلاع ورأى ان حصن بكر غير صالح لتجمير الكتائب عليها لبعده ، ارتاد للبنا عليها فيا هو اقرب منه ، فاختط بمكان سوق الخيس على وادي بجاية مدينة لتجهيز الكتائب بها على بجاية ، وجمع الايدي على بنائها من الفعلة والعساكر، فتمت لاربعين يوماً، وسموها تامزيزدكت باسم الحصن القديم الذي كان لبني عبد الواد قبل الملك بالجبل قبلة وجدة، وانزل بها عسكرا يناهر ثلاثة آلاف. واوعز السلطان الى جميع عاله بسلاد المغرب الاوسط بنقل الحبوب اليها حيث كانت، والادم وسائر المرافق حتى الملح، واخذوا الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم. فثقلت وطأتهم على بجاية واشتد حصارها وغلت اسمارها. وبمث مولانا السلطان ابو يجيى جيوشه وقواده سنة سبسع وعشرين ، فسلكوا الى بجاية على جبل بني عبد الجباد، وخرج بهم قائدها ابو عبد الله بن سيّد الناس الى ذلك الحصن . وقد كان موسى بن عبلي عند بلوغ خبرهم اليــه استنفر الجنود من ودائد ، وبعث الى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمان بناحية تامزيزدكت ، فانكشف ابن سيد الناس ومات ظافر الكبير مقدم الموالي من المصلوجي بباب السلطان واستبيح معسكرهم. ولما سخط السلطان قائده موسى بن على ونكبه كما نذكره في اخباره

اغرى يحيى بن موسى السنوسي في العساكر الى افريقية ومعه القواد، فعاثوا في نواحي قسنطينة وانتهوا الى بلد بونة ورجعوا. وفي سنة تسم وعشرين بعدها وفد حزة بن عمر على السلطان أبي تاشفين صريحاً، ووفد معه او بعده عبد الحق بن عثمان، فحل الشول من بني مرين. وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يجيى منذ سنين ، فسخط بعض احواله ولحق بتلمسان ، فبعث السلطان معهم جميع قواده بجيوشه لنظر يجيى بن موسى. وفصب لهم محمد ابن أبي بكر بن أبي عمران من اعياص الحفصيين ، ولقيهم مولانا السلطان ابو يجيى بالرياس من نواحي بلاد هوادة، وانخذل عنه احيا. العرب من اولاد مهلهل الذين كانوا معه، وانكشفت جموعه واستولوا على ظمائنه بما فيها من الحريم. وعلى ولديه احمد وعمر ، فبعثوا بهم الى تلمسان ، ولحق مولانا السلطان ابو يجيى بقسنطينة وقــد اصابه بعض الجراحة في حومة الحرب. وسار يحيى بن موسى وابن أبي عِمْران الى تونس، فاستولوا عليها . ورجع يجي بن موسى عنهم بجموع زناتة لاربمين يوماً من دخولما، فقفل الى تلمسان ، وبلغ الحبر الى مولانا السلطان أبي يجيى بقفول زالة عنهم، فنهض الى تونس، واجهض عنها ابن أبي عمر بعدان كان أوفد من بجاية على ملك الغرب ابنه ابا ذكرياء يجيى، ومعه ابو محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين؛ صريخًا على أبي تاشفين فكان ذلك داعية الى انتقاض ملكه كما نذكره بعد. وداخل

السلطان العِتاشفين بعض الهل نجاية ، ودلوه على عورتها ، واستقدموه فنهض إليها ودخلها ، ونقر بذلك الحاجب ابن سيّد الناس فسابقه إليها ، ودخلها يوم نزوله عليها ، وقتل من اتهمه بالمداخلة ، وانحم اللدا . واقلع السلطان ابو تاشفين عنها ، وولى عيمى بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على الجيش الذي بتاريزدكت ، فبناه بالياقوتة اليه بينا . حصن اقرب الى نجاية عن تامزيزدكت ، فبناه بالياقوتة من اعلى الوادي قبالة بجاية . فاخذ بمختها واشتد الحسار الى ان اخذ السلطان ابو الحسن بحجرتهم ؛ فانجفارا جيماً الى تلمسان ؛ وتنفس مختق الحسار عن بجاية . ونهض مولانا السلطان ابو يجيى بجيوشه من تونس الى تاريزدكت سنة اثنتين وثلاثين ؛ فخربها في سعيوشه من نهار كأن لم تفن بالامس ؛ حسبا ذكرنا ذلك في أخباره .

## الذبر عن معاودة الفتنة مع بني ميين ومصارهم تلحمان ومقتل الملطان أبي تاشفين بن أبي حج

كان السلطان ابو تاشفين قد عقد السلم لاول دولته مع السلطان أبي سعيد ملك المنرب؛ فلما انتقص عليه ابنه عمر سنة الثنين وعشرين من بعد المهادنة الطويلة من لـدن استبداده بسجلاسة ؛ بعث ابنه القمقاع الى ابي تاشفين في الاخذ بحجرة أبيه عنه؛ ونهض الى مراكش فدخلها، وزحف اليه السلطان ابو سعيد؛

فبمث ابو تاشفين قائده موسى بن على في المساكر الى نواحى تازى؟ فاستباح عمل كارت واكتسح ذروعه وقفل. واعتدها عليه السلطان ابو سعيد، وبعث ابو تأشفين وزيره داود بن عملي بن مكن رسولاً الى السلطان أبي على بسجلاسة؛ فرجع عنه مناضباً. وجنح ابو تاشفين بعدها الى التمسك بسلم السلطان أبي سعيد ، ضقد لهم ذلك واقاموا عليها مدة. فلما وفد ابن مولانا السلطان أبي يحيى عــلى السلطان أبي سعيد ملك المغرب٬ وانعقد الصهر بينهم كما ذكرناه في اخبارهم، وهلك السلطان ابو سعيد، نهض السلطان ابو الحسن الى تلمسان بعد ان قدم رسله الى السلطان أبي تاشفين في ان يقلع جيوشه عن حصار بجاية ، ويتجافى للموحدين عن عمل تدلس فابي واسا الرد، واسمع الرسل بمجلسه هجر القول. واقذع لهم الموالي في الشتم لمرسلهم بمسمع من أبي تاشفين ؟ فاحفظ ذلك السلطان الا الحسن، ونهض في جيوشه سنة اثنتين وثلاثين الى تلمسان؟ فتخطاها الى تاسالة وضرب بها معسكره واطال المقامة. وبعث المدد الى بجاية مع الحسن البطوي من صنائعه ، وركبوا في اساطيله من سواحل وَهْران. ووافاهم مولانا السلطان ابو يحيى ببجاية ؟ وقد جمع لحرب بني عبد الواد وهدم تامزيزدكت ؟ وجاء لموعد السلطان أبي الحسن معه ان يجتمعا بعساكرهما لحصار تلمسان ؟ فنهض من بجاية الى تامزيزدكت واجفل منها عسكر بني عبد الواد وتركوها قوا. . ولحقت بها عساكر الموحــدين؟ فعاثوا فيها تخريباً ونهباً. وانطلقت الايدي على الاكتساح با كان فيها من الاقوات والادم ، فنسفت نسفاً والصقت جدرانها بالارض . وتنفس يخنق يجاية من الحضار ، وانكمش بنو عبـــــــــــ الواد الي وراء تخويم .

وفي خلال ذلك انتقض أبو على ابن السلطان أبي سميد على أخيه، وصمد من مقره بسجلاسة الى درعة، وفتك بالعامل واقام فيها دعوته ، كما نذكر ذلك بعد. وطار الحبر الى السلطان أبي الحسن بمحله من تاسالة ؛ فنكص راجعاً الى المغرب لحم دائه ؟ وراجع السلطان ابو تاشفين عزه وانسطت عساكره في ضواحي عمله؛ وكتب الكتائب وبعث بها مددًا للسلطان أبي على م ثم استنفر قبائل زناتة ، وزحف الى تخومالمغرب سنة ثلاث وثلاثين ليأخذ بحجرة السلطان أبي الحسن على أخيه ، وانتهى الى ثغر تاوريرت . ولقيه هنالك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في كتببة جرها ابوه ممه هنالك لسد الثغور، وممه منديل ابن حمامة شيخ تيربيغين من بني مرين في قومه. فلما يرزوا اليــه انكشف ورجع الى تلمسان. ولما تغلب السلطان ابو الحسن على اخيه وقتله سنة اربع وثلاثين٬ جمع لغزو تلمسان وحصــارها٬ ونهض اليها سنة خس، وقد استنفد وسعه في الاحتفال بذلك . واحاطت مها عساكره وضرب عليها سياج الاسواد وسرادقات الحفائر اطبقت عليهم ، حتى لا يكاد الطيف يخلص منهم ولااليهم.

وسرح كتائبه الى القاصية من كل جهة؟ فتغلب على الضواحي وافتتح الامصار جميعاً ، وخرب وجدة كما يأتى ذكر ذلك كله . والح عليها بالقتال يغاديها ويراوحها ، ونصب المجانيق ، وانحجر بها مع السلطان أبي تاشفين زعماً. زناتة من بني توجين وبني عبدالواد وكان عليهم في بعض ايامها اليوم المشهور الذي استلحمت فيه ابطالمم وهلك امراؤهم . وذلك ان السلطان ابا الحسن كان يباكرهم في الاسحار؛ فيطوف من ورا. اسواره التي ضرب عليهم شرطــاً يرتب فيه المقاتلة ، ويثقف الاطراف ويسد الفروج ويصلح الخلل ، وابو تاشفين يبث العيون في ارتصاد فرصة فيه ، واطاف في بعض الإيام منتبذًا عن الجلة فكمنوا له ؟ حتى اذا سلـك ما بين البلد والحيل انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها؛ وضايقوه حتى كاد سرعان الناس ان يصلوا اليه. واحس اهل المسكر بذلك ؟ فركبو زرافات ووحداناً . وركب ابناء الاميران ابو عبد الرحن والو مالك جناحا عسكره وعقاما جحافله، وتهاوت اليهم صقور ىنى مرين من كل جو فانكشف عسكر البلد ورجعوا القهقرى · ثم ولوا الادبار منهزمين لا يلوي احد منهم على احد. واعترضهم مه ي الخندق فتط ارحوا فيه وتهافتوا على ردمه؛ فكان المالك ومنَّذِ بالروم اكثر من الهالك بالقتل. وهلك من بني توجين يومنَّذ عمر بن عثمان كبير الحشم وعامل جبل وانشريش ، ومحمد بن سلامة

ابن على كبير بني يد للَّمَن وصاحب القلعة تاوعزدوت" وما اليها من عملهم، وهما ما هما في زَناتة، الى اشباه لهما وأمثال استلحموا في هذه الوقائع ؟ فقص هذا اليوم جناح الدولة وحظم منها ؟ واستمرت منازلة السلطان أبي الحسن اياها الى آخر شهر رمضان من سنة سبع وثلاثين ؟ فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلابًا . ولجأ السلطان أبو تاشفين الى باب قصره في لمة من اصحامه ، ومعه ولداه عثمان ومسمود ، ووزيره موسى بن على وعبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من اعياص بني مرين ، وهو الذي لحق بهم من تونس كاذكرناه. وسيأتي ذكره وخيره . ومعه يومئذ النا اخيه الو رزين والو ثالت؟ فمانعوا دون القصر مستميتين الى ان استلحموا ورفعت رؤوسهم على عصى رماح ؟ فطيف بها. وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها بالعساكر وكظت ابوابها بالزحام، حتى لقد كب الناس على اذقانهم وتواقعوا فوطئوا بالحوافر وتراكمت اشلاؤهم مابين الباسن ، حتى ضاق المذهب سن السقف ومسلك الباب ، فانطلقت الايدي على المنازل نهباً واكتساحاً. وخلص السلطان الى المسجد الجامع ، واستدعى رؤوس الفتيا والشودى : أبا زيد عبد الرحن، وابا موسى عيسى ابني الامام، قدمها من اعماله لمكان معتقده في اهل العلم؛ فعضرا ورفعاً اليه امر الناس؛ ومــا نالهم من معرَّة ووعظاء فاناب. ونادى مناديه برفع الايدي عن ذلك ، فسكن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: صاحبة قائمة تاوغزوت.

الاضطراب واقصر العيث، وانتظم السلطان ابو الحسن أمصاد المغرب الأوسط وعمله الى سائر اعماله ، وتاخم الموحدين بثفوده ، وطمس رؤوس الملك لآل زيَّان وممالمه ، واستتبع زنانة عصباً تحت لوائه من بني عبد الواد وتوجين ومَفْراوَة ، واقطعهم ببلاد المغرب أسهاماً ادالهم بها من تراثهم باعال تلسان ، فانقرض ملك آل يَفْرُواسِن برهة من الدهر الى ان اعاده منهم اعياص سحوا اليه بعد حين عند نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان كها نذكره ، فاومض بارقه وهبّت ريحه والله يؤتي ملكه من يشا .

#### الغَبر عن رجال حولته وهم موس بن علي ويحيى بن موسى ومولاء هالل وأوليتهم ومصائر أمورهم

واختصصناهم بالذكر لما طار من شهرتهم وادتفع من صيتهم: فأمّا موسى بن علي الحاجب الهالك مع السلطان ، فاصله من قبيلة الكرد من اعاجم المشرق ، وقد اشرنا الى الخلاف في نسبهم بين الامم . وذكر المسعودي منهم أصنافاً سماهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والكيكان الى آخرين منهم ، وان مواطنهم ببلاد أُذرَبَيجان والشام والموصل ، وان منهم نصارى على دأي البعقوبيّة وخوارج على رأي البراءة من عثمان وعلى . انتهى كلامه وكان منهم طوائف بجبل شهرزور من عراق العرب ، وعامتهم يتقلبون في الرحلة وينجعون لساغتهم مواقع الغيث ، ويتخذون

الحيام لسكناهم من اللبود؛ وجل مكاسبهم الشا والبقر من الانمام وكانت لهم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببنداد ايام تغلّب الاعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة ولما طس ملك بني العبّاس وغلب الططر على بغداد سنة ست وخمسين وستاية وقتل ملكهم هلاون آخر خلفا العباسيين وهو المستمسم . ثم ساروا في ممالك العراق واعماله والستولوا عليها وعبر الكثير من الكرد نهر الفرات فراراً أمام الططر لما كانوا يدينون به من الجوسية . وصاروا في ايالة الترك ، فاستنكف اشرافهم وبيوتاتهم من المقام تحت سلطانهم . واجاز منهم الى المغرب عشيرتان يعرفان بيني لوين وبني تابير فيمن اليهم من الأتباع وحفلوا المغرب بيني لوين وبني تابير فيمن اليهم من الأتباع وحفلوا المغرب واكتم دولة الموحدين . وتزلوا على المرتضى بمَرًا كُشُ وأحسن تلقيهم واكرم مثواهم واسنى لهم الجراية والاقطاع واحلهم بالحل الرفيع من الدولة .

ولما انتقض امر الموحدين بجدنان وصولهم صاروا الى ملكة بني مرين ، ولحق بعضهم بينمراسن بن زبّان ، ونزع الى صاحب إفريقية يومند المستنصر، بيت من بني تابير لا اعرفهم ؛ كان منهم محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار ، صاحب مولانا السلطان أبي يجيى واخرون غيره : منهم وكّان من أشهر من بقي في ايالة بني مرين منهم ، ثم من بني تابير علي بن حسن بن صاف واخوه سلمان ومن بنى لوين خضر بن محمد، ثم بنو بحمود، ثم بنو يوصة ، وكانت

رياسه بني تابير لسلمان وعلى ، ورياسة لوين لخضر بن محمد . وكادت تكون الفتنة بينهم كما كانت في مــواطنهم الاولى؛ فاذا تمدوا لمحرب توافت اليهم اشياعهم من تِلِمْسان ، وكان نصالهم بالسهام لما كانت القسى سلاحهم. وكانت من اشهر الوقائع بينهم وقيمة بفاس سنة اربع وسيعين وستاية ؟ جمع لهـ ا خضر رئيس بني لوين وسلمان وعلى رئيسا بني تابير، واقتتلوا خارج باب الفتوح. وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشأنهم من الفتنة حيـــا. منهم؟ فلم يعرض لمم. وكان مهلك سلمان منهم بعد ذلك مرابطاً لثنر طريف عــام تسمين وستاية ، وكان لعلى بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب. وكشف له الحجاب عن داره، وربي بين حرمه ؟ فتمكنت له دالة سخط بسبها بعض الاحوال بما لم يرضه ، فذهب مناضباً ودخل الى تلمسان ايام كان يوسف بن عبد الحق عاصرًا لما ؛ فتلقاء عثمان بن يَشُمُراسن من التكرمة والترحيب بما يناسب محله وقومه ومنزلته من اصطناع السلطان. واشار يوسف ابن يعقوب على ابيه باستمالته فلقياء في حومة القتمال، وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه فعضه على الوفاء لهم، ورجع الى السلطان فخبَّره الحبر فلم ينكر عليه. واقام هو بتلمسان، وهلك ابوه على بالمغرب سنة سبع وسبعماية .

ولما هلك عثمانٌ بن يَنْمراسن زاده بنوه اصطناعاً ومداخلةً ، وخلطوه بانفسهم ، وعقدوا له علىالمساكر لحاربة اعدائهم ، وولوه

الأعمال الجليلة والرتب الرفيعة من الوزارة والحجابة. ولمسا حلك السلطان أبو حمو، وقام بامره ابنه ابو تاشفين، وكان هو الذي تولى له أخذ البيمة على الناس ، غص بمكانه مولاه هلال . فلما استبدُّ عليه، وكان كثيراً ما ينافس موسى بن على وينافسه، فخشى على نفسه واجمع عــلى اجازة البحر للمرابطة بالأندُّلس ، فبادره هلال وتقبض عليه وغربه الى المدوة ونزل بنرناطة وانتظم في النزاة المجاهدين، وأمسك عن جراية السلطان، فلم يمد اليها یداً ایام مقامه ، و کانت من انزه ما جا. به وتحدث <sub>ع</sub>مما النا*س* فاغربوا وانفذت جوانح هلال لما حسدا وعداوة افاغرى سلطانه بخطاب ابن الاحمر في استقدامه ؟ فاسلمه اليه. واستعمله السلطان في حروبه وعلى قاصيته حتى كان من نهوضه بالمساكر الى إفريقيَّةً للقاء مولانا السلطان أبي يجيى سنة سبع وعشرين. وكانت الديرة عليه. واستلحمت زَنَاتَة ، ورجع في الفل ؛ فاغرى هلال السلطان والقي في نفسه التهمة به . وغي ذلك اليه ؟ فلحق بالعرب الدواودة ؟ وعقد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى بن موسى صاحب شلف، ونزل هو على سليان ويحيى ابني على بن سبَّاع بن يجيى من امرا. الدواودة المذكورين في اخبارهم؛ فلقوم مبرة وتعطّياً، واقام بين احيائهم مدة . ثم استقدمه السلطان ورجَّمه الى محله من مجلسه . ثم تقبض عليه لاشهر، واشخصه الى الجزائر فاعتقله بها، وضيَّق عليه محبسه ذهابا مع اغراض منافسة هلال، حتى اذا اسخط

هلالا استدعاه من محبسه اضيق ما كان ؛ فانطلق اليه. فلما تقبّض على هلال قلد موسى بن علي حجابته ؛ فلم يزل مقيا لرسما الى يوم افتحم السلطان ابو الحسن تِلْمُسان ، فهلك مع أبي تاشفين وبنيه في ساحة قصرهم كما قلناه . وانقضى امره . والبقاء لله .

وانتظم بنوء بعد مهلكه في جملة السلطان ابي الحسن٬ وكان كبيرهم سعيد قد خلص من بين القتلى في تلك الملحمة بباب القصر بعد هد. من الليل مثخناً بالجراح، وكانت حياته بعدها تعد من الغرائب ، ودخل في عفو السلطان الى ان عادت دولة بني عبد الواد، فكان له في سوقها نفاق كما نذكره والله غالب على امره. وامـا يحيى بن موسى فأصله من بنبي سنوس احدى بطون كومية ، ولهم ولا. في بني كمي بالاصطناع والتربية. و لما فصل بنــو كمي الى المغرب قعــدوا عنهم ، واتصلوا ببني يغمراسن فاصطنعوهم ، ونشأ يحيى بن موسى في خدمة عثمان وبنيه واصطناعهم . ولمـا كان الحصاد ولَّاه أبو حمو مهمه من الطواف بالليل عــلى الحرس بمقاعدهم من الاسوار، وقسم القوت على المقاتلة بالمقدار، وضبط الابواب، والتقدم في حومة القتال، وكان له اعوان على ذلك من خدامه، قد لزموا الكون معه في البكر والاصال والليل والنهار، وكان يجيى هذا منهم، فعرفوا له خدمته وذهبوا الى اصطناعه . و كان اول ترشيحه ترديده أبي يوسف يعقوب بمكانه من حصارهم فيما يدور بينهم من المضاربة ، فكان يجلَّى في ذلك

ويؤتي من غرض مرسله . ولما خرجوا من الحصار اوفوا به على رتب الاصطناع والتنويه .

ولما ملك ابو تاشنين استعمله بشلف مستبداً بها ، واذن له في اتخاذ الالة . ثم لما عزل موسى بن عملي عن حرب الموحدين وقاصية الشرق عزله به ، وكانت المِدْيَةُ وتَنَس من عمله . فلما نازل السلطان ابو الحسن تلمسان راسله في الطاعة والكون ممه ، فتقبله وجأجاً به من مكان عمله ؟ فقدم عليه بمخيمه على تلمسان ؟ فاختصه باقباله ورفع مجلسه من بساطه ، ولم يزل عنده بتلك الحال الى ان هلك بعد افتتاح تلمسان . والله مصرف الاقدار .

واما هلال فأصله من سُبِيّ النصارى القطاونيّين ، اهداه السلطان ابن الاحر الى عثمان بن يَشْر اسن ، وصار الى السلطان أبي حُمّو ، فاعطاه ولده ابا تاشفين فيا اعطاه من موالي المعلوجي (" ، وفشأ معه تربيًا ، وكان مختصًا عنده بالمداخلة والدالة ، وتولى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان أبي حمو ، ولما ولي بعده ابنه ابو تاشفين ولاه على حجابته ، وكان مهباً فظاً غليظاً ، فقعد مقعد الفصل ببابه وارهب الناس سطوته ، وزحزح المرشحين عن رتب المماثلة الى التعلق باهدابه ، فاستولى على امر السلطان ، ثم حدر مغبة الملك وسو ، العواقب ، واستأذن السلطان في الحج وركب مغبة الملك وسو ، العواقب ، واستأذن السلطان في الحج وركب

 <sup>(</sup>١) كـذا بالأصل، وفي ب: المعلوجين. وفي كتـاب (أزهار الـريـاض في أخبـار عيـاض):
 الأعلاج، جمع عليج، بمعنى الموالي. وهو الأصح.

اليه من هُيَّن بعض السفن اشتراها باله وشعنها بالمديد والمدة والاقوات والمقاتلة واقام كاتبه الحاج محمد بن حونته (الهاله السلطان على رسم النيابة عنه ، واقلع سنة اربع وعشرين فنزل بالاسكندرية ، وصحب الحاج من مصر في جملة الامير عليهم ، بالاسكندرية ، وصحب الحاج من مصر في جملة الامير عليهم ، بينها المودة ، ثم رجع بعد قضا ، فرضه الى تلسسان ، فلم مجد مكانه من السلطان ، ولم يزل بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة والاستجداء الى ان سخطه ؛ فتقبض عليه سنة تسع وعشرين واودعه سجنه ؛ فلم يزل معتقلًا الى ان هلك من وجع اصابه قبيل فتح تلمسان ومهلك السلطان بايام ؛ فكان آية عجبا ، في تقارب مهلكها واقتران سعادتها وغوسها ، وقد كان السلطان ابو الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حُمو ، وافلت الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حُمو ، وافلت

## الغبر عن انتبًا. عثمان بن جار عاس ماك تلمسان بعد نكبة السلطان أبي الصن بالقيروان وعود الماك بخلك ابني زيان

كان بنو جرار هؤلاء من فصائل تيدوكسن (٢٠) بن طاع الله وهم بنو جرار بن يعلى بن تيدوكسن ، وكان بنو محمد بن زكدان

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: ابن حواته.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: نيدوكسن.

يغصون بهم مذ اول الامر ، حتى صار الملك اليهم واستدوا به . فجروا على جميع الفصائل من عشائرهم ذيل الاحتقاد . ونشأ عثمان ابن يجيى بن محمد بن جرار من بينهم مرموقاً بعين التجلَّة والرياسة، وسعى عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولاً للرئياسة فاعتقله مدة ، وفر من محبسه فلحق بملك المغرب السلطان أبي سعيد فآثر محله واكرم نزله، واستقر ىمثواه فنسك وزهد. واستأذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الحج بالنساس فاذن له، وكان قائد الركب من المغرب الى مكة سائر ايامه، حتى اذا استولى السلطان ابو الحسن على اعمال الموحدين وحشد اهل المغرب من زناتــة والعرب لدخول افريقية اندرج عثمان هــــذا في جملته ؟ واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع الى المغرب فاذن له. ولحق بتلمسان فنزل على اميرها من ولده الامير أبي عِنان ، كان قد عقد له على عملها، ورشحه لولاية المهد بولايتها، فازدلف اليه بما يثه من الخبر عن احوال الله ، فتلطف فها اودع سمعه من تورط ابيه في مهالك افريقية ، واياسه من خلاصه ، ووعده بمصير الامر اليه على ألسنة الحزى والكهان. وكان يتظنن فيه أن لديه من ذلك عاماً ، وعلى تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان. وظهر مصداق ظنه واصابة قياسه، فاغراه بالتوثب على ملك ابيه بتلسان والبدار الى فاس لغلب منصور ابن اخيه أبي مالك عليها ، وكان استعمله جده ابو الحسن هنالك واراه آية سلطانه وشواهد ملكه، وتحيل في اشاعة مهلك السلطان أبي الحسن والقائه على الالسنة حتى اوهم صدقه، وتصدى الامير أبو عنان للامر، وتسايل اليه الغل من عساكر بني مرين، فاستلحق وبث العطا، واعلن بالدعا، لنفسه في دبيع سنة تسع وادبعين، وعسكر خارج تلسان النهوض الى المغرب، ثم استعمل عثمان بن جراد على تلمسان وعملها وادتحل إلى المغرب، كما نذكره في اخبادهم، ولما فصل دعا عثمان لنفيه وانتزى على كرسيّه، واتخذ الآلة وعاد من ملك بني عبد الواد وسماً لم يكن لآل جراد، واستبد أشهراً قلائل الى ان خلص اليه من آل زيان من ولد عبد الرحمن أشهراً تلائل الى ان خلص اليه من آل زيان من ولد عبد الرحمن وأعاد أمر بني عبد الواد في نصابه، حسبا نذكره ان شا، الله تمالى،

#### الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من ال يغمراسن وما كان فيمًا من الأحداث

كان الامير يجيى جدهما من اكبر ولد يَغْيراسن بن زيّان ، وكان ولي عهده بعد مهلك اخيه نُحر الاكبر . ولما تغلّب يغيراسن على سِجِلهامة سنة احدى وستين وستماية استعمله عليها ، فاقام بها أحوالاً ، وولد له هنالك ابنه عبد الرحمن . ثم رجع الى تلسان مهلك بها ، وفشأ عبد الرحمن بسجلهاسة ، ولحق بتلمسان بعد البيه ، فاقام مع بنى ابيه الى ان غص السُّلطان بمكانه وغربه الى

الاندلس، فكث فيها حيناً وهلك في مرابطته بثغر قَرْمُونَة في بعض ايام الجهاد. وكان لـه بنون اربعة: يوسف وعثمان والزعيم وابراهيم ٬ فرجعوا الى تاسان واوطنوها اعواماً ٬ حتى اذا استولى السُلطان ابو الحَسَن على ملكهم واضاف الى دولت، دولتهم نقلهم من تلسَّان الى المغرب في جلة اعياصهم. ثم سألوا اذنه في المرابطة بثغور الاندلس التي في عمله ؛ فاذن لهم وفرض لهم العطاء وانزلهم بالجزيرة؛ فكانت لهم في الجهاد مواقف مذكورة ومواطن معروفة. ولما استنفر السُّلطان ابو الحسَن زناتة لنزو إفريقية سنة ثمان وادبعين كانوا في جملته مع قومهم بني عبد الواد وفي رايتهم ٬ ومكانهم معلوم بينهم. فلما اضطرب امر السُّلطان أبي الحسَن ، وتألب عليه الحكموب من بني سُلَيْم اعراب افريقيــة، وواضعوه الحرب بالقيروان ، كان بنو عبد الواد اول النازعين عنه اليهم. فلما كانت النكبة والحجز بالقيروان٬ وانطلقت ايدي الاعراب على الضواحي، وانتقض المغرب من سائر أعاله، أذنوا لبني عبد الواد في اللحاق بقطرهم ومكان عملهم، فروا يتونس واقاموا بها أياماً. وخلص الملأ منهم نجياً في شأن أمرهم ومن يقــدمون عليهم ٬ فاصفقوا بعد الشورى على عثمان بن عبدالرحمن ٬ واجتمعوا عليه لعهــده بهم يومنذ، وقد خرجوا به الى الصحرا. واجلسُوه بباب مصلى العيد من تونس على درقة. ثم ازد عموا عليه بحيث توادى شخصه عن الناس، يسلموين عليه بالامادة، ويعطونه الصفقة على الطاعة والبيعة ، حتى استكملوا جيماً ، ثم انطلقوا به الى رجالهم . واجتمع مغراوة ايضاً الى اميرهم علي بن راشد ابن محمد بن ثابت بن منديل الذي ذكرناه من قبل ، وتعاهدوا على الصحابة إلى اعمالهم والمهادنة آخر الايام واستشار كل بسلطانه وتراث سلفه ، وارتحلوا على تفيئة ذلك جيماً الى المغرب ، وشنت البوادي عليهم الغارات في كل وجه ، فلم يظفروا منهم بقلامة الطفر : مثل وفيفن وبرية واهل جبل بني ثابت ، ولما مروا ببجاية وكان بها فل من مغراوة وتوجبن ، نزلوا بها منذ غلبوا على اعمالهم ، وصاروا في جند السلطان ، فارتحلوا معهم ، واعترضهم بجبل الزاب برابرة زواوة ، فاوقموا بهم ، وظهر من نجلتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لاوليهم ، ثم لحقوا بشلف فتلقتهم في المروب ما هو معروف لاوليهم ، ثم لحقوا بشلف فتلقتهم قبائل مغراوة ، وبايموا سلطانهم على بن راشد فاستوسق ملكه .

# الصلاحة المجالفة المرادي المردي ا

كنّسبُ الِعِبَر وَدِيوان المبنسّدُ اُ والمُحْسَبَرُ في أيام العرّبَ وَالْجَمْ والبَرَرِ وَنَ عَكِيمَم مِن ذوي السِّلطان الاكبَر وهو الربح وصَدعَصرهُ العسَلامة عَبْسُدالرمِنُ ابن خلدُون المِغْرِي

الجئكلد السكابع

من تأريخ العالمة ابن خلدون

التسشعُ الثاني

14

دار الكتاب اللبناني بيروت

# بشيط متدار حمل ارتهم اليقييث ماليَّث في ----

# المجث لدالسِت ابع

#### من تأريخ العلامة ابن خلدون

وانصرف بنو عبد الواد والاميران ابو سعيد وابو ثابت بعد ان احكموا المهد وابرموا الوثاق مع علي بن راشد وقومه . وكان في طريقهم بالبطعا احيا سويد ، ومن مهم من احلافهم ، قد نزلوا هنالك مع شيخهم ونزمار بن عريف ، منهزمهم من تاسالة ، امام جيوش السلطان ابي عنان ؛ فاجفلوا من هنالك ونزل بنو عبد الواد مكانهم ؟ وكان في جمتهم جهاعة من بني جراد بن تيدوكسن ، كبيرهم غيران بن موسى ؛ فقر الى ابن عمه عنان بن يجيى بن جراد بتلمسان ؟ فعقد له على حرب ابي سعيد واصحابه ؛ فنزع جراد بتلمسان ؛ فعقد له على حرب ابي سعيد وانقلب هو الى الجند الذين خرجوا معه الى السلطان أبي سعيد . وانقلب هو الى البلد ؛ فثارت المامة بشان بن جراد ؟ فاستأمن لنفسه من السلطان فأمنه ؛ ودخل الى قصره آخر جادى الآخرة من سنة تسع واربعين ؛ فاقتعد ادبكته واصدر اوامره واستوزر واستكتب تسع واربعين ؛ فاقتعد ادبكته واصدر اوامره واستوزر واستكتب

وعقد لاخيه أبي ثابت الزعيم على ما ورا. بابه من شؤون ملكها، وعلى القبيل والحروب، واقتصر هو على القاب الملك واسمـاثه ولزم الدعة. وتقبض لاول دخوله على عثمان بن يجيى بن جراد ؟ فاودعه المطبق الى ان مات في رمضان من سنته ؟ ويقال قتيلًا. وكان من أول غزوات السلطان غزاته الى كومية، وذلك ان كبيرهم ابراهيم بن عبد الملك كان شيخاً عليهم من ف حين من الدهر، وكان ينتسب في بني عابد، وهم قوم عبد المؤمن بن على من نطون كومية. فلما وقع هذا الهرج بتلمسان حسب انه لا تتجلى غيابته، وحدثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه، واضرم بلاد كومية وما اليها من السواحل ناراً وفتنة. وجمع له السلطان ابو ثابت، ونهض الى كومية فاستباحهم قتلًا وسبياً، واقتحم ُهَنَين ، ثم ندرومة بمدها. وتقبض على ابراهيم بن عبـــد الملك الخارج، فجا. به معتقــلًا الى تلمسان واودعه السجن؛ فلم يزل به الي ان قتل بعد اشهر . وكانت أمصار المغرب الاوسط وثغوره لم ترل على طاعة السلطان أبي الحسن والقيام بدعوته ، وبها عماله وحاميته. واقربها الى تِلمُسان مدينة وَهُران؟ كان بها القائد عبُّو بن سعيد بن أجَّانا من صنائع بني مَرين ؟ وقد ضبطها وثقفها وملأها اقواتاً ورجلًا وسلاحاً؟ وملأ مرساها اساطيل، فكان اول ما قدموه من اعمالهم النهوض اليه؟ فنهض السلطان ابو ثابت بعد أن جمع قبائل ذَناتَة والعرب، ونزل على وهران وحاصرها اياماً. وكان في قلوب بني راشد أحلافهم مرض، فداخلوا قائد البلد في الانتقاض على السلطان أبي ثابت، ووعدوه الوفاء بذلك عند المناجزة، فبرز وناجزهم الحرب، فانهزم بنو راشد وجروا الهزيمة على من معهم. وقتل محمد بن يوسف بن عنان ابن فارس أخي يَشْرَاسن بن زيان من اكلير القرابة، وانتهب المسكر. ونجا السلطان ابو ثابت الى تلسان الى ان كان ما نذكره.

#### الغبر عن اقاء أبي ثابت مع الناصر بن الملطان أبس المس وفتح همَران بعدمًا

كان السلطان ابر الحسن بعد واقعة القيروان قد لحق بتونس؟ فاقام بها والعرب محاصرون له ينصبون الاعساص من الموحدين لطلب قبنس واحداً بعد آخر كما ذكرناه في أخبارهم. وبينما هو يؤمل الكرة ووصل المدد من المغرب الاقصى إذ بلغه الحبر بانتثار السلك اجمع ؟ وبانتقاض ابنه وحافده ؟ ثم استيلا أبي عنان على المغرب كله ، ورجوع بني عبد الواد ومَفْراوة وقوجين الى ملكهم بالمغرب الاوسط . ووفد عليه يعقوب بن علي أمير الدواودة ؟ فاتفق مع عريف بن يحيى ، امير سويد وكبير مجلس السلطان ؟ على ان يغرياه ببعث ابنهالناصر الى المغرب الأوسط للدعوة التي كانت على انشريش ؟ وكان به

نصر بن عمر بن عثمان بن عطية قائمًا بدعوته، وان يكون عريف ابن نصر في جملة الناصر لمكانه من السلطان ومكان قومه من الولاية. وكان ذلك من عريف تفاديا من المقام بتونس، فاجاب اليه السلطان وبعثهم جميعاً ، ولحق الناصر ببلاد خُصَيْن فَأَعطوه الطاعة وارتحلوا ممه. ولقيه العطاف والديالم وسويد فاجتمعوا اليه وتألبوا معه، وارتحلوا يربدون منداس. وبينما الامسر ابو ثابت يروم ممارضة الغزو الى وَهُران إذ فجأه الخير بذلك ، فطير به الى السلطان أبي عنان. وجا. العسكر من بني مرين مدداً صحبة أبي زيان ابن اخيه أبي سعيد ، كان مستنفراً بالمغرب منذ نهوضهم الى القَيْرُوانَ. وَبَعْثُ عَنْهُ ابُوهُ ، فَجَاءُ مَعَ المُدَدُ مِنَ العَسَاكُرُ وَالمَالُ. ونهض ابو ثابت من تامسان أول المحرم سنة خمسين ، وبعث الى مغراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته. ولحق ببلاد العطاف فلقيــه الناصر هنالـك في جموعه بوادي ورك آخر شهر ربيع الاول ، فانكشفت جموع العرب وانهزموا . ولحق الناصر بالزاب ؟ فتزل على ابن مزني بيسكرة، إلى ان اصحبه من رجالات سليم من اوصله الى ابيه بتونس. ولحق عريف بن يجى بالمنرب الاقصى، واحتلُّ عند السلطان أبي عنان بمكانه من مجلسهم ، فحصل على البغية . ورجع العرب كلهم الى طاعة أبي ثابت وخدمته، واستراب بصغير ابن عاسر بن ابراهيم؟ فتقبض عليه واشخصه معتقلًا مع البريد الي تلمسان؟ فاعتقل بها الى ان اطلق بعد حين. وقفل ابو ثابت الى تلمسان فتلوم بها اياماً. ثم نهض إلى وقران في جادى من سنته و فعاصرها اياماً ثم افتتحها عنوة ، وعفا عن علي بن اجانا القائم بها بعد بهلك اخيه عبو وعلى من معه . واطلق سيلهم واستولى على ضواحي وهران وما اليها ، ورجع الى تلمسان ، وقد استحكمت المداوة بينه وبين منراوة ، وقد كان استجرها ما قدمناه من قمودهم عن نصره ؛ فنهض اليهم في شوال من سنته والتقوا في عدوة وادي رهيو فاقتناوا ملياً . ثم الكشفت منراوة و لحقوا بماقلم ، واستولى أبو ثابت على معسكرهم ، وملك مازونة ، وبعث بيمتها الى اخيه السلطان أبي سعيد . وكان على اثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من تونس كما نذكره إن شاء الله تعالى .

## الغبر عن وصول الملطان أبي العمن من تونس ونزوله باليزائر وما داربينه وبين أبي ثابت من العروب ولداقه بعد المزيخة بالبغرب

كان السلطان ابو الحسن بعد واقعة القيروان وحصاد العرب إياه، قد طال مقامه بتونس. واستدعاه اهل المغرب الاقصى وانتقض عليه اهل بلاد الجريد، وبايعوا الفضل ابن مولانا السلطان أبي يجيى؛ فاجم الرحلة الى المغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر من سنة خسين؛ فعصفت به الربح واددكه الغرق؛ فغرق اسطوله على سواحل بجابة؛ ونجا بدمائه الى بعض الجزر هنالك،

حتى لحقه اسطول من اساطيله، فنجا فيه الى الجزائر وبها حمو ابن يجيى بن العسري قائده وصنيعة ابيه ، فنزل عليه . وبادر اليه اهل ضاحيتها من مليكش والثعالبة، فاستخدمهم وبث فيهم العطاء. واتصل خبره بوثرمار بن عريف وهو في احيا. سويد ؟ فوفد عليه في مشيخة من قومه. ووفد معه نصر بن عمر بن عثمان صاحب جبل وافشريش من بني تيغرين ، وعدِيّ بن يوسف بن زيَّان ابن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي المذيّة من ولد عبد القوي، فاعطاه الطاعة. واستحثوه للخروج معهم فردهم للحشد٬ فجمعوا من اليهم من قبائل المرب وزناتة. وبينما الامير أبو ثابت ببلاد مَفْرَاوَةً محاصراً لهم في معاقلهم ، إذ بلغه الحبر بذلك في ربيع سنة احدى وخمسين؟ فعقد السلم معهم ورجع الى قتال هؤلاء؟ فأخذ ونزمار، وجوع العرب الذين معه. ولحق به هنالك مدد السلطان أبي عنان قائدهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى ؟ فاتبع ابو ثابت آثار العرب وشرَّدهم. ولحقت احيا. حصين بمعقلهم من جبل تيطري . ثم عطف على المدية ففتحها ، وعقد عليها ليمران بن موسى الجاولي من صنائهم. ثم نهض الى حُصَيْن فافتتح عليهم الجبل فلاذوا بالطاعة، واعطوا ابنــا.هم رهناً عليها فتجاوزها الى وطن حزة فدوخها ، واستخدم قبائلها من العرب والبربر ، والسلطان ابو الحسن اثناء ذلك مقيم بالجزائر . ثم قفل أبو ثابت الى تِلمسان ،

وقد کان استراب یجیی بن رحو وعسکره من بنی مربن ٬ وانهم داخلوا السلطان اما الحسن ، ومعث فيه الى السلطان أبي عنيان فأداله بعيسي بن سلمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب ؟ فبعثه قائداً على الحصة المرينية؟ فتقبض على يجيى بن رحو ولحقوا هم أبي ثابت بتلمسان. ثم اجازوا الى المغرب، واعتز السلطَان ابو الحسن بعد منصرفهم بابنه الناصر مع اوليائه من زناتة والعرب ؟ فاستولى على المدية وقدل عثمان بن عيسى الجلولي. ثم تقدم الى مليانة فلكها والى تيمزوغت كذلك. وجا. على اثره السلطان انو الحسن ابوه، وقد اجتمعت اليه الجوع من زُغبة وزناتة، ومن عرب افريقيّة سليم ورياح: مثل محمد بن طالب بن مهل ورجال من عشيره، وعمر بن على بن احمد الدواودي واخيه أبي دينار ورجالات من قومها. وزحف عــلى هذه التعبية، وابنه الناصر امامه . فاجفل على بن راشد وقومه مغراوة عن بلادهم الى البطحاء. وطيِّر الحبر الي أبي ثابت فوافاء في قومه وحشوده٬ وزحفا جميعاً الى السلطان أبي الحسن. والتقى الجمان لتنغمرين من شلف ، وصايروا ملياً. وانكشف السلطان ابو الحسن وقومه، وطعن الناصر بعض فرسان مغراوة فاثبته وهلك آخر يومه. وقتل محمد ابن على بن المَزَفي قائد اساطيله وابن البواق والقبائلي كاتبه . واستبيح معسكره وما فيه من متاع وحرم، وخلص بناته الى وانشريش ، وبعث بهن ابو ثابت الى السلطان أبى عنان بعد

استيلائه على الجبل. وخلص السلطان ابو الحسن الى أحيا. سويد بالصحرا. ؛ فنجا به ونزمار بن عريف الى سجلاسة كما نذكره في اخباره. ودوخ ابو ثابت بلاد بني توجين وقفل الى تيلسان.

# الغبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاً. أبي ثابت على بلادهم ثم على الغائر ومقتل على بن راشد بتنس على أثر ذلك

كان بين هذي الحين من عبد الواد ومنراوة فتن قديمة سائر المامم ؟ قد ذكرنا الكثير منها في اخبارهم ، وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانهم حين قتل راشد بن محمد في جلائه أمامهم بين زواوة ، ولما اجتمعوا بعد نكبة القيروان على اميرهم على بن يطيقوهم حينند ان يغلبوهم ، فرجعوا الى توثيق العقد وتأكيد المهد ؟ فأيرموه واقاموا على الموادعة والتظاهر على عدوهم ، المهد ؟ فأيرموه واقاموا على الموادعة والتظاهر على عدوهم ، ورحف اليه ابو ثابت ، قمد عنه على بن راشد وقومه ؟ فاعتدهم ورحف اليه ابو ثابت ، قمد عنه على بن راشد وقومه ؟ فاعتدهم عليهم واسرها في نفسه ، ثم اجتمعوا بعد ذلك للقا السلطان أبي عليهم عدوه الأكبر ، وفرغ لعدوه الأسنر نظر في الانتقاض كفي عدوه الأكبر ، وفرغ لعدوه الأسنر نظر في الانتقاض عليهم نبينا هو يروم اسباب ذلك إذ بلنه الحبر بأن بعض رجالات عليه من مذرونة جاؤوا الى تلمسان لينتالوه ؟ فعمي لها انفه ،

واجمع لحربهم. وخرج من تلمسان فاتحة اثنتين وخمسين. وبعث في احيــا، زغبة وبني عامر وسويد؟ فجــا،وه بفارسهم وراجلهم وظعائنهم . وزحف الى مغراوة فخاموا عن لقائه، وتحصنوا بالجبل المطل على تَنْس؟ فحاصرهم فيه اياما اتصلت فيها الحروب وتعددت الوقائع. ثم ادتحل عنهم فجال في نواحي البلد ، ودوخ اقطارها واطاعته ملسانة والمدبة وبرشك وشرشال. ثم تقدم بجموعه ال الجزائر ؛ فأحاط بها وفيها فل بني مرين ، وعبد الله ابن السلطان أبي الحسن؛ تركه هنالك صغيراً في كفالة على بن سعيد بن أجاناً، فغلبهم على البلاد واشخصهم في البحر الى المغرب. واطاعته الثعالبة ومليكش وقبائل نُحصَيْن . وعقد على الجزائر لسعيد بن موسى بن على الكردي، ورجع الى منراوة فحاصرهم بمقلهم الاول، بعد ان انصر فت العرب الى مشاتيها؟ فاشتد الحصار على مغراوة واصاب مواشيهم العطش ؟ فانحطت دفعة واحدة من على اعلى الجبل تطلب المورد؛ فأصابهم الدهش. ونجا ساعتنَّذ على بن راشد الى تنس ، فاحاط به ابو ثابت اياماً . ثم اقتحمها عليه غلاباً منتصف شعبان من سنته، فاستعجل المنية وتحامل على نفسه فذبح نفسه، وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل. وقفل ابو ثابت الى ان كان من حركة السلطان ما نذكه.

# الخبر عن استيرًاء الملطان أبي عنان عاس تلحمان وانقراض أم بني عبد الواد ثاثية

لما لحق السلطان ابو الحسن بالمغرب ، وكان من شأنه مع ابنه أبي عنان إلى ان هلك بجبل مُنتاتَة ما نذكره في اخبارهم. فاستوسق ملك المغرب للسلطان أبي عنان ، وفرغ لعدوه. وسما لاسترجاع الممالك التي انتزعها ابوه ممن توثب عليها ؟ وكان قد بعث اليه على بن راشد؟ من مكان امتناعه يجبل تَنْس يسأل منه الشفاعة ؟ فرد ابو ثابت شفاعته واحفظه ذلك . وبلغه مقتل عـــلى بن راشد؛ فاجمع غزو تاسان ، ونذر بذلك ابو سعيد واخوه ؟ فخرج ابو ثابت لحشد القبائل من زَنَاتَة والعرب منتصف ذي القعدة ، ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس اليه ، ووصلته هنالك بيعة تدلس في دبيع سنة ثلاث وخمسين، غلب عليها الموحدين جابر الخراساني من صنائعهم ، وبلغه بمكانه ذلك زحف السلطان أبي عنان؟ فرجع الى تلمسان؟ ثم خرج الى المغرب. وجاء على اثره اخوه السلطان أبو سعيد في العساكر من زناتة ومعه بنو عـامر من زغبة والفل من سويد ؟ إذ كان جمهورهم قد لحقوا بالمغرب لمكان عريف بن يجيى وابنه من ولاية بني مرين ؟ فزحفوا على هذه التعبئة . وزحف السلطان ابو عنان في امم المغرب من زناتة والعرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الجنود والحشد ،

وانتهوا جميعاً الى انكاد من بسيط وجدة ؛ فكان اللقا. هنالك اخر ربيع الثاني من سنة ثلاث وخمسين. وأجمع بنو عبد الواد على صدمة المعسكر وقت القائلة، وبعد ضرب الابنية وسقاء الركاب وافتراق اهل المسكر في حاجاتهم، فاعجاوهم عن ترتيب المصاف. وركب السلطان أبو عنان لتلافي الامر، فاجتمع اليه اوشاب من الناس وانتقض سائر المسكر ، ثم زحف البهم فيمن حضره وصدقوهم القتال؟ فاختل مصافهم ومنحوا اكتافهم وخاضوا بحر الظلمان. واتبع بنو مرين اثارهم ، وتقبض عـلى أبي سعيد ليلتئذ فقيد اسيرا الى السلطان، فاحضره بمشهد الملأ ووبخه . ثم تل الى محبسه وقتل لتاسعة من ليالي اعتقاله . وارتحل ابو عنان الى تلمسان، ونجا الزعيم ابو ثابت بمن معه من فل عبد الواد، ومن خلص اليه منهم ذاهبا الى بِجايَّةَ ليجد في ايالة الموحدين وليجة من عدوه، فبيتته زواوة في طريقة . وابعد عن صحبه وارجل عن فرسه. وذهب راجلًا عادياً ، ومعه رفقــا. من قومه : منهم ابو زيان محمله ابن اخيه السلطان أبي سعيد، وابو حمو موسى ابن اخیهم یوسف، ووزیرهم یجیی بن داود بن مکن . وکان السلطان ابو عنان اوعز الى صاحب بجاية يومنذ المولى ابى عبد الله حفيد مولانا السلطان أبي بكر بان يأخذ عليهم الطرق ويذكي في طلبهم العيون، فعثر عليهم بساحه البلد. وتقبض على الامير أبي ثابت الزعيم وابن اخيــه محــد بن أبي سعيد ووزيرهم يجيي بن داود

وادخاوا الى بجاية . ثم خرج صاحبها الامير ابو عبد الله الى لقساء السلطان أبي عنان ، واقتادهم في قبضة اسره فلقيه بمسكره بظاهر المذية ، فاكرم وفادته وشكر صنيعه ، وانكفأ راجما الى تلمسان فدخلها في يوم مشهود . وحمل يومنذ ابو ثابت وزيره يجيى على جلين يتهاديان بها بين سماطي ذلك الحفل ، فكان شأنها عجباً . ثم سيقا ثاني يومها الى مصرعها بصحرا ، البلد ، فقتلا قمصاً بالرماح وانقضى ملك آل زيان ، وذهب ما اعاده لهم بنو عبد الرحمن هؤلا من الدولة بتلمسان ، الى ان كانت لهم الكرة الثالثة على يد أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن المتعليها الى هذا المهد على ما نذكره ، ونستوفي من اخباره ان شاه الله تعالى .

# الخبر عن دواة السلطان ابي حرو الأخير مديل الدواة بتلمسان في الكرة الثالثة اقومه وشرح ما كان فيمًا من الإمدان لمنا العمد

كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة اخبه السلطان أبي سعيد بتلمسان، هو وولده ابو حمو موسى، وكان متكاسلا عن مراتب الطهور، متجافب اعن النهالك في طلب المز، جانحاً الى السكون ومذاهب اهل الخير. حتى اذا عصفت بدولتهم دياح بني مرين، وتغلّب السلطان ابو عنان عليهم وابتزّهم ما كان بليديهم من الملك، وخلص ابنه ابو حمو موسى مع عمه أبي ثابت الى المشرق، وقذفت النوى بيوسف مع اشراف قومه الى المغرب

فاستقر به. ولما تقبض على ابي ثابت بوطن بجاية اغفــل امر أبي حمو من بينهم ونبت عنه العيون؟ فنجا الى تونس ونزل بها علم. الحاجب أبي محمد بن نافراكين؛ فاكرم نزله واحله بمكان اعسـاص الملوك من عجلس سلطانه ووفر جرايته ٬ ونظم معه آخرين من فلُّ قومه. واوعز السلطان ابو عنان اليه بانزعــاجهم عن قرارهم في دولته، فحمى لما انفه وابي عن المضيمة لسلطانه، فاغرى ذلك السلطان ابا عنان بمطالبتة. وكانت حركته الى افريقيـــة ومنابذة العرب من رياح وسليم لعهده ونقضهم لطاعته كما نستوفي في اخباره. ولما كانت سنة تسع وخمسين قبل مهلكه اجتمع امراء الدواودة من رياح الى الحاجب أبا محمد بن تافراكين٬ ورغبوه في لحاق أر. حو موسى بن يوسف بالمغرب من غربته، وانهم دكابه لذلك ليجلب على نواحي تِلِمْسان ويجصل للسلطان ابي عنان شغلًا عنهم. وسألوم ان يجهز عليه ببعض آلة السلطان. ووافق ذلك رغبة صندير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن، وكان يومنذ في احيا. يعقوب بن على وجواره، الماصلح الموحدون شأنه بما قدروا عليه ودفعوه الى مصاحبة صغير وقومه من بني عاس. وارتحــل معهم من الدواودة عثمان بن سباع ومن احلافهم بني سعيد دعار بن عيسي بن رحاب وقومه، ونهضوا بجموعهم يريدون تلمسان، واخذوا على القفر . ولقيهم اثناء طريقهم الحبر عن مهلك السلطان أبى عنان، فقويت عزايمهم على ارتجاع ملكهم ورجع عنهم صولة بن يعقوب. وأغذ

السبر الى تلمسان وبها الكتائب المجتَّرة من بني مرين. واتصل خبر أبي خُو بالوزير الحسن من عمر القيائم بالدولة من بعد مهلك السلطان أبي عبان والمتغلب على ولده السعيد الخليفة من معده ؟ فحيز المدد الى تلسان من الحامية والاموال. ونهض اوليا. الدولة من اولاد عريف بن يجيى امراء البدو من العرب في قومهم من سويد ومن اليهم من العرب لمدافعة السلطان أبي حمو واشياعه ؟ فانفض جمهم وغلبوا على تلك الموطن. واحتل السلطان ابو حمو وجموعه بساحة تلمسان واناخوا ركائبهم عليها ونازلوها ثلاثأ نثم اقتحموها في صبيحة الرابعة . وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها في لمة من قومه، فنزل على صغير بن عامر امير القوم ؟ فاحسن تجلته واصحبه من عشيرته الى حضرة ابيه. ودخل السلطان ابو حمو الى تلمسان يوم الاربعاء لثمان خلون من ربيع الاول سنة ستين، واحتل منها بقصر ملكه، واقتمد اربكته وبويع بيعة الخلافة. ورجع الى النظر في تمهيد جوانب ملكه واخرج بني مرين عن امصار مملكته .

#### الخبر عن اجفال أبو حوو عن تلبسان أمام عساكر المغرب. ثم عوده اليمًا

كان القائم بامر المغرب من بعد السلطان أبي عنــان وذيره الحسن بن عمر، كافل ابنه السميد، أخذ له البيعة على الناس؛

فاستبد عليه وملك امره؛ وجرى على سياسة السلطان المالك ؛ واقتفى اثره في المالك الدانية والقاصيــة في الحماية والنظر لهم وعليهم. ولما اتصل به خبر تلمسان وتغلب أبي حمو عليها؟ قام في ركائبه وشاور الملأ في النهوض اليه ؟ فاشاروا عليه بالقعود وتسريح الجنود والمساكر ؟ فسرح لها ابن عمه مسمود بن رحو بن على بن عيسى بن ماساي من بني فردود ؛ وحكمه في اختيار الرجال واستجادة السلاح وبذل الاموال واتخباذ الالة؛ فزحف الى تلمسان. واتصل الخبر بالسلطان أبي حمو واشياعه من بني عامر ؟ فافرج عنها ولحق بالصحران ودخل الوزير مسعودين رحو تلمسان، وخالفه السلطان أبو حمو الى المغرب فنزل بيسيط انكاد. وسرح اليهم الوزير مسعود بن رحو ابن عمه عامر بن عبو بن ماساي في عسكر من كتائبه ووجوء قومه؟ فاوقع بهم العرب وابو حمو ومن معهم واستباحوهم. وطار الحبر الى تلمسان، واختلفت اهوا. من كان بها من بني مرين . وبدا ما كان في قاوبهم من المرض ، لتغلب الحسن بن عمر على سلطانهم ودولتهم ، فتحيزوا زرافات لمبايعة بعض الاعياص من آل عبد الحق. وفطن الوذير مسعود بن رحو لما ديروه ، وكان في قلبه مرض من ذلك فاغتنمها ، وبايع لمنصور بن سليان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحتى كبير الاعياص المنفرد بالتجلة. وارتحل به وبقومه من بني مرين الى المنرب، وتجافى عن تِلْمُسان وشأنها، واعترضهم

عرب الممقل في طريقهم الى المنرب؟ فأوقع بهم بنو سرين وصموا لطيتهم. ورجع السلطان ابو حمو الى تلمسان، واستقر بحضرته ودار ملكه. ولحق به عبد الله بن مسلم فاستوزره واستنام اليه؟ فاشتد به ازره وغلب على دولته كها نذكره الى ان هلك. والبقاء لله وحده.

### الغبر عن مقدم عبد اللہ بن مسلم من مکان عباہ بدرعة ونزوعه عن ایالة بني مرین الس أبي حرو وتقایدہ ایاہ الوزارة وذكر أوليته ومصائر أمورہ

كان عبد ألله بن مسلم هذا ، من وجوه بني زردال ، من الدرجوا في بني عبد الواد وقوجين ومصاب ؛ الا ان بني زردال الدرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واختلطوا بنسبهم ، ونشأ عبد الله بن مسلم في كفالة موسى بن علي - لعهد السلطان أبي تأشنين مشهوراً بالبسالة والاقدام ، طار له ذكر ، وحسن بلاقه في حصار تلمسان ، ولمّا تغلّب السلطان ابو الحسن على بني عبد الواد ، وابتزهم ملكهم واستخدمهم ؛ وكان ينتقي أولي الشجاعة والاقدام منهم ، فيرسي بهم ثفور المغرب ، ولما اعترض بني عبد الواد ، ومر به عبد الله هذا ذكر له شأنه ونمت ببأسه ؛ فيمثه الى درعة واستوصى عاملها به ؛ فكان له عنه غنا ، ؛ وفي مواقمه مع خوارج المرب بلا ، حسن ؛ جذب ذلك بضبعية ورقى عند السلطان منزلته ورقه على قومه .

ولما كانت نكبة السلطان ابي الحسن بالقسيروان، ومرج أمر المغرب، وتؤثب ابو عنان على الامر، وبويع له بتلمسان، واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد لمدافعتـــه ٬ وحشد حامية الثغور للقائه، وانفضت جموعه بتازي، وخلص الى البلد الحديد ونازله، وكان عبدالله بن مسلم في جملته. ولما نازله السلطان أبو عنان ، واتصلت الحرب بينهم أياماً ، كان له فيما ذكر . ولما رأى انهم احيط بهم سبق الناس الى السلطان أبي عِنان، فرعى سابقته وقلده عمل درعة ٬ فاضطلع بها مدة خلافته ٬ وتأكدت له ايام ولايته مع عرب المعقل وصلة وعهد ضرب بها في مؤاخاتهم يسهم. وكان السلطان ابو عنان عند خروج اخيسه ابي الفضل عليه، ولحقه بجبل ابن حميدي من معاقل درعة، اوعز اليــه مان يعمل الحيله في القبض عليه ؟ فداخل ابن حميدي ووعده وبذل له؛ فاجاب واسلمه. وقاده عبــد الله بن مسلم اسيراً الى اخيه السلطان أبي عِنان فقتله . ولما استولى السلطان ابو سالم رفيق أبى الفضل في مثوى اغترابها بالأندلس على بلاد المغرب ، من بعد مهلك السلطان أبي عنان؛ وما كان اثره من الخطوب؛ وذلك آخر سنة ستن ، خشيه ابن مسلم على نفسه ، ففارق ولايته ومكان عمله. وداخل اولاد حسين امرا. المقل في النجاة به الى تلمسان فاجابوه، ولحق بالسلطان أبي حمو في ثروة من المال وعصبة من العشير وأولياء من العرب؟ فسر بمقدمه وقلده كحينه وزارته وشد

به اواخي سلطانه وفوض اليه تدبير ملكه، فاستقام امره وجمع القلوب على طاعته. وجأم بالمعقل من مواطنهم الغربية، فاقبلوا اليه وعكفوا على خدمته. واقطعهم بمواطن تلمسان وآخى بينهم وبين زُغْبَةً؛ فعلا كعبه واستفحل امره، واستقامت رياسته، الى ان كان من امره ما نذكره ان شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

### الغبر عن استيلاً، الملطان أبي سام على تلسان ويجوعه الى المخرب بعد ان واي عليها ابي زبان حافد الملطان أبى تاشغين ومال أم

لما استوسق السلطان أبي سالم ملك المنرب، وبحا اثره الخوادج على الدولة سجا الى امتداد ظله الى اقصى تخوم زناتة، كا كان لابيه واخيه، وحركه الى ذلك ما كان من فرار عبد الله بن مسلم الى تلمسان بجباية عمله؛ فاجمع امره على النهوض الى تلمسان، وعسكر بظاهر فاس منتصف احدى وستين، وبعث في الحشود فتوافت ببابه واكتملت، ثم ارتحل اليها، وبلغ الخبر الى الساطان ابي حمو ووزيره عبد الله بن مسلم؛ فنادوا في العرب من زغبة والممثل كافة؛ فاجابوهم الا شرذمة قليلة من الاحلاف، وخرجوا بهم الى الصحرا، وناذل حلهم بعسكره، ولما دخل السلطان ابو سالم وبنو مرين تِلمُسان خالفوهم الى المغرب، فناذلوا وطاط، وبلاد مَلْويَة وكرسيف، وحطموا زروعها وانتسفوا اقواتها

وخربوا عمرائها . وبلغ السلطان اباسالم ما كان من صنيعهم ، فاهمه امر المغرب واجلاب المفسدين عليه. وكان في جملت من آل يغمراسن محمله بن عثمان ابن السلطان أبي تأشفين، ويكني بابي زيان ، ويعرف بالقي<sup>(١)</sup> ، ومعناه العظيم الراس ، فدفعه للامر واعطاه الآلة، وكتُّب له كتيبة من توجينِ ومنراوة كانوا في جملته، ودفع اليه اعطياتهم٬ والزله قصر ابيه بتلمسان؛ وانكفأ راجماً الى حضرته، فاجفلت العرب والسلطان ابو حمو امامه وخالفوه الى تلمسان ، فاجفل عنها ابو زيان وتحيز الى بني مرين بامصاد الشرق من البطحا. ومليانة ووهران واوليائهم من بني توجين وسويـــــــ من قبائل زغبة. ودخل السلطان ابو عمو ووزيره عبد الله بن مسلم الى تلمسان، وكان صغير بن عامر هلك في مذهبهم ذلك. ثم خرجوا فيمن اليهم من كافة العرب المقل وزغبة في اتباع أبي زيان ، ونازلوا بجبل وانشريش فيمن معه الى ان غلبوه عليه، وانفض جمعه ، ولحق بمكانه من ايالة بني مرين بغـاس. ورجع السلطان ابو حو الى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرين، فافتتح كثيرها وغلب على مليانة والبطحان ثم نهض الى وهران ونازلها أياماً واقتحمها غلاباً ، واستلحم بها من بني مرين عدداً . ثم تغلب عــلى ألمدّية والجزائر ٬ وانزعج عنهــا بني مرين فلحقوا باوطـانهم . وبعث رسله الى السلطان أبي سالم ؟ فعقد معه السلم

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: بالفتي.

ووضعوا اوزار الحرب ، ثم كان مهلك السلطان أبي سالم سنة اثنتين وستين . وقام بالامر من بعده عمر بن عبد الله بن علي من ابناء وذرائهم مبايعاً لولد السلطان أبي الحسن واحداً بعد آخر ، كما نذكره عند ذكر أخبارهم .

### الخبر عن قدوم أبي زيان بن الملطان أبي سعيد من الخرب لطاب ملكم وما كان من أدِاله

كان ابو زيان هذا، وهو محمد ابن السلطان أبي سعيد عثمان ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يَغَمْراسَن، لما تقبض عليه مع عمه أبي تأبت ووزيرهم يحيى بن داود بجباية من اعمال الموحدين، وسيقوا الى السلطان أبي عنان؛ فقتل ابا ثابت وزيره واستبقى محمدا هذا واردعه السجن سائر ايامه؛ حتى اذا هلك واستوسق امر المغرب لأخيه أبي سالم من بعد خطوب وأحوال يأتي ذكرها ؛ امتن عليه السلطان ابو سالم واطلقه من الاعتقال ونظمه بمجلسه في مراتب الاعياس، واعده لمزاحمة ابن عمه، وحدث بينه وبين السلطان أبي حمو سنة اثنتين وستين بين يدي مهلكه نكرا، بعد السلطان أبي عمو سنة اثنتين وستين بين عدي مهلكه نكرا، بعد من بعده؛ فحقق السعي فيا نصبه له. وسما له في أبي زيان هذا أمل من بعده؛ فحقق السعي فيا نصبه له. وسما له في أبي زيان هذا أمل من بعده؛ فحقق السعي فيا نصبه له. وسما له في أبي زيان هذا أمل من بعده؛ فحقق السعي فيا نصبه لله. وسما له في أبي زيان هذا أمل من بعده؛ فعلك الله ونصبه المملك ، ومعمه الى وطن تلسان ،

وانتهى الى تازى (١). ولحقه الحبر هنالك بملك السلطان أبي سالم. ثم كانت فتن واحداث نذكرها في محلها. وأجلب عبد الحليم بن السلطان أبي على بن السلطان أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس ، واجتمع اليه بنو مرين ، ونازلوا البلد الجديد . ثم انفض جمهم، ولحق عبد الحليم بتازى كما نذكره في موضعه. ورجا من السلطان أبى حمو المظاهرة على امره ، فراسله في ذلك واشترط عليه كبح ابن عمه أبى زيان٬ فاعتقله مرضاة له٬ ثم ارتحل الى سجلياسة كما نذكر بعد. ونازله في طريقه اولاد حسين من المعقل بحللهم واحيائهم ؟ فاستغفل ابو زيان ذات يوم المتوكلين به ، ووثب على فرس قائم حذاه وركضه من معسكر عبد الحليم الى حلة اولاد حسين مستجيراً بهم فاجاروه. ولحق ببني عامر على حين جفوة ٬ كانت بين السلطان أبي حمو وبين خالد ابن عامر اميرهم ذهب لما مناضباً ، فاجلب به على تامسان . وسرح اليهم السلطان ابو حمو عسكراً فشردهم عن تلمسَان. ثم بذل المال لخالد بن عامر على ان يقصيه الى بلاد رياح ففمل ، واوصله الى بلاد الدواودة فاقام فيهم . ثم دعاه ابو الليل بن موسى شيخ بني يزيد ، وصاحب وطن حمزة وبني حسَن ومــا اليه٬ ونصبه للامر مشافهة وعناداً السلطًان أبي حمو . ونهض اليه الوزير عبد الله بن مسلم في عسًاكر

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، ولم يذكرها ياقوت في معجم البلدان. وفي كتباب المغرب،
 تأليف الصديق بن العربي: تازة.

بني عبد الواد وحشود العرب وزناتة ، فأيتن ابو الليل بالنلب وبذل له الوزير المال ، وشرط له التجافي عن وطنه على ان يرجع عن طاعة أبي زيان ففعل ، وانصرف الى بجابي ، ونزل على المولى أبي اسحاق ابن مولانا السلطان أبي يجبى اكرم نزل ، ثم وقست المراسلة بينه وبين السلطان أبي حو، وتمت المهادنة ، وانعقد السلم على اقصا ، أبي زيان عن بجابة المتاخة لوطنه ، فارتحل الى حضرة تونس ، وتلقاه الحاجب ابو محمد بن تافراكين ، قيوم دولة الحقصين لذلك لهد، من المبرة والترحيب واسنا الجرابة به وترفيع المنزلة بما لم يعهد بمثله من الاعياص . ولم يزل حاله على ذلك الى ان

# النبر عن قدوم أبس زيان حافد الملطان أبس تاشفين ثانية من المغرب الس تلمسان لطاب ملكما وما كان من أحوالم

كان العرب من سُويَد إحدى بطون زِغْبَةً فيئة لبني مرين وشيعة ، من عهد اميرهم عريف بن يجيى ، مع السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان ؟ فكانوا عند بني عبد الواد في عداد عدوهم من بني مَرين ، مع صاغية الدولة لبني عامر أقتالهم ؟ فكانوا منابذين لبني عبد الواد آخر الأيام . وكان كبيرهم ونزمار بن عريف أوطن كرسيف، في جوار بني مرين ، مذ مهلك السلطان ابي عنان ، وكان مرموقاً لديهم بعين التَجِلَة ، يرجمون الى دأية

ويستنيمون إلى قوله . وأهمَّه شأن إخوانه في موطنهم ، ومع اقتالهم، ببني عامر ؛ فاعتزم على نقض الدولة من قواعدها ، وحمار صاحب المغرب عمر بن عبد الله على أن يسر ح محمد بن عثمان حافد أمى تاشفين لماودة الطلب بملكه. ووافق ذلك نفرة استحكمت بين السلطان أبي مُّو وأحد بن رحُّو بن غانم ، كبير اولاد حسَين من المعقل ، بعد ان كانوا فيئة له ولوزيره عبد الله بن مسلم ، فاغتنمها عمر بن عبد الله . وخرج أبو زَيَّان محمد بن عثمان سنة خس وستين ، فنزل في حلل المثل عَـ أُونَّة . ثم نهضوا الى وطن تلمُسَان ، وارتاب السلطان أبو حُمُّو بخالد بن عامر أمير بني عامر، فتقبُّض عليه واودعه المطبق(") . ثم سرح وزيره عبد الله بن مسلم في عساكر بني عبد الواد والعرب ، فاحسَن دفاعهم وانفضت جوعهم ورحلهم الى ناحية الشرق ، وهو في اتباعهم الى ان نزلوا بالمسيلة من وطن رياح، وصاروا في جوار الدواوة. ثم نزل بالوزير عبدالله ابن مُسَلِم دا. الطاعون ، الذي عاود اهل المُعُران عاميَّة من بعد مـا اهلكهم سنة سبع واربعين قبلها ؛ فانكفا به ولده وعشيره راجمين ، وهلك في طريقه واوصلوا شلوه الى تلمسَان فدفن بها . وخرج السلطان ابو حمو لمدافعة عدوه٬ وقد فتٌ مهلك عبدالله في عضده ولما انتهى الى البطحاء وعسكريها ، ناجزته جوع السلطان أبي زَيَّان الحرب ، واطلت واياته على المسكر فداخلهم العرب وانفضوا ،

<sup>(</sup>١) السجن تحت الأرض.

واعجلهم الامر عن افنيتهم وازودتهم فتركوها وانفضوا واتسلل أو حُو يبغي النجاة إلى تلمسان وأضرب ابو زيَّان فسطاطه بمكان معسكره وسابقه احمد بن رحُو أمير المقل الى منجاته فلحقه بسيك و كر اليه السلطان أبو حُو فيمين معه من خاصته وصدقوه الدفاع فكبا به فرسه وقطع وأسه ولحق السلطان ابو حمو بحضرته وارتحل ابو زيان والعرب في اتباعه إلى ان نازلوا بعلسان أياماً وحدثت المنافسة بين المقل وزغبة واسف زغبة استبداد المقل عليهم وانفراد أولاد حُسين برأي السلطان دونهم اغتضمها ابو حُو واطلق اميرهم خالد بن عامر من عبسه واخذ عني طاعة أبي زيان ؟ وليفرقن جوعه وفوى له بذلك ، ونفس عن طاعة أبي زيان ؟ وليفرقن جوعه وفوى له بذلك ، ونفس عنه الخنق ، وتفرقت احزايهم و ورجع ابو زيان الى مكانه من يمين مرين ، واستقام أمر السلطان أبي حُو وصلحت دولته بعد الالتياث ، الى ان كان من امره ما نذكره .

#### النبر عن حركة أبي حجو على ثغور البغرب

كان ونزمار من عريف متولي كبر هذه الفتن على أبي حمو ، وبعث الاعياص عليه واحداً بعد واحد ، بما كان بينهم من العداوة المتصلة كما قدمناه وكان منزله كرسيف من ثنور المغرب وكان جاره محمد من زكدان كبير بني على من بنى ونكاسن، الموطنين

يجبل دبدو ، كانت ايديها عليه واحدة ، فلما سكن غرب الثوار عنه ، واذاحهم عن وطنه الى المغرب ، وانمقد سلمه مهم ، وأى ان يغزو هذين الاميرين في ثفورها ؛ فاعتمل الحركة الى المغرب فاتح سنة ست وستين ، وانتهى الى ذبدو وكرسيف ، واجفل ونزمار ، فامتنع بمساقل الجبال ؛ فانتهب ابو حمو الزروع وشمل بالتخريب والعيث سائر النواحي ، وقصد محمد من زكدان أيضاً في مَمْقِل دَبدو ؛ فامتنع بحصنه الذي اتخذه هنالك ، وعاج عليه أبو حمو بركابه ، وجاس خلال وطنه ، وشمل بالتخريب والعيث فواحي بلده ، وانكفأ راجماً الى حضرته ؛ وقد عظمت في تخوم بني مرين وثنورهم نكايته ، وثقلت عليهم وطأته ، وانعقدت بينها تعديل المهادنة والسلم ، وانصرفت عزائمه إلى بلاد إفريقية ؛ فكانت حركته الى مجاته عليها كما نذكر ان شاء الله تعالى .

# الخبر عن حركة السلطان أبي حجو الس بجاية ونكبته عليها

كان صاحب بجاية المولى الأمير أبو عبد الله ، لما استولى عليها ، وعادت اليه المودة الثانية سنة خس وستين كما ذكرناه في اخباره ، زحف بمدها الى تدلس ، فغلب عليها بني عبد الواد، وانزل بها عامله وحاميته . ثم اظلم الجو بينه وبين صاحب تُستَعلينَةَ السلطان أبي العباس ابن عمه الامير أبي عبدالله ، لما جرت بينها المتاخة في

المالات، فنشأت بينها فتن وحروب شغل بها عن حماية تدلس ، والحت عليها عساكر بني عبد الواد بالحسار. واحبط بها ؛ فاوفد رسله على السلطان أبي حمو صاحب تليسان في المهادنة على التزول له عن تدلس ؛ فتسلمها ابو حمو وأنزل بها حاميته. وعقد معه السلم ، وأصهر اليه في ابنته ، فاجابه وزفها اليه ؛ فتلقاها قبيله ووزراؤه بآخر عمهم من حدود يجاية . وفرغ صاحب بجاية لشأنه ، وكان اثناء الفتنة معه ، قد بعث الى تونس عن ابي زيان ابن عمه السلطان أبي سعيد لبنزله بتدلس ، ويشغل به السلطان ابا حمو عن فتنته .

وكان من خبر أبي زيَّان هذا انه اقام بتونس بعد بهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين كما ذكرناه الى ان دس اليه مرضى القاوب من مشيخة بني عبد الواد بتلمسان بالاجلاب على السلطان أبي حو ووعدوه من انفسهم الجنوح معه فصنى البها واعتدها وارتحل يريد تخوم تلمسان وعمل بجاية و ور بقسنطينة فتجافى عن الدخول البها وتنكر لصاحبها وبلغ خبره السلطان ابا العباس صاحبها الفتة بينه وبين ابن عمه صاحب بجاية وكان شديد الوطأة على الها بلده وبرهف الحد لمم بالعقاب الشديد عتى لقد ضرب اعناق خمين منهم قبل ان يستكمل سنتين في ملكه واستحكمت النفرة وسادت الملكة واعضل الذاء وفرع اهل البلد الى مداخلة على النفرة وسادت الملكة واعضل الذاء وفرع اهل البلد الى مداخلة

السلطان أبي العباس في استنقاذهم من ملكة العسف والهلاك ، بما كان اتيح له من الظهور على اميرهم، فنهض اليها آخر سنة سبع وستين. وبرز الامير ابو عبد الله للقائه بلبرو، الحيل المطل على تاكردت. وصبحه السلطان ايو العباس بمسكره هنالك ؟ فاستولى عليه وركض هو فرسه ناجياً ىنفسه. ومرت الجنود تعادى في اثره حتى ادركوه٬ فاحاطوا به وقتلوه قعصاً بالرماح٬ عفا الله عنه. واجاز السلطان أبو العباس الى البلد؛ فدخلها منتصف يومه لمشرين من شعبان. ولاذ الناس به من دهش الواقعة، وتمسكوا بدعوته واتوه طاعتهم. فانجلت الغيابة واستقام الامر ٬ وبلغ الحبر الى السلطان أبي حمو ، فأظهر الامتعاض لمهلكه والقيام بثأره ، يُسِرُ من ذلك حسواً في ارتفاء. ونهض بجر الامم الى بجـاية من العرب وزناتة والحشد، حتى اناخ بها وملأ بخيامه الجهات بساحتها، وجنح السلطان الى مبارزته، فتمسك به اهل البلد ولاذوا عقامه، فاسعفهم وطير البريد الى قُسَنْطينَةً ؟ فاطلق ابا زيان من الاعتقال وسوغه المسلابس والمراكب والآلة . وزحف به مولاه بشير في عسكره الى ان نزل حذا. مسكر أبي حمو . واضطربوا(١) محلتهم بسفح بني عبد الجبار ٬ وشنوا الغارات على معسكر أبي حبُّو صباح مساء، لما كان نمى اليهم من مرض قلوب جنده والعرب

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ. ولا معنى لها هنا. ومقتضى السياق: وضربوا مضاربهم في محلتهم...

الذين ممه. وبدا للسلطان أبى حمُّو مــا لم يحتسب من امتناعها . وكان قد تقدم اليه بعض سماسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من اهل البلد اطمعه فيها ، ووثق بان ذلك يغنيه عن الاعتدا. ، فاستبق اليها واغفل الحزم فيما دونها. فلما امتنعت عليه اطبق الجو على معسكره٬ وفسدت السابلة على العير للميرة٬ واستحكم الزبون في احيـا، معسكر، بظهور العدو المساهم في الملـك . وتبادرت رجالات العرب سوء المغبة وسطوة السلطان؟ فتمشوا بينهم في الانفضاض وتحينوا لذلك وقت المناوشة؛ وكان السلطان لما كذبه وعد المشيخة أجمع قتمالهم وامر بضرب الفساطيط مضايقة للاسوار؟ متسنمة وعراً من جبل لم يرضه أهل الرأي . وخرج رجال البلد على حين غفلة ؛ فجاولوا من كان بتلك الاخبية من المقاتلة ، فانهزموا امامهم وتركوها بايديهم فزقوها بالسيوف. وعاين العرب على البعد انتهاب الفساطيط فاجفلوا ، وانفض الممسكر باجمه. وحمل السُّلطان ابو حمو اثقاله للرحلة، ثم اجهدوه عنها فتركها، وانتهب مخلفه اجمع. وتصايح الناس بهم من كل حدب، وضاقت المسَالك من وراثهم وامامهم، وكظت بزحامهم، وتواقعوا لجنوبهم، فهلك الكثير منهم، وكانت من غرائب الواقعات ، تحدث الناس بها زماناً . وسيقت حظ اياء الى بجاية ، واستأثر منهنَّ الامير أبو زيان بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي٬ ينسب الى عبد المؤمن بن على. وكان اصهر فيها الى ابيها ايام

تقلبه في الاغتراب ببلاد الموحدين كما سبق ، وكانت اعلى بقلبه من سواها ، فخرجت في منانم الامير أبي زيان . وتحرج عن مواقعتها حتى اوجده اهل الفتيا السبيل الى ذلك ، مجنث زمموا وقع من السلطان أبي حمَّو في نسائه . وخلص السلطان ابو حمو من هوة ذلك العطب بعد غصة الريق ، ونجا الى الجزائر لا يكاد يد النفس من شناعة ذلك المول . ثم خرج منها ولحق بتلمسان ، واقتعد سرير ملكه . واشتدت شوكة أبي زَيَّان ابن عَيه ، وتغلب على القاصية ، واجتمعت اليه العرب ، وكثر تابعه . وزاحم السلطان ابا حمو بتلك الناحية الشرقية سنين تباعاً نذكر الآن اخبارها .

#### الغبر عن خوج أبي زبلن بالقادية الشرقية من بالدحدين وتغابه عاس المحية والغائر ومايانة وما كان من العروب معم

لما انهزم السلطان ابو حمو بساحة بجانة عني يومه من اوائل ذي الحجة ، خاتم سبع وستين ، قرع الامير أبو زيان طبوله ، واتبع اثره ، وانتهى الى بلاد حُصين من زُغبة . وكانوا سنمين من المضيمة والمسف ، إذ كانت الدول تجريهم بحرى الرعايا الممتدة في المنرم ، وتعدل بهم عن سبيل اخوانهم من زغبة امامهم وورا ، هم ، فارتكبوا صعب الشقاق لمنبة العز ، وبايعوه على الموت الأحم ، ووثقوا بمتصمهم من جبل تبطرى ان دهمهم عسكر

السلطان. ثم اجلبوا على المدية (١) وكان بها عسكر ضخم للسلطان أبي حمو لنظر وزرائه: غمران بن موسى بن يوسف، وموسى بن برغوث ووادفل بن عبوبن حَّاد؛ ونازلوهم اياماً ؛ ثم غلبوهم على البلد. وملكها الامير أبو زيان، ومنَّ على الوزرا. ومشيخة بني عبد الواد، وترك سيلهم الى سلطانهم. وسلك الثعالبة في سيل حُصَيْن في التجافي عن ذل المغرم ؛ فاعطوه يد الطاعة والانقياد للامير أبي زيان. وكانت في نفوس اهل الجزائر نفرة من جور العمال عليهم ؟ فاستالهم بها سالم بن ابراهيم بن نصر أمير الثعالبة الى طاعة الامير أبي زيان. ثم دعا ابو زيان اهل مليانة الى مثلها فاجابوه. واعتمل السلطان ابو حمو نظره في الحركة الحاسمة لرأيهم؟ فبعث في العرب وبذل المال، واقطع البلاد على اشتطاط منهم في الطلب. وتحرك الى بلاد توجين، ونزل قلمة ابن سلامة سنة ثمان وستين ٬ يحاول طاعة أبي بكر بن عريف أمير سويد . فلم يلبث ان انحرف عنه أيضاً خالد بن عامر، ولحق بأبي بكر ابن عريف٬ واجتمعاً على الخلاف عليه، ونقض طاعته. وشنوا الغارة على معسكره ، فاضطرب وأجفلوا وانتهبت محلاته واثقاله، ورجع الى تلمسان. ثم نهض الى مليانة فافتتحا ، وسع الى رياح

 <sup>(</sup>١) كذا في النسخة الجزائرية. وفي النسخة المصرية (طبع بولاق): للرية. والمدية بلدة من بلاد بني توجين في المغرب الأوسط. والمرية مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الاندلس. والأصح هنا: المدية. ولم يذكر ياقوت المدية في معجم البلدان.

على حين طاعتهم اليه من يعقوب بن على بن احمد وعثمان بن يوسف ابن سليان بن على أميري الدواودة ، لما كان وقع بينها وبين السلطان مولانًا أبي العباس من النفرة؛ فاستنهضوه للحركة على الامير أبي زيان وبعدها الى بجاية. وضمنوا له طباعة البدو من رياح، وبغثوا اليه ذمتهم على ذلك فردها وثوقاً بهم، ونهض من يْلِمْسان ، وقد اجتمع البه الكثير من عرب زُغْبَة . ولم يزل اولاد عريف بن يجيى وخالد بن عامر في احيائهم منحرفين عنه بالصحراء. وصمم اليهم فاجفلوا امامه ٬ وقصد المخالفين من حصين والامير أبي زيان الى معتصمهم بجبل تيطرى. وأُغَذُّ إليه السير يعقوب بن على وعثمان بن يوسف بن معهم من جوع رياح، حتى نزلوا القطعة حذاهم. وبادر اولاد عريف وخالد بن عمر الى الدواودة ليشردوهم عن البلاد، قبل ان تتصل يد السلطان بيدهم، فصبحوهم يوم الخيس اخريات ذي القمدة من سنة تسع وستين. ودارت بينهم حرب شديدة ، واجفل الدواودة اولا ، ثم كان الظهور لهم آخراً . وقتل في المعركة من زُغْبَةَ عدد ويتسوا من صدِّهم عما جاؤا اليه، فانعطفوا الي حصين والامير أبي زيان ، وصعدوا اليهم بناجعتهم ، وصاروا لهم مدداً على السلطان أبي حُّو ، وشنوا الغارة على معسكره، فصمدوا نحوه وصدقوه القتال ، فاختل مصافه ، وانهزمت عساكره، ونجا بنفسه الى تلمسان على طريق الصحرا. . وأجفل الدواودة الى الى وطنهم، وتحيز كافة العرب من زغبة الى الامير أبي زيان،

واتبع آثار المنهزمين ، وتُزل بسيرات . وخرج السلطان ابو حمو في قومه ومن بقى معه من بنى عامر . وتقدم خالد الى مصادمته فقلُّه السلطان واجفل القوم من ورائه . ثم تلطف في مراسلته وبذل له المال ، واوسع له في الاشتراط فنزع اليه والتبس بخدمته. ورجع الامير ابو زيان الى اوليائه من حُصَيْن مُتَمَسَّكَمَّا بولاية اولاد عريف. ثم نزع محمد بن عريف الى طاعة السلطان، وضمن له المدول ماخيه عن مذاهب الخلاف عليه، وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان. وحمله خالد بن عامر عدوه على نكبته ، فتقبض عليه واودعه السجن. واستحكمت نفرة اخيه أبي بكر، ونهض السلطان يقومه وكافة بني عامر اليه سنة سبعين. واستغلظ أمر أبي بكر لجوع الحارث من بني مالك ومن ورا.هم من حصين واعتصموا بالجبال من دراك وتيطرى . ونزل السلطان يجموعه لعود بلاد الديالم من الحرث؟ فانتسفها والتهمها وحطم زروعها ونهب مداشيرهـا . وامتنع عليه ابو بكر ومن معه من الحادث وحصين والامير أبو زيان بينهم؟ فارتحل عنهم وعطف على بلاد اولاد عربف وقومهم من سويد، فلأها عيثاً. وخرب قلمة ابن سلامة، بما كانت احسن أوطانهم. ورجع الى تلمسان وهو يرى ان كان قـــد شفا نفسه في اولاد عريف٬ وغلبهم على اوطانهم٬ ورفع عليهم منزلة عدوهم؟ فكان من لحاق أبي بكر بالمنرب؛ وحركة بني مرين ما نذكره .

## الغبر عن مكة الماطان عبد العزيز عاس تلبسان واستيازاته عايما ونكبة أبي حرو وبني عام بالدوسن من بالد الزاب وفروح أبي زبان من تيطوي الس اعيا، رباح

ولما تقبض ابو حمو على محمد بن عريف، وفرَّق شمل قومـــه سويد، وعاث في بلادهم اجم؟ رأى اخوه ألاكبر أبو بكر على الصريخ بملك المغرب؟ فادتحل اليه بناجعت من بني مالك اجمع من احباء سويد والديالم والعطاف؟ حتى احتل يسائط مَلُويَّة من تخوم المغرب. وسيار الى اخبه الاكبر ونزمار بمقره من قصر مراده الذي اختطه بارجاع وادي ماوية في ظل دولة بني مرين وتحت جوارهم، لما كان ملاك امرهم بيده، ومصادرهم عن آرائه، خطة ورثها عن ابيه عريف بن يجيى مع السلطان أبي سعيد وابنه ابي الحسن وابنه أبي عنان. فتقبل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه، وتمنوا برأيه، واستناموا الى نصيحته. فاما قدم عليه اخوه الو لكر مستجيشاً بملك المغرب، واخبره باعتقال اخيه الآخر محمد؛ قدح عزائمه؛ واوفد اخاء ابا بكر ومشيخة قومهم من بنى مالك على السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن منصرفه من افتتاح جبل هنتاتة؟ وظفره بعامر بن محمد بن علي النازع الى الشقاق في معتصمه ؛ فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة وتكرمة. واستصرخوه لاستنقاذ اخيهم فأجاب صريخهم، ورغبوه

في ملك تلمسان وما ورا.ها، فوافق صاغيته الى ذلك بها كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبي حمو ، بقبوله عـــلي من ينزع اليه من عربان المنقل ، أشياع الدولة وبدوها ، وما كان بعث اليه في ذلك ، وصرف عن استماعه ؛ فاعتزم على الحركة الى تِلمُسان ؛ والقى زمامه بيد ونزمار ؛ وعسكر بساحة فاس. وبعث الحاشرين في الثغور والنواحي من المنرب؟ فتوافت الحشود ببايه؟ وارتحل بعد قضاء النسك من الاضعى سنة احدى وسبعين. واتصل الحير بالسلطان أبي حمو وكان معسكراً بالبطحاء؛ فانكفأ راجعاً الي تلسان؟ فبعث في اوليائه من عبيد الله والاحلاف من عرب المقل؛ فصموا عن اجابته ونزعوا الى ملك المغرب؛ فاجمع رأبه على التحيز الى بني عامر ؟ واجفل غرة المحرم سنة اثنتين وسبمين. واحتل السلطان عبد العزيز تِلِمْسان في يوم عاشورا. بعدها. واشار ونزماد بن عريف بتسريح العساكر في اتباعه؟ فسرح السلطان وزيره ابا بكر بن غازي بن الكاس؛ حتى انتهى الى البطحاء . ثم لحق به هنالك ونزمار، وقد حشد العرب كافة، واغذ السبر في اتباع السلطان أبي حمو وبني عامر . وكانوا قد ابعدوا المذهب ، ونزلوا على الدواودة، وسرحني اليهم يومنذ السلطان عبد العزيز يحملهم على طاعته ، والعدول بهم عن صحابة بني عامر وسلطانهم. وسرح فرج بن عيسي بن عريـ ف الى مُحمَّيْن لاقتضا. طاعتهم ، واستدعاء أبى زيان الى حضرته، او نبذهم عهده؛ وانتهينا جيماً

إلى أبى زيان ، ففارقه اولياؤه ولحق باولاد يحيي بن على بن سبَّاع من الدواودة . وانتهيت انا اليهم فحفظت عليهم الشأن في جواره كها كانت مرضاة السلطان؛ وحذرتهم شأن أبي حمو وبنيءامر، واوفدت مشيختهم على ونزمار والوزير أبى بكر بن غازي فدلوهما على طريقه؛ واغذوا السير وبيتوهم بمنزلهم على الدوسن٬ آخر عمل الزاب من جانب المغرب ففضوا جموعهم ، وانتهبوا جميع ممسكر السلطان أبي حمو بامواله وامتعته وظهره. ولحق فلهم بمصاب، ورجعت العساكر من هنالك، فسلكت على قصور بني عامر بالصحرا. قبلة جبل راشد التي منها ربا ولون سمون'' وما اليهما؛ فانتهبوها وخربوها وعاثوا فيها؛ وانكفوا راجعين الى تلمسان. وفرق السلطان عماله في بلاد المغرب الاوسط من وهران ومليانة والجزائر والمدية وجبل وانشريش. واستوسق به ملكه ' وانزاح عنه عدود. ولم يبق به يومئذ إلَّا خرمــة من نار الفتنة ببلاد مَنْراوَةً بوعد من ولد على بن راشد ، سخط خالد في الديوان، ولحق يجبل بني سعيد. واعتصم به فجمر السلطان الكتائب لحصاره، وسرح وزيره عمر بن مسعود لذلك كها ذكرناه في أخبار مغراوة واحتقر شأنه. وأوفدت انا عليه يومنذ مشيخة الدواودة ٬ فأوسعهم حبأ وكرامة ٬ وصدروا مملوءة حقائبهم خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر السنتهم. واستمر الحال الى ان كان ما نذكره.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: منها ريا بن سمعون.

### الغبر عن اضطراب المغرب الأوسط وبويع أبي زيان الس تيطري واجلاب أبي حوو عاس تلمسان ثم اتمزامهما وتشيدهما عاس سائر النوادس

كان بنو عامر بن زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد مذ اول امرهم، وخلص سوید لبنی مرین کها قدمناه، فکان من شان عریف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وبنيه ما هو معروف. فلما استبيحت احياؤهم بالدوسن مع أبي حمو، ذهبوا في القفر اشفاقا ويأساً من قبول بني مرين عليهم لكان ونزمار بن عريف واخوانه من الدولة، فحدبوا على سلطانهم ابي حمو يتقلبون معه في القفار. ثم نزع اليهم رحوبن منصور فبمن اطاعه من قومه عُبَيْد الله من المُعْقِل. واجلبوا على وَجْدَة فاضطرم للنفاق على الدولة نارا، وخشى حصين مغبة امرهم مع السلطان بما اتسموا به من الشقاق والعناد، فمدوا ايديهم الى سلطانهم أبي زيان، واوفدوا مشيختهم لاستدعائه من حلة اولاد يحيى بن على فاحتل بينهم، واجلبوا به على المدية فملكوا نواحيها، وامتنع عليهم مصرها، واستمر الحال على ذلك. اواضطرب المغرب الاوسط على السلطان، وانتقضت به طاعته. وسرح الجيوش والعساكر الى قتال مغراوة وحصين، واجتمع ابو هم وبنو عامر على قصده بتلمسان؛ حتى اذا احتلوا قايباً منها دسَّ السلطان عبد العزيز بعض شيعته الى خالدبن عامر ورغبة في المال والحظ منه؛ وكان ابو حمو قد اسفه بمخالطة بعض عشمره وتعقب رايه برأى من لم يسم الى خطته. ولم يرتض كفاءته ١٤ فجنح الى ملك المغرب، ونزع يد. من عهد أبي حمو. وسرح السلطان عبد العزيز عسكره الى خالد؟ فأوقع بأبي حمو ومن كان معه من العرب عبيد الله وبني عامر٬ وانتهب معسكره وامواله، واحتقبت حرمه وحظاياه الى قصر السلطان. وتقبض على مولاه عطية فن عليه السلطان واصاره في حاشيته ، ونجا بنفسه الى تيكورارين آخر بلاد الصحراء؛ فنزل بها منفردا عن اهله وحــاشيته ووزرائه . واصفقت زناتة عــلى خدمة ملك المغرب . ووافق هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة ٬ وتغلب وزيره أبي بكر بن غاذي على جبل بني بو سعيد ، وتقبض على حزة ابن على بن راشد في لمة من اصحابه ؟ فضرب اعناقهم وبعث بها الى سدَّة السلطان؛ وصلب أشلاءهم بساحة مِلْيَانَة؛ فتطَّاهر الفتح واكتمل الظهور . واوعز السلطان الى وزيره أبي بكر بن غازي بالنهوض الى حصين؟ فنهض اليهم وخاطبني وانا مقيم ببسكرة في دعايته بأن احتشد اولياء من الدواودة ورياح ، والتقي الوزير والعساكر على حصين تيطرى فنازلناه اشهراً. ثم انفض جموعهم وفروا من حصنهم وتمزقوا كل ممزق ٬ وذهب أبو زَيَّان على وجهه ٬ ولحق ببلاد وادكل قبلة الزاب لبعدها عن منال الحبوش والعساكر؟ فاجاروه واكرموا نزله . وضرب الوزير على حصين والثعالبة المغارم الثقيلة ؟ فاعطوها عن يد وبهظهم باقتضائها ، ودوخ قاصية الثغود ، وحد ورجع الى تلمسان عالى الكعب عزيز السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان بجهلسه يوم وصوله قعوداً فخماً ، وصل فيه اليه ، واوصل من صحبه من وفود العرب والقبائل ؟ فقسم فيهم بره وعنايته وقبوله كل على شاكلته . واقتضى من امرا ، العرب زغبة ابنا ،هم الأعرزة رهنا على الطاعة . وسرحهم لنزو أبي حمو بمنتبذه من تيكورارين فانطلقوا لذلك . وهلك السلطان عبد العزيز لليال قلائل من مقدم وزيره وعساكره اواخر شهر ربيع الاخر من سنة ادبع وسبمين ، لمرض مزمن كان يتفادى بالكتبان والصبر من ظهوره ، وانكفأ بنو مرين واجمين الى ممالكهم بالمغرب بعد ان بايموا لولده دارجاً خاسياً ، ولقبوه بالسعيد ، وجعلوا أمره إلى أبي بكر بن غازي ، فملك امرهم عليهم ، واستمر حاله كما نذكره في اخباره إن شا، الله تعالى .

#### الخبر عن عودة السلطان أبي حجو الأخير الى تلبسان الكرة الثالثة ابنى عبد الواد فى الملك

لما هلك السلطان عبد العزيز ، ورجع بنو مرين الى المغرب ، نصبوا من أعياص بني يَغْمُراسَن لمدافعة أبي حمو من بعدهم عن تلمسان ، ابراهيم بن السلطان أبي تاشفين ، كان ناشئاً بدولتهم منذ مهلك ابيه . وتسلل من جملتهم عَطِية بن موسى مولى السلطان أبي حمو ؟ وخالفهم الى البلد غداة رحيلهم ؟ فقام بدعوة مولا..ودافع ابراهيم بن تاشفين عن مرامه ، وبلغ الخبر الى اوليا. السلطان أبي حمو من عرب المعقل اولاد يغمور بن عبيد الله؟ فطيروا اليه النحيب على حين غلب عليه الياس. واجمع الرحلة الى بلاد السودان لما بلغه من اجتماع العرب للحركة عليه كما قلناه ؟ فأغذُ السبر من مطرح اغترابه. وسابقه ابنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن الو تأشفين مع ظهيرهم عبد الله بن صغير فدخلوا الى البلد. وتلاهم السلطان لرابعة من دخولهم، وعاود سلطانه واقتمد اربكته، و كانت احدى الغرائب ، وتقبض ساعتند على وزرائه ، اتهمهم عداخلة خالد بن عامر فيما نقض من عهده وظاهر عليه عدوه ؛ فاودعهم السجن وذبحهم ليومهم حنقاً عليهم. واستحكمت لها نفرة خالد وعشيره٬ وخلصت ولاية اولاد عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر اياه٬ واقبال السلطان عبد العزيز عليه. ووثق بمكان ونزمار كبيرهم في تسكين عادية ملوك العرب عنه ٬ ورجع الى تمهيد وطنه . وكان بنو مَرين عند انفضاضهم الى مغربهم قد نصبوا من أقيال مغراوة، ثم من بنی مندیل علی بن هارون بن ثابت بن مندیل ، وبعثوه الي شلف مزاحمة السلطان أبي حمو ، ونقضاً لاطراف ملكه . وأجلب ابو زيان ابن عمه على بلاد نُصَيْن ؛ فكان من خبره معهما ما نذكره إن شاء الله تعالى .

### الغبر عن رجوع أبي زيان بن السلطان أبي سعيد الم بإلد حصين ثم غوجه عنما

كان الامير أبو زَيَّان ابن السلطان أبي سعيد ، لما هلك السلطان عبد العزيز ، وبلغه الحبر بمنجاته من وادكلي ، نهض منها الى التلول، واسفُّ الى الناجمة التي كان منتزياً بها ومساهماً لأبي حمو فيها ' فاقتطعها لدعوته كما كانت. ورجع اهلها الى ما عرفوا من طاعته ؟ فنهض السلطان ابو حمو الى تمهيد نواحيه وتثقيف اطراف ملكه؟ ودفع الخوارج عن ممالكه؛ وظاهره على ذلك أميرا البدو من زغْبَة أبو بكر ومحمد ابنا عريف بن يجيى. دس إليها بذلك كبيرها ونزمار ، واخذها بمناصحة السلطان ومخالصته؛ فركبا من ذلك اوضح طريق واسهل مركب . ونبذ السلطان العهد الى خالد وعشيره ؟ فضاقت عليهم الارض ولحقوا بالمغرب لسابقة نزوعهم الى السلطان عبد العزيز . وابتدأ السلطان بما يليه ؛ فازعج بمظاهرتها على بن هارون عن أرض شلف سنة خمس وسبعين بعد حروب هلك في بعضها اخوه رحمون بن هارون. وخلص الى بجاية؟ فركب منها السفين الى المغرب؛ ثم تخطى السلطَّان ابو حمو الى ما ورا. شَلْف . وسفر محمد بن عريف بينه وبين ابن عمه بعد ان نزع اليه الكثير من اوليائه حصين والثمالبة ، بما بذل لهم من المال ، وبما سبهوا من طول الفتنة ؛ فشارطه على الخروج من وطنه الى

جيرانهم من رياح على اناوة تحمل اليه ؟ فقبل ووضع اوزار الحرب وفارق مكان ثورته . وكان لجمد بن عريف فيها أثر محود ؟ واستألف سالم بن ابراهيم كبير الثمالية المتغلب على بسيط متيجة وبلد الجزائر ؟ بعد أن كان أخب في الفتنة واوضع ؟ فاقتضى له السلطان عهده من الامان والولاية على قومه وعمله . وقلد السلطان ابنيه ثغور اعماله ؟ فاغزل ابنه بالجزائر لنظر سالم بن ابراهيم من تحت استبداده ، وابنه أبا زيان بالمدية . وانقلب السلطان الى حضرته بتمسان بعد ان دوّخ قاصيته ؟ وثقف اطراف عمله ، واصلح قلوب اوليائه ، واستالف شيعة عدوه ؟ فكان فتحاً لا كفاء له فانتبذ عن قومه وممالكه الى قاصية الارض ، ونزل في جوار من من بعد ما خلع من ربقة الملك ؟ ونزع من لبوس السلطان . لا ينفذ امره ، ولا يقوم بطاعته . والله مالك الملك يؤتي الملك من يشا ، ويعز من يشا ، ويذل من يشا .

## الخبر عن اجإاب عبد الله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتما الإمير أبي زبان ورجوع أبي بكر الى الطاعة

كان خالد بن عامر ، وعبد الله ان اخيـه صغير ، وسائر اخوانهم من ولد عامر بن ابراهيم ، لحقوا بالمغرب صريخاً ببني مرين لما وقع بينهم وبين أبي حمو من الفعلة التي فعل خالد معه . ويش عبد الله بن صغير من صريخم ، بما عقد ونزمـاد بن عريف من

السلم بين صاحب المغرب وصاحب تِلمُسان ، فخاض القفر بمن معه من قومه، ولحق يوطن زغيّة ، وأجلب على جبل راشد، وبه المَنُّور احلاف سُوَيْد من بني هلال. فاعترضتهم سويد ، ودارت بينهم حرب شديدة > كان الظهور فيها لسويد عليهم. وفي خلال ذلك، فسد بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف بسبب صاحب واتشريش يوسف بن عامر بن عثمان ؟ اداده السلطان عمل النزول عن تمله؛ فنضب له ابو مكر لقديم الصداقة مِن سلفها؛ ووصل يده بعب الله بن صغير بعد الواقعة. ودعاه الى بيعة أبي زَيَّان فأجابه، واوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من مجالات رياح، فوصل معهم ونصبوء للامر ، وتحيَّز محمد بن عريف الى السلطان في جوع سويد. ونهض السلطان من تلمسان فاتح سنة سبع وسبعين فيمن معه من قبائل بني عبد الواد وعرب المقــل وزغبة ، ودسَّ الى اوليا. أبي زبان يرغِبهم في المواعد. وحكم أبا بكر في الاشتراط عليه؛ ففا. الى الطاعة والمخالصة . ورجع أبو زيان الى مكانه من حلل الدوادة، واغذ السلطان السير الى حضرته فتملَّى اربكته ؛ وحدث بعد ذلك ما نذكره إن شا. الله تعالى.

#### الخبر عن وصول خالد بن عامر من البغرب والمب التي دارت بينه وبين مويد وآبي تاشفين ملك فيما عبد الله بن صغير واخوانه

لما بلغ خالد بن عامر بمكانه من المغرب خبر عبد الله ابن

اخيه صغير ٬ قفل من المغرب يئساً من مظاهرة بني مرين ؟ فخفق السعى في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الامر كما ذكرناه قبل. ووصل معه ساسي بن سليم في قومه بني يعقوب، وتظاهر الحيان على العيث في بلاد السلطان أبي حمُّو. واجتمع اليهم ابناء الفتنة من كل أوب٬ واجلبوا على الاطراف وشنوا الغارة في البلاد. وجمع اولاد عريف لحربهم قومهم من سويد واحلافهم من العطاف ٬ وبعثوا بالصريخ الى السلطان ؛ فسرح لحرب عدوه وعدوهم ابنه ابا تاشفين ولي عهده في قومه؛ وبرز لذلك في العساكر والجنود. ولما انتهى الى بلاد مُعوارَة، واضطرب معسكره بها ، اعجله صريخ اوليائه من مناخ الركاب؟ فاستعجل الرحلة ولحق باوليائه اولاد عريف ومن ممهم من اشياع الدولة من زغبة . وأغذًا السير الى وادي مينا يشرق القلمة؛ فتراءى الجمان وتواقفوا لِلَّقَاءُ سَائَرُ يُومِهِمُ . واستضاؤًا بإضرام النبيران مخافة البيات ، واصبحوا عـلى تعبية. وتمشت الرجالات في مواضعة الحرب ؟ فأعجلهم مناشبة القوم، وتراحفت الصفوف، واعلم الكاة، وكشفت الحرب عن ساقها، وحمى الوطيس، وهبت الريح المشرة، فخفقت لما رايات الامير وهدرت طبوله. ودارت رحى الحرب، وصمدت اليها كتائب العرب، فتردى فيها الابطال منهم وانكشفوا؛ واجلت المعركة عن عبد الله بن صغير صريعاً؛ فأمر ابو تاشفين فاجتز رأسه وطير به البريد إلى ابيه. ثم عثرت المواكب

باخيه مَلُوك من صغير مع العباس ابن عمه موسى بن عامر ، ومحمد ابن زيان من وجود عشيرهم متواقعين لجنوبهم ، متضاجعين في مراقدهم كأمًّا اتمدوا للردى ؟ فوطئتهم سنابك الخيل وغشيهم قتام المواكب واطلقت العساكر أيمنتها في اتباع القوم ؟ فاستاقوا نعمهم واموالهم . وكثرت يومئذ الانقال ، وغشيهم الليل فتستروا يجناحه . ولحق فلهم يجبل راشد ، واضطرب (۱۱) أبو تأشفين ابنتيه بمناحي ظهوره ، وملأه السرور بما صنع الله على يده ، وما كان له ولقومه من الاثر في مظاهرة اوليائه . وطار له بها ذكر على الايام ، ورجع الى ابيه بالحضرة بملو ، الحقائب بالانفال ، والجوانح بالسرور ، والايام بالذكر عنه وعن قومه ، ومضى خالد لوجهه في السرور ، والذيام بالذكر عنه ومن قومه ، ومضى خالد لوجهه في ان من قومه ، والمؤ أعلم .

#### الغبر عن انتقاض سام بن ابراهيم ومظاهرت خالد بن عام عام الغالف وبيعتمها الإمير أبي زبان ثم ملك خالد ومراجة سام الطاعة وفروح أبس زبان الس بالد العيد

كان سالم بن ابراهيم هذا كبير الثمالية المتغلبين عــلى فحص متيجة منذ انقراض مليكش ، وكانت الرياسة فيهم لأهل بيته حسبا ذكرناه في اخبارهم عند ذكر المُمثِّل. ولما كانت فتنة أبي

<sup>(</sup>١) كذا، ومقتضى السياق: وضرب أبنيته، وأبنيته هنا يقصد بها خيامه أو فساطيطه. . .

زَيَّان معد نكبة أبي تُمُّو على مجاية ، وهبت ريح العرب ، واستغلظ امرهم، كان سالم هذا أول من غمس يده في تلك الفتنة، ومكر بعلى بن غالب من بيوتات الجزائر، كان مغرباً عنها من لدن تغلب بني مَرين على المغرب الأوسط أيام أبي عِنان . ولحق بها عند ما اظلم الجو بالفتنة ، واستحكمت نفرة اهل الجزائر عن أبي حُمُو ؟ فاظهر بها الاستبداد واجتمع اليه الاوشاب والطفام. ونكره سالم أمير الضاحية لطمعه في الاستيلاء على الجزائر ؟ فداخل في شأنه الملأ من اهــل المدينة ؟ وحذرهم منه انه يروم الدعوة للسلطان أبي حمو ؟ فاستشاطوا نفرة وثاروا به ؟ حتى إذا رأى سالم أنَّه قد احيط بــه تخلصه من ايديهم واخرجه الى حيَّه واتلفه هنالك. وحوًّا دعوة الجزائر الى الامير ابى زيان تحت استبداده ؟ حتى اذا كان من أمر بني مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتفسان ما قدمناه ؛ اقام دعوتهم في الجزائر الى حين مهلكه ورجوع أبى حُمْو الى تلسان . واقبل حينتذ جيش أبي زَيَّان الى تيطرى ؛ فاقسام سالم هذا دعوته في احيائه وفي بلد الجزائر خشية عـلى نفسه من السلطان أبي حمو ، لما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره بالجزائر بأمر ابن عمد. ولما كان من خروج ابي زيان الى احياء رياح على يد محمد بن عريف ما قدمناه ؛ واقتضى سالم عهده من السلطان وولي ابنه على الجزائر واقام سالم على امره من الاستبداد بتلك الاعمال واستضافة جبايتها لنفسه. واوعز السلطان الى عاله باستيفا. جبايتها ؛ فاستراب وبقي في امره على المداهنة .

وحدثت او ذلك فتنة خالد بن عامر ؟ فتريص دو اثرها رجاء ان ركون الغلب له ؟ فيشتغل السلطان عنه . ثم بدا له ما لم يحتسب، وكان الغلب للسلطان ولاوليائه. وكان قد حدثت سنه وبين محمد بن عريف عداوة ؟ فخشى ان يحمل السلطان على النهوض إليه؛ فبادر بالانتقاض على أبي حمو . واستقدم الامير أبا زيان فقدم عليه، وجأجـاً بخالد بن عامر والمخالفين معــه من العرب، فوصلوا اليه اول سنة ثمان وسبعين، وعقد بينهم حلفاً مؤكداً، واقام الــدءوة للامير أبي زيان بالجزائر. ثم زحفوا الى حصار ملمانة، وبها حامية السلطان فامتنعت عليهم، ورجعوا الى الجزائر فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها. وولي امر قومــه من بعده المسعود ابن اخيه صغير ؟ ونهض اليهم السلطان ابو حمو من تلمسان في قومه واوليسائه من العرب؟ فامتنموا بجسال خُصَين . وناوشتهم جيوش السلطان القتال باسافل الجبل؟ فغلبوهم عليها وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبنى عامر؟ فلحقوا بالقفر. ورأى سالم واصحابه أن قلد أحيط بهم فلاذ بالطاعة ، وحمل عليها اصحابه. وعقد لهم السلطان من ذلك ما ارادوه ، على أن يفادقوا الامير أبا زيان ففعلوا. وارتحل عنهم فلمحق ببلاد ريغ، ثم اجازها الى نفطة من بلاد الجريد، ثم الى توزر؛ فنزل على مقدمها يجي بن يملول؟ فاكرم نزله واوسع قراه إلى ان كان من امره ما نذكر .

ورجع السلطان أبو حُمُّو الى تِلمُسان، وفي نفسه من سالم حزازة لكترة اضطرابه ومسارعته إلى الفتن، حتَّى توسط فصل الشتاء ؛ وابعدت العرب في مشاتيها ؛ فنهض من تلمسان في جيوش " زناتة ؛ واغذ السير ؛ فصبح فحص متيجة بالغارة الشعوا. . واجفلت الثعالبة فلحقوا برؤوس الجبال، وامتنع سالم يجبــل بني خليل. وىعث النه واولياء الى الجزائر؟ فامتنعوا بها وحاصروها اياماً . ثم غلبوه على مكامنه؛ فانتقل الى بني مُيْسَرَة من جبال صَنْهاجَةً. وخلَّف أهـله ومتاعه، وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعة، واسهلوا بأمان السلطان وعهده الى فحص متيجة. وبعث هو اخاه ثَاثاً إلى السلطان؟ فاقتضى له العهد؟ ونزل من رأس ذلك الشاهق الى ابنه أبي تاشفين ؟ فأوصله الى السلطان احـــدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، فأخفر عهده وذمة النه، وتقبض عليه صبيحة ليلته. وبعث قائده الى الجزائر فاستولى عليها واقام دعوته بها، واوفد عليه مشيختها فتقبض عليهم، وعقد على الجزائر لوزيره موسى بن برغوث، ورجع الى تلمسان فقضى بها عبدالنحر. ثم أخرج سالم بن ابراهيم من محبسه الى خارج البلاد، وقتل قعصاً بالرماح، ونصب شاوه، واصبح مثلًا في الآخرين. والبقا. لله . وعقد السلطان لابنه المنتصر على مِلْيانَة واعمالها، ولابنه أبي

زَيَّانَ عَلَى وَهُرَانَ. وراسله ابن يَلُولُ صَاحَبِ تُوذَرَ ، وصهره ابن مُزْنَى صاحب تَسْكَرَة ، وأُولِياؤُهما من الكعوب والدواودة ، لما أهمهم أمر السلطان أبي العباس. وخافوه على أمصارهم؟ فراسلوا أما حمو يضمنون له مسالمة أبي زبان ، على ان يوفي له عا اشترط له من المال، وعلى ان نشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموحدين ليشغل السلطان ابا العباس عنهم ، على جين عجز أبي حمو عن ذلك وضعف الدولة عنه. فاوهمهم من نفسه القدرة واطمعهم في ذلك. وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد، الى ان احيط بابن يملول، واستولى السلطان على بلده فلحق ببسكرة، وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة احدى وثمانين. وبقى ابن مزني من بعده متعللًا بتلك الإماني الكاذبة ، إلى ان ظهر امره وتبين عجزه ؟ فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقــام على الموادعة. ولحق الامير ابو زمان بحضرة السلطان بتونس، فنزل بها اكرم نزل مؤملًا منه المظاهرة على عدوه . والحال بالمغرب الاوسط لهذا العهد على ما شرحناه مراداً ، من تغلب العرب على الضواحى والكثير من الامصار . وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها الى مراكزها يسيف البحر، وتضاؤل قدرتها عن قدرتهم، واعطاء اليد في منالبتهم ببذل رنمائب الاموال، واقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الامصاد، والقنوع بالتضريب بينهم، والاغراء بعضهم ببعض. والله ولي الامود .

#### قسمة السلطان الأعمال بين ولده وما حدث بينهم من التنافس

كان لهذا السلطان أبي حو جماعة من الولد: كبيرهم ابو تأشفين عبد الرحمن. ثم بعده ادبعة لأم واحدة، كان تروجها بَمْيلَةَ من أعمال قُسَنْطينَةَ أيام جولته في بلاد الموحدين كبيرهم المنتصر. ثم ابو زيان محمد. ثم عمر ، ويلقب نُمَير . ثم بعدهم ولد كثيرون أيناء علات. وكان ابو تاشفين ولي عهده، وقد رفعه على الباقين، واشركه في امره، واوجب له الحق على وزرا. دولته؛ فكان لذلك رديغه في ملكه ومظهر سلطانه. وكان مع ذلك يتماهد اولئك الاخوة الاشقاء بحنوه ، ويقسم لهم من ترشيحه والنجي في خلوته، فيغص ابو تاشفين منهم. فلما استفحال امر السلطان، وانمحت من دولته المار الحلاف، اعمل نظره في قسمة الاعمال بين ولده ، وترشيحهم للامارة ، والبعد بهم عن اخيهم أبي تأشفين ، ان يصيبهم مكروهــه عند ايناس الغيرة منهم : فولي المنتصر كبيرهم على مليانة واعمالها، انفذه اليها، ومعه اخوه عمر الاصغر في كفالته. وولى اخاهما الاوسط أبا زيان ٬ على المذيّة وما البها من بلاد حصين. وولى ابنه يوسف بن الزابية على تدلس ما اليها من آخر اعماله. واستقر ابوها على ذلك. ثم كان من انتقــاض سالم الثمالي بالجزائر ما قدمناه ؟ فنمى الى السلطان أن ابنه أبا زيان داخله في الخلاف. فلما فرغ من امر سالم كما مر، وطرد أبا زيان ابن عمه عن أعاله إلى الجريد، أعمل نظره في نقل ابنه أبي زيان من المدية إلى ولاية وهران واعمالها بعسداً به عن العرب الجبلين في الفتن وانزل معه بعض وزرائه عينا عليه واقام والياً عليها • والله أعلم •

#### وثبة أبي تاثفين بيجس بن ظمون كاتب أبيه

كان أول شي؛ حــدث من منــافسة أبي تاشفين لاخوته، أنَّ السلطان لما ولى ابنه أبا زيان على وهران وأعالما ، طلبه أبوتاشفين في ولايتها لنفسه فأسعفه ظاهراً ، وعهد الى كاتبه يجيى بن خلدون بماطلته في كتابها حتى يرى المخلص من ذلك ؛ فأقام الكاتب يطاوله. وكان في الدولة لثيم من سفلة الشرط يدعي بموسى بن يخلف، صحبهم أيام الاغتراب بتيكودادين ، أيام مَلَكَ تلمسان عليهم عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن كما مر. وخلا له هنالك وجه السلطان أبي حمو وابنه؛ فتقرب اليه بخدمته ورعاها له. فلما رجم السلطان الى تامسان بعد مهلك عبد العزيز ، قدَّمه واثره واستخلصه؛ فكان من اخص بطانته. وكان أبو تاشفين أيضاً استخلصه ، وجمله عيناً على أبيه . وكان هو أيضاً يغص بابن خلاون كاتب السلطان، ويغار من تقدمه عنده ويغري به اما تاشفين جهده؟ فدس اليه اثناء هذه المطاولة ان الكاتب ابن خلدون إمَّا مطله بالكتاب خدمة لأبي زيان أخيه، وايثاراً له عليه، فاستشاط لما أبو تأشفين وترصده منصرفه من القصر الى بيته بعد التراويح، في إحدى ليالي رمضان سنة ثمانين في رهط من الاوغاد كان يطوف بهم في سكك المدينة، ويطرق بهم بيوت اهل السرو والحشمة في سبيل الفساد؛ فعرضوا له وطعنوه بالحناجر حتى سقط عن دابته ميتاً، وغدا الحبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه وبث الطلب عن اولئك الرهط في جوانب المدينة، ثم بلغه أنَّ ابنه ابا تأشفين مدينة وَهُران كها وعده، وبعث ابنه ابا زيان على بلاد حُصَين والمدية كها كان، ثم طلب ابو تأشفين من ابيه ان تكون الجزائر خالصة له؛ فاقطمه إيَّاها، وانزل بها من اخوته يوسف بن الزابية، بها كان شيعة له من بينهم وفيشة في صحبته وعالصته؛ فاقام والياً عليها، والله أعلم

#### مركة الملطان أبي حجو عاس ثغور المغرب القِقص ودفول ابنه أبي تاشفين الس جمات مكناسة

كان السلطان ابو العباس ابن السلطان أبي سالمملك بني مرين بالمغرب الاقصى ، قد نهض في عساكره سنة احدى وثمانين (۱۰ الى مَراً كُش ، وبها الامير عبد الرحمن بن بويفلوسن بن السلطان أبي علي مقاسمه في نسبه وملكه . وكان قد سوغ له مراكش واعمالها عند مـا اجلب ممه على البلد الجديد سنة خمس وسبعين كما في اخبارهم . واستقر الامير عبد الرحمن بمراكش . ثم حدثت الفتنة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: سنة ثلاث وثبانين.

يبنه وبين السلطان احمد ، ونهض البه من فاس ؟ فحاصره اولى وثانية ، يفرج فيها عنه . ثم نهض اليه سنة اربع وثمانين ؟ فحاصره واخذ بمخنقه واطال الحصار . وكان يوسف بن على بن غانم أمير المُثْهِل من العرب منتقضاً على السلطان. وقد بعث السلطان العساكر الى احيـائه ؛ فهزموه وخربوا بيوته وبساتينه بسجاماسة ورجعوا . وأقام هو يصحرائه منتقضاً. فلما جهد الحصار الامير عبد الرحمن يمراكش ، بعث أما المشائر ابن عمه منصور ابن السلطان أبي على الى يوسف بن على بن غانم، ليجلب به على فاس وبلاد المغرب؛ فياخذ بججرة السلطان وينفس من مخنقه ؟ فسار يوسف بن على مع أبي المشائر الى السلطان أبي حَّو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته عليه دون العرب ؛ بما له من العساكر والابهة ؛ فأنجده على ذلك. وقدم ابنه ابا تاشفين ممهم، وخرج هو في أثرهم فساروا الى المغرب. ونزل يوسف بن على بقومه قريباً من مكناسة ٬ ومعه الامـيران ابو العشائر وابو تاشفين . وجا. ابو حمو من خلفهم فعاصر تازی سبعاً ، وخرب قصر تازروت المعد هنالك لنزل السلطان.

وكان السلطان قد استخلف على فاس في منيبه على بن سهدي المسكري من عمال دولته ووجوه قبيله ؟ وكان هنالك عرب المنبات من المعلل قد دخلوا للميرة ؛ فاهاب بهم وتُرمار بن عريف ولي الدولة من عرب سويد ؟ وهو نازل بقصر مرادة من احواز تازى ؟

فاستألفهم لمدافعة أبي حمو وابنه . وخرج بهم علي بن مهدي . ثم وصل الحبر باستيلا السلطان على مراكث منتصف خمس وثمانين؟ فأجفل أبو تاشفين وأبو المشائر ومن معها من العرب؟ واتبعهم علي بن مهدي بمن معه من المنبات . واجفل أبو حمو عن تازى ، ومر بمرادة قصر ونزمار فهدمه وعاث فيه ، وانكفأ راجعاً الى تلمسان. وفارق ابنه ابو تاشفين اصحابه ابا العشائر والعرب ، ولحق بابيه ، الى ان كان ما فذكره إن شاء الله تعالى .

#### نفوض الملطان أبي العباس صلحب الرغوب الى تلممان واستيازانه عايضا واعتصام أبس حرو بحصن تلجحوست

ولما استولى السلطان أبو العباس على مَرَّاكُش كما قلناه وجع الجلابه على وطنه له دار ملكه بفاس وقد اسفه السلطان ابو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه ابو تاشفين مع العرب المام مغيبه بجراكش ؛ فاجمع الرحلة الى تلسان ، وخرج في عساكره ، وواجع يوسف بن علي الطاعة ، ورحل ممه في جموعه ، وبلغ الخبر الى السلطان أبي حمو ؛ فتردد بين الحصار بتلهسان ومفارقتها ، وكان بينه وبين ابن الأحمر صاحب الافدلس مواصلة ، ولابن الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كما مر ، فكان يخفض له الشان في قصد تلسمان ويلبته عنها في معطيه المقادة في ذلك ، فيمال هو السلطان أبا حمو بأن السلطان أبا حمو بأن السلطان أبا مه ،

ونهض على حين غفلة منذا الى تلمسان. وتقدم الحبر الى أبي حو فاجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر لأوليائه وأهل دولته أنه على الحسار. ثم خرج حين غشيه الليل الى ممسكره بالصفيف؟ وافتقده أهل بلده من صبيحتهم ؟ فتبادر أكثرهم اليه متعلقين بأذياله خوفا من معرة العدو ثم ارتحل يطوي المراحل الى البطحاء وحفز ودخل السلطان أبو العباس تلمسان ؟ وامنتولى عليها ؟ وجهز المساكر لأنباع أبي حمو وقومه ؟ فأجفل من البطحاء ولحق بتاجحمومت ؟ فاعتصم بمقلها ، ولحق به ابنه المنتصر من مليانة بما كان معه من الذخيرة ؟ فاستمد بها وأقام هنالك عازماً على الامتناع والله تعالى أعلى .

#### رجوع الماطان أبي العباس الى المنوب ولقتال دواته ورجوع الماطان أبى حرو الى ملكه بتلحمان

كان السلطان أبو العباس لما استولى على مملكة تلمسان، طير كتبه ورسله بفتحها الى ابن الأحمر صاحب الأندلس، ويعتقبر له عن مخالفة رأيه في الحركة اليها. وقد كان ابن الاحمر اسفه ذلك الى ما انضم اليه من النزعات الملوكية التي يؤسف بها بمضهم بعضاً، وهو يطوي جوانحه عليها واطلع على فساد طاعة السلطان أبي المجباس في أهل دولته ونغل ضائرهم له؛ فأزعج لوقته موسى بن السلطان أبي عنان من أعياص ملكهم، كان عنده بالاندلس،

وجهزه بما بحتاج اليه ومعث في خدمته مسعود بن رحو بن ماساي وزيرهم المشهور ، وادكبه السفن الى سنتة ؛ فنزلوا بسَاحتها اول ربيع سنة ست وثمانين واستولوا عليها . ثم تقدموا الى فاس ؟ فناذلوا دار الملك أياماً ، وبها محمد بن عثمان القائم بدولة السُّلطَـان أبى العباس والمستبد عليه٬ واشتدوا في حصارها٬ وتوافت اليهم الامداد والحشود٬ فداخله الخور والقي بيده. ودخل السُّلطَان موسى الى دار الملك تاسع عشر ربيع الاول من السُّنة ، وجلس عـــلى اريكته ، واتاه الناس طاعتهم . وطار الحبر الى السلطان أبي العباس بتلمسَان ، وقد تجهز الاتباع لأبي هُو ونزل على مرحلة من تلمسان بعد أن أغراه ونزماد بن عريف امير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسان، وكانت لا يعبر عن حسنها، اختطها السُّلطان ابو حمو الاول وابنه ابو تاشفين، واستدعى لها الصناع والفعلة من الاندلس، لحضارتها وبداوة دولتهم يومنذ بتلمسان. فبعث اليهما السُّلطَان ابو الوليد صاحب الاندلس بالمهرة والحذاق من اهل صناعة البناء بالاندلس ؟ فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين بما اعياً على الناس بعدهم ان يأتوا بمثله؛ فاشار ونزمار على السُّلطَان ابى العباس بتخريب هذه القصور واسوار تلمسان انتقاماً بزعمه من ابي حمو ، واخذًا بالثار منه فيما اعتمده من تخريب دار الملك بتازى ، وتخريب قصره هو عرادة ؛ فاتى عليها الخراب أسرع من لمح البصر . وبينها هو في ذلـك ، وهــو يروم السفر لاتبــاع أبي حمو ، إذ جاء الحبر بان السلطان موسى ابن عمه السلطان أبي عنان قد استولى على دار ملكهم بفاس واقتمد اديكتهم ، فكر راجعاً الى المنرب لا ياوي على شى ، وترك تلمسان لشأنها ، وكان من امره ما يأتي ذكره في أخباره . وطار الحبر الى السلطان أبي حمو بمكانه من تاجمعومت ؛ فأغذ السير الى تلمسان ودخلها ، وعاد الى ملكه بها . وتفجع لتلك القصور بما ذهب من رونق حسنها ، ورجع دولة بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان .

#### تجدد المنافعة بين واد العاطان أبي حجو ومجاهرة أبي تاثفين بذلك لهم وواليت

كان التنافس بين هؤلا، الولد خفياً على الناس، بما كان السلطان ابوهم يدامل بينهم ويداري بعضهم عن بعض. فلما خرجوا المام بني مرين وعادوا الى تلمسان، صار تنافسهم الى العداوة. واتهم أبو تاشفين اباه بمالأة اخوته عليه؛ فشمر لمقوقه وعداوته. وشعر السلطان بذلك ؛ فعمل الحركة الى ناحية البطحا، مورياً باصلاح العرب، ومعتزما على لقا، ابنه المنتصر بمليانة، ليصل به جناحه ويتخطى الى الجزائر؛ فيجعلها دار ملكه بعد ان استخلف بتلمسان ابنه ابا تاشفين وحالفه على المناصحة، واطلع موسى بن بتلمسان ابنه ابا تاشفين وحالفه على المناصحة، واطلع موسى بن يخلف على خبية السلطان في ذلك؛ فدس بها الى أبي تاشفين على عادته؛

فطار به الاسف كل مطار. واغذ السير من تلمسان فيمن ممه من العسكر؟ وصبح أباه باسافل البطحا. قبل ان يتصل بالمنتصر. وكشف له القناع عن النكبر والتسخط على ما بلغه؟ فحلف له السلطان على ذلك وارضاه بالرجوع معه الى تلمسان فرجما جيماً.

#### غلع السلطان أبي حمو واستبحاد ابنه أبي تاشفين بالملك واعتقاله إيام

لما وجع السلطان من البطحا وبطل ماكان يؤمله من الاتصال بالمنتصر ، دس اليه مع خالصة من اهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحن بن الكليب بأحال من المال يودعها عنده المان يجد السبيل لحجة نفسه ، وكتب له بولاية الجزائر ليقيم بها حتى يخلص اليه ، واطلع موسى بن يخلف على ذلك ؛ فأطلع ابا تأشفين على الحبر ؛ فبعث في اثره من حاشيته من اغتال ابن كليب في طريقه ، وجاء اليه بالمال والكتب ، فاطلع منها على حقيقة الرهم وانهم متربصون به ؛ فاستشاط وجاهر اباه وغدا عليه بالقصر ؛ فوقفه على الكتاب وبالنطان واغرى به ابنه ؛ فندا على ابيه بالقصر بعد أيام وخلمه ، واسكنه بعض حجر القصر ، ووكل به واستخلص ما باب السلطان واغرى به ابنه ؛ فندا على ابيه بالقصر بعد أيام وخلمه ، واسكنه بعض حجر القصر ، ووكل به واستخلص ما فاعتقله بها . واعتقل من حضر بتلمسان من اخوته ، وذلك آخر فاعتقاله بها . واعتقل من حضر بتلمسان من اخوته ، وذلك آخر أغانين ، وبلغ الخبر الى المنتصر بمليانة وأبي زيان وتحبّر ؛ فلحقوا

بقبائل ُحَمَّيْن واستذموا بهم؟ فاذموهم والزلوهم عندهم بجبل تيطرى. وجم ابو تاشفين العساكر واستألف العرب من سُويّد وبني عامر، وخرج في طلب المنتصر واخوته، ومر بمليانة فلكها. ثم تقدم الى جبل تيطرى، وأقام في حصادهم به، وهم ممتنمون عليه. والله تعالى أعلم.

#### غوج الساطان أبي حرو من الاعتقال ثم القبض عليه وتغريبه في السفين الى المشرق

لما طال مقام أبي تاشفين على تيطرى لحصار اخوته ارتاب بأمر أبيه وطول منيبه عنه . وشاور أصحابه في شأنه ؟ فأشاروا بقتله واصفقوا على ذلك ؟ فبمت أبو تاشفين ابنه أبا زيان في لمة من حاشيته : فيهم ابن الوزير عِمْران بن موسى ، وعبد الله ابن الخراساني ؟ فقتلوا من كان معتقلاً يطِيمُسان من ابنا السلطان ، وتقدموا الى وهران . وسمع أبو حمو بقدومهم ؟ فأوجس الخليفة منهم ، واطلع من جدران القصبة ينادي بالصريخ في اهل البلد ؟ فتباهروا اليه من كل جهة وتدلى لهم بحبل وصله من عمامته التي كان متعمماً بها ؟ فتناولوه حتى استقر بالارض واجتمعوا عليه . كان متعموا المذين جاؤا لقتله بباب القصر ، وقد اغلقه دونهم . فلما سمعوا الهيدة واستيقنوا الأمر ، طلبوا النجاة بدمائهم ، واجتمع على السلطان اهل البلد ، وقلى كبر ذلك خطيبهم ، وجددوا له على السلطان اهل البلد ، وقلى كبر ذلك خطيبهم ، وجددوا له

البيمة . وارتحل من حينه الى تلمسان ؟ فدخلها اوائل سنة تسع وثمانين ؟ وهي يومند عورة بما كان بنو مرين هدموا اسوارها وازالوا حصنها . وبعث فيمن كان عنلها بأحيا . بني عامر من اكابرهم ووجوههم ؟ فقدموا عليه . وطار الحبر الى ابي تاشفين من المساكر والعرب ، وبادره قبل ان يستكمل امره فاحيط به . من المساكر والعرب ، وبادره قبل ان يستكمل امره فاحيط به . وغما الى مأذنة المسجد الجامع ؟ فاعتصم بها . ودخل ابو تاشفين من المأذنة . وادركته الرقة ؟ فجش بالبكا وقبل يده وغدا به الى القصر ، واعتقله بمن الحجر هماك ورغب اليه ابوه في تسريحه الى المشرق لقضا ، فرضه ؟ فشارط بمن تجار النصارى المترجه الى المشرق القضا ، فرضه ؟ فشارط بمن تجار النصارى واركبه السفين معهم باهله من فرضة وهران ذاهباً لطيبة موكالا

#### نزول الملطان أبو حرو ببجاية من العفين واستيالوه على تلحمان ولداق أبي تاشفين بالحغرب

لما دكب السلطان ابو حمو السفين ذاهباً الى الاسكندرية ، وفارق أعمال تلمسان وحاذى بجاية ، داخل صاحب السفين في ان ينزله بجاية فاسمفه لذلك . فخرج من الطارمة التى كان بها معتقلاً،

وصار الموكلون به في طاعته . وبعث الى محمد بن أبي مهدي قائم الاسطول بجاية المستبد على اميرها من ولد السلطان أبي العباس ابن أبي حفص. وكان محمد بن وارث خالصة المنتصر بن أبي حُمُو من ناشئة دولتهم ، قد خلص الى بجاية من تيطرى بعد ما تنفس الحصار عنهم ، فبعثه ابن أبي مهدي الى السلطان أبي حمو بالاجابة الى ما سأل . وأنزله بجاية آخر سنة تسع وثمانين ، وأسكنه بستان الملك المسمى بالرفيع . وطير بالخبر الى السلطان بتونس ' فشكر له ما أتاه من ذلك ، وأمره بالاستبلاغ في تكرمته ، وأن يخرج عساكر بجاية في خدمة ابي حمو الى حدود عمله متى احتاج اليها . ثم خرج السلطان أبو حُمُّو من بجاية ، ونزل متيجة ، واستنفر طوائف العرب من كل ناحيـة فاجتمعوا اليه . ونهض يريد تِلِمُسان . واعصوصب قومه بنو عبد الواد على أبي تاشفين بما بذل فيهم من العطاء وقسم من الاموال، فنابذوا السلطان أباحمو واستصس عليه امرهم . وخرج الى الصحران وخلف ابنه أبا زّيّان في جبال شِلْف مقيماً لدعوته . وبلغ الى تامة من ناحية المغرب. وبلغ الخبر الى أبي تاشفين ، فبعث عسكراً الى شلف مع ابنه أبي زيان ووزيره محمد بن عبدالله بن مسلم ، فتواقموا مع أبى زيان بن السلطان أبي حمو فهزمهم . وقتل ابا زيان ابن أبي قاشفين ووزيره ابن مسلم، وجماعة من مني عبد الواد. وكان أبو تاشفين لما بلغه وصول ابيه الى تامة ، سار اليه من تلمسان في

جوعه . فأجفل أبو حمو الى وادي صا<sup>(۱)</sup> ، واستجاس بالأحلاف من عرب المعقل هنالك فجاؤا لنصره . وعاود تامة فنزلها ، وأقام أبو تاشفين قبالته . وبلغه هنالك هزيمة ابنه ومقتله ، فولى منهزما الى تلمسان وأبو حمو في أتباعه ، ثم سرح أبو تاشفين مولاه سمادة في طائفة من المسكر لمحاولة العرب في التخلي عن أبي حمو ، فانتهز أبو حمو به الفرصة وهزمه وقبض عليه . وبلغ الحبر الى أبي تأشفين بتلمسان ، وكان يؤمل الحج عند سمادة فيا توجه فيه فأخفق سعيه . وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين ممه ، وخرج هادباً من تلمسان مصم أوليائه من سويد الى مشاتيهم بالصحرا . وحخل الساطان أبو حمو تلمسان في رجب سنة تسعين وقدم عليه ابناؤه ، فأقاموا معه بتلمسان ، فطرق المنتصر ابنه المرض فهلك بها لأيام عن دخوله تلمسان ، واستقر الأمر على ذلك . فالله أعلم .

## نمُوض أبي تاشفين بعماكر بني مرين ومقتل الملطان أبي حمو

لما خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه ، واتصل بأحيا.
سويد ، أجموا رأيهم على الاستجاد بصاحب المغرب ، فوفد
أبو تاشفين وممه محمد بن عريف شيخ سويد على السلطان أبي العباس
صاحب فاس، وسلطان بني مرين صريخين على شانها؛ فقبل وفادتها

<sup>(</sup>١) هو وادى (زا) ويقع عن يمين وادي ملوية، ونطقه عندهم بين الصاد والزاي.

وعدها بالنصر من عدوها. وأقام أبو تاشفين عنده ينتظر انجاز وعده وكان بين ابي حمو وابن الاحمر صاحب الاقدلس وشيجة ود وعقيدة وصلة ، ولابن الاحمر دالة وتحكم في دولة ابي العباس صاحب المغرب بما سلف من مظاهرته على امره منذ اول دولته ؛ فبمث اليه ابو حمو في الدفاع عنه باجازة ابي تاشفين من المغرب اليه ، فلم يجه صاحب المغرب لذلك وفا بلامته ؛ وعلله بالقمود عن نصره ، وألح عليه ابن الاحمر في ذلك ؛ فتعال بالماذير ، وكان ابو تاشفين قد عقد لاول قدومه مع وزير الدولة محد بن يوسف ابن علال حلفاً اعتقد الوفا ، به ؛ فكان هواه في انجاده ونصره من عدوه ؛ فلم يزل يفتل للسلطان في الذروة والنادب ؛ ويلوي عن ابن الاحمر المواعيد حتى اجاره السلطان إلى غرضه .

وسرح ابنه الامير أبا فارس ، والوزير محمد بن علال في المساكر لمصارخة أبي تاشفين ، وفصلوا من فاس اواخر احدى وتسمين وانتهوا الى تازى ، وبلغ خبرهم الى السلطان أبي حمو ؛ فخرج من تلمسان وجمع اشياعه من بني عامر والجراح بن عبيدالله من جهاته ، وبلغ الحبر الى ابي تاشفين ؛ فقدم الى تلمسان وجدد المكر والحديمة شيطان الشر والفتنة موسى بن يخلف ؛ فاستولى عليها واقام دعوة أبي تاشفين فيها ؛ فطير أبو حمو ابنه عمير اليه ؛ فصبحه بها لليلة من مسيره ؛ فأسلمه اهل البلا ، وتقبض عليه ،

وجاً. به اسيرا الى ابيه بمكانه من الغيران ؛ فوبخه ابو حمو على فعاله. ثم اذاقه اليم عقابه ونكاله ٬ وامر بـ فقتل اشنع قتلة . وجاءت العيون الى ابى فارس ابن صاحب المغرب ووزيره ابن علال بمكان أبي حمو واعرابه بالغيران ؟ فنهض الوزير ابن علال في عساكر بني مرين لغزوه. وسار امــامهم سليان بن ناجي من الاحلاف احدى بطون المقل، يدلُّ بهم طريق القفر حتى صبحوه ومن معه من احيا. الخراج في مكان مقامتهم بالغيران. وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم وولوا منهزمين. وكبا بالسلطان أمي حمو فرسه؛ فسقط وادركه بعض فرسانهم وعرفه؛ فقتلوه قعصاً بالرماح . وجا وا برأسه الى الوزير ابن علال وأبي تاشفين ، وجا وا بابنه ثُمَيْر اسيراً. وهمَّ ابو تاشفين اخوه نقتله فمنعوه اباساً ؟ ثم امكنوم منه فقتله . ودخل ابو تاشفين الى تلمسان آخر سنة احدى وتسمين. وخيم الوزير وعساكر بني مرين بظاهر البلد، حتى دفع اليهم ما شارطهم عليه من المال . ثم قفلوا الى المغرب واقام هو بتلمسان يقيم دعوة السلطان أبى العباس صاحب المغرب ويخطب له على منابره ، وببعث اليه بالضربة كل سنة كما اشترط على نفسه، الى ان كان ما نذكره ان شا. الله تعالى .

## مسير أُبِي زيان بن أبي حرو لحصار تلحمان ثم اجفاله عنما ولحاقه بصاحب المغرب

كان السلطان ابو حمو قد ولى على الجزائر النه أما زَّيَان ،

لما عاد الى ملكه بتلسان ، واخرج منها ابا تاشفين . فلما قتل أبو حمو بالغيران كما قلناه ، خرج ابو زيان من الجزائر ناجياً الى احيا . حُصّين يؤمل الكرة بهم والاخذ بثأر أبيه واخيه ، فاشتماوا عليه واجابوا صريخه . ثم وفد عليه امرا ، بني عامر من زغبة يدعونه للكمه ، فسار اليهم . وقام بدعوته وطاعته شيخهم المسعود بن صغير ، وبغضوا جيماً إلى تلمسان في رجب سنة اثنتين وتسمين فحاصروها اياماً . ثم سرب ابو تاشفين المال في العرب ، فافترقوا عن أبي زيان . وخرج اليه ابو تاشفين ، فهزمه في شعبان من السنة ، ولحق بالصحرا ، واستألف احيا ، المقل ، وعاود حصار تلمسان في شوال . وبعث ابو تاشفين ابنه صريخاً الى المغرب ، فجاء بمدد من شوال . وبعث ابو تاشفين ابنه صريخاً الى المغرب ، فجاء بمدد من واجفل الى الصحرا . ثم اجمع رأيه على الوفادة الى صاحب المغرب، فوقد عليه صريخاً ، فتلقاه وير مقدمه . ووعده النصر من عدوه ، وأمام عنده الى حين مهلك أبي تأشفين . والله تعالى أعلم .

#### وفاة أبس تاثنفين واستيل، صلحب المغرب عاس تلحسان

لم يزل هذا الامير أبو تاشفين مملكاً على تلسان ومقيماً فيها لدعوة صاحب المغرب أبي سالم ، ومؤديا الضريبة التي فرضها عليه منذ ملك ، وأخوه الامير ابو زيان مقيم عند صلحب المغرب ينتظر وعده في النصر عليه . حتى تغير السلطان ابو العباس على أبي

تاشفين في بعض النزعات الملوكية ؟ فأجاب داعي أبي زيان وجهزه بالعساكر لملك تلمسان ؟ فسار لذلك منتصف سنة خس وتسعن. وانتهى الى تازى ، وكان ابو تاشفين قد طرقه مرض ازمن به ، ثم هلك منه في رمضان من السنة. وكان القائم بدولته احمد بن العز من صنائمهم ، وكان يمت اليه بخؤولة ؛ فولى بعده مكانه صبيًّا من ابنائه وقام بكفالته . وكان يوسف بن أبي حو وهو ابن الزابية والياً على الجزائر من قبل أبي تاشفين؟ فلما بلغه الحبر أغذ السير مع العرب ودخل تلمسان؟ فقتل أحمد بن العز والصى المكفول ابن أخيه أبي تاشفين . فلما بلغ الخبر الى السلطان أبي العباس صاحب المفرب خرج الى تازى ، وممث من هنالك ابنه ابا فارس في العساكر ، ورد ابا زيان بن ابي حمو إلى فاس ووكل به. وسار النه أبو فارس الى تلمسان؛ فلكها وأقام فيها دعوة أليه. وتقدم وزير أبيه صالح بن حمو الى مِلْيانَةَ ؟ فلكها وما بعدها من الجزار وتدلس الى حــدود بجـاية . واعتصم يوسف بن الزابية بحصن تاجعمومت . وأقام الوزير صالح يجاصره ، وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الأوسط . والله غالب على الره.

#### وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن أبس حو عاس تلحسان والمغرب الوسط

كان السلطان ابو العباس بن أبي سالم ، لما وصل الى تازى ،

وبعث ابنه ابا فارس الى تلمسان؛ فَلَكُها اقام هو بتازى يشارف احوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم ليفتح البلاد الشرقية. وكان يوسف بن على بن غانم امير اولاد حسين بن المُمثّل قد حج سنة ثلاث وتسمين واتصل بملك مصر من الترك الملك الظاهر برقوق. وتقدمت الى السلطان فيه واخبرته عطه من قومه؟ فاكرم تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدبة الى صاحب المفرب ؛ بطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك. فلما قدم يوسف بن على بها على السلطان أبي العباس أعظم موقعها ، وجلس في مجلس حفل لعرضها والمباهـاة بها . وشرع في المكافأة عنها بتخيُّر الجيــاد والبـضــاثـم والثياب ، حتى استكمل من ذلك ما رضيه ، واعتزم على انفاذها مع بوسف بن على حاملها الاول. وانه يرسله من تازى ايام مقامته تلك ؛ فطرفه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم سنة ست وتسعين . واستدعوا ابنه ابا فارس من تِلمُسان ؟ فبايعوم بتازي وولو. مكانه . ورجعوم الى فاس ، واطلقوا ابا زيان بن أبي حمو من الاعتقال. ومعثوا به الى قلمسان اميراً عليها ، وقائماً بدعوة السلطان أبي قارس فيها ؛ فسار اليها وملكها ، وكان اخوه يوسف ابن الزابية قد انصل باحيا· بني عامر ويروم ملك تلمسان والاجلاب عليها ؛ فبعث اليهم ابو زيان عند ما يلغه ذلك. وبذل لهم عطا. جزيلًا على أن يبمثوا بــه اليه؟ فأجــابوا الى ذلك واسلموه الى ثغات أبي زيان وساروا به فاعترضهم بعض أحياء العرب ليستنقذوه منهم، فبادروا بقتله وحملوا رأسه الى أخيه أبي زيان ؛ فسكنت الحواله وذهبت الفتنة بذهابه، واستقامت امور دولته، وهم على ذلك لهذا العهد. والله غالب على امره.

وقد انتهى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زَنَاتَةَ الثانية، وبقي علينا خبر الرهط الذين تحيزوا منهم الى بني مَريَد منذ اول الدولة: وهم بنو كمي من فصائل علي بن القاسم اخوة طاع الله ابن علي ، وخبر بني كندوز امرائهم بمراكش. فلنرجع الى ذكر اخبادهم ، وبها نستوفي الكلام في اخباد بني عبد الواد. والله وادث الادض ومن عليها ، وهو خير الوارثين.

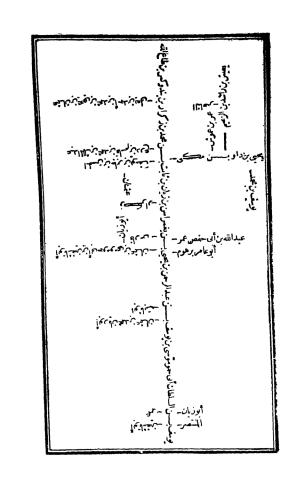

# بئوكيثت

#### الغبر عن بنئي كمي لمحص بطون بنئي القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا إلى بني سرين وما صار امُم بنواص مراكش وأرض السوس من الرياسة

تقدم لنا اول الكلام في بني عبد الواد أنَّ بني كمي هؤلا. من شعوب القاسم ، وأنهم بنو علي بن يمل بن يركن بن القاسم ، اخوة بني طاع الله وبني دلوك وبني معطي بن جوهر بن علي و وذكرنا ما كان بين بني طاع الله وبين اخوانهم وبين بني كمي من الفتنة ، وكيف قتل كندوز بن عبد الله ، كبير بني كمي زيان بن ثابت بن محمد كبير بني طاع الله ، وأنَّ جابر بن يوسف بن محمد القائم بالامر من بعده ثار منهم بزيان ، وقتل به كندوزاً غيلة الوحرباً ، وبحث براسه الى يغمراسن بن زيان ، فنصب عليه اهل بيته القدور شفاية لنفوسهم ، واستمر الغلب بعدها على بني كمي ، فلحقوا بحضرة تونس ، وكبيرهم اذ ذاك عبد الله بن كندوز ، وتزلوا على الامير ابني ذكريا ، حتى كان من استيلائه على تلمسان ما قدمنا ذكره ، وطمع عبد الله بن الاستبداد بتلسان ؟ فلم يتفق ذلك . ولما هلك مولانا الأمير أبو ذكريا ، ولي ابنه ذلك .

المستنصر ، اقام عبد الله صدراً من دولته . ثم ارتحل هو وقومه الى المغرب؛ ونزل على يعقوب بن عبد الحق قبيل فتح مَرًّا كُش؛ فاهتز يعقوب لقدومه واحله بالمكان الرفيع من دولته. وأثرله وقومه بجهات مراكش واقطعهم البلاد التي كفتهم مهاتهم . وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم. وقدَّم عـلى رعايتها حسان بن أبي سعيد الصبيحي وأخاه موسى، وصلا في لفيفة من بلاد الشرق، وكانا عارفين برعاية الابل والقيام عليها. واقاموا يتقلبون في تلك البلاد ويبعدون في نجعتها الى ارض السوس. واوفد يعقوب بن عبد الحق عبد الله بن كندوز هذا على المستنصر صاحب افریقیة ، سنة خمس وستین ، مع عامر ابن اخیه ادریس كما قدمناه . والتحم بنو كمي ببني مَرين ، واصبحوا احدى بطونهم. وهلك عبد الله بن كندوز، وصادت رئاستهم من بعده لابنه عمر ابن عبد الله . فلما نهض يوسف بن يعقوب بن عبد الحق الي المغرب الاوسط ، وشغل بحصار تلمسان ، وتحدث الناس بما نزل بعبد الواد من بني مرين ، اخذت بني كمي الحمية ، وامتعضوا لقومهم ، واجموا الحلاف والخروج على السلطان. ولحقوا بالحاحة سنة ثلاث وسبعاية ، واستولوا على بلاد السوس ؛ فخرج اليهم اخو السلطان الامير بمراكش يعيش بن يعقوب ؟ فناجزوه الحرب بتادرت وغلبوه، واستمروا على خلافهم. ثم عاود محاربتهم بتامطريت سنة اربع بمدها؛ فهزمهم الهزيمة الكبرى التي قصت جناحهم. وقتل عمر بن عبد الله وجماعة من كبرائهم٬ وفروا امامه الى الصحرا٬ ولحقوا بتلمسان. وهدم يعيش بن يعقوب تارودنت قاعدة ارض السوس. وقام بنو كندوز بعدها بتلمسان نحواً من ستة اشهر . ثم توجسوا للغدر من ولد عثمان بن يَغَمْراسِن؟ فرجعوا الى مراكش. واتبعتهم عساكر السلطان، وابلي منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن حامة بن كندوز ، وخلصوا الى منجاتهم مشردين بصحرا. السوس، الى ان هلك السلطان يوسف بن يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك بالمنرب؟ فعفوا لمم عما سلف من هذه الجريرة. وعاودوهم الى مكانهم من الولاية؟ فالحضوا النصيحة والمخالصة. وكان اميرهم من بعد عمر ابنه محمد، اقام في امارتهم سنتين (١١ ، ثم ابنه موسى ابن ممد من بعده كذلك. واستخلصه السلطان ابو الحسن ايسام الفتنة بينه وبـين أخيــه ابي عــلى، لعهد ابيهما السلطــان أبي سعيد ومن بعده؟ فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش اثار وايام. ثم هلك موسى بن محمد؛ فوئى السلطان ابو الحسن مكانه ابنه يعقوب بن موسى. ولما غلب على تلمسان؛ واصار بني عبـــد الواد في خوله وجنوده ، تمشت رجالاتهم وتباثوا اشجانهم. حتى اذا كانت واقعة القيْرَوان المشهورة، وتواقف السلطان مع بني سليم ، داخلهم يعقوب بن موسى في ان ينخذل عن السلطان اليهم ببني عبد الواد ومن اليهم من منراوة وتوجين ، وواعدهم لذلك

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: أقام في إمارتهم سنين.

ثم مني في قومه وكافة بني عبد الواد ، فاجابوه الى ذلك . ولحقوا جيماً ببني سلم ؛ فجروا بذلك الهزية على السلطان ؛ وكانت نكبة القيروان المشهورة . ولحق بمدها بنو عبد الواد بتلمسان ، وولوه امرهم في بني يَشَراسن . وهلك يعقوب بن موسى بافريقية ، ولحق اخوه رحو بالمغرب . وكان السلطان أبو عنان قد استممل على جاعتهم وعملهم عبّو بن يوسف بن محمد ، وهو ابن عهم دنيا ؛ فاقام عيم كذلك حتى هلك ؛ فولي من بعده ابنه محمد بن عبّو . وهم على ذلك لهذا العهد ، يعسكرون للامير بحراكش ، ويتولون من غيم ذلك لهذا العهد ، يعسكرون للامير بحراكش ، ويتولون من خدمة السلطان هنالك ما لهم فيه النّنا . والكفاية . وكأنهم بمول عن بني عبد الواد ، لاستحكام العداوة بينهم بمقتل ذيان بن ثابت .

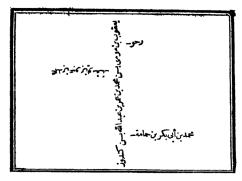

#### الغبر عن بني راشد بن مدمد بن بادين وذكر أوايتهم وتصاريف أحوالهم

والما قدمنا ذكرهم قبل استتمام بطون بني بادين لأنهم لم يزالوا احلافاً لبني عبد الواد ومن جملتهم؛ فكانت اخبارهم من اخبارهم. واما راشد ابوهم فهو اخو بادين. واختص بنوه كما قلنا بيني عبد الواد، وكانت مواطنهم بالصعرا. بالجبل المعروف براشد أسم ابيهم. وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تأسالة ، وبنو ورنيد من بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد. وكان جبل هوارة موطناً لبني يلومان الذين كان لهم الملك كيا قدمناه. ولما اضمحل امر بني يلومان وذهبت دولتهم؟ زحف بنو راشد هؤلا. من موطنهم بجبل راشد الى بسائط مديونة وبنى ورنيد ؟ فشنوا عليهم الغارات ؟ وطالت بينهم الحرب الى ان غلبوهم على مواطنهم والجؤهم الى الاوعاد : فاستوطن بنو ورنيد الجبل المطل على تلمسان، واستوطن مديونة جبل تـــاسالة. وملك بنو داشد بسائطهم القبليــة؟ ثم استوطنوا جبلهم المعروف بهم لهذا العهد ؟ وهو بلد بنى يغرن الذين كانوا ملوك تلمسان لاول الاسلام؟ وكان منهم ابو قرة الصفري كما قدمناه. وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد، الامير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كما ذكرناه في اخبــادهم. ويعلى هذا هو الذي اختط بهــــذا الجبل

مدينة ايفكان التي هدمها جوهر يوم قتله. فلما ملك بنو راشد هذا الجبل، استوطنوه وصار حصناً لهم، ومجالاتهم في ساحت. القبلية ، الى ان غلبهم العرب عليها لهذا العهد ، والجؤهم الى الجبل . وكان غلب بني راشد على هـــذه الاوطان بين يدي دخول بنى عبـد الواد الى المنرب الأوسط٬ وكانوا شيمــة لهم واحلافاً في فتنتهم مع بني توجين وبني مَرين . وكانت رياستهم في بيت منهم يعرفون ببني غِمْران، وكان القيائم بها لاول دخولهم ابراهيم بن عمران. واستبد عليه اخوه ونزمار، وقام بامرهم الى ان هلك ، فولي ابنه مقاتل بن ونزمار ، وقتل عمه ابرأهيم. وتفرقت رياسة بني عمران من يومشـذ بين بني ابراهيم وبني ونزمـار ٬ إلَّا ان رياسة بني ابراهيم اظهر ، فولي بعد ابراهيم ابنه ونزمار . وكان مماصراً ليغمراسن بن زيان وطال عمره؟ فلما هلك لتسمين من الماية السابعة ؟ ولي امرهم غانم ابن اخيه محمد بن ابراهيم . ثم كان فيهم من بعده موسى بن يجيى بن ونزمار ، لا ادري معاقباً لغانم او توسطها احد. ولما زحف بنو مرين الى تلمسان آخر زحفهم، صار بنو راشد هؤلا. الى طاعة السلطان أبي الحسن، وشيخم لذلك العهد أبو يجيى بن موسى بن عبد الرحمن بن ونزمـــار بن ابراهیم. وانحصر بتلمسان بنو عمه کرجون بن ونزمار ، وانقرض امر بني عبد الواد واشياعهم. ونقل بنو مرين رؤوس زناتة أجمع الى المغرب الاقصى ؛ فكان بنو ونزمار هؤلا. بمن صار الى

المغرب واوطنوه ؟ الى ان صار الامر لبنى عبد الواد في الكرة الثالثة على يد أبي حمو الاخير موسى بن يوسف. وكان شيخ بني داشد لعهده زيان بن أبي يحيى بن موسى المذكور ، اقبل اليهم من المغرب من إيالة بني مَرين ، فاتهمه ابو حو بمداخلتهم ، فتقبض عليه واعتقله مدة بوهران. وفر من معتقله فلحق بالمغرب ، وارتحل بين احياثهم مدة . ثم راجع الطاعة واقتضى العهد من السلطان أبي حمو ، وولاه على قومه. ثم تقبض عليه ، واعتقله الى ان قتله بمحسه سنة ثمان وستين وسمهاية ، وانة, ض امر بني ونزمار بن ابراهيم. واما بنو ونزمار بن عمران ؟ فقام بامرهم بعد مقاتل بن ونزمار اخوه تورزكن بن ونزمار ؟ ثم ابنه يوسف توردُ كن ؟ ثم آخرون من بعدهم لم تحضرني اسماؤهم ؟ الى ان غلب عليهم بنو ونزمار بن ابراهيم. وقد ذهبت لهذا العهد رياسة اولاد عمران جميعاً ، وصار بنو راشد خولا للسلطان وجباية ، وبقيتهم على الحال التي ذكرنا. والله وارث الارض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

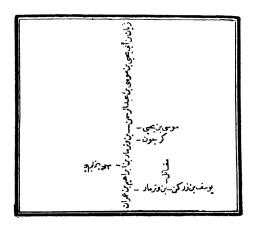

# بنو توجيك ينً

الخبر عن بني توجين من شعوب بني بلدين من أهل هذه الطبقة الثالثة من زناتة وما كان لهم من الدولة والساطان بالرخيب الؤوسط وأواية خلك ومصادره

كان هذا الحي من اعظم احيــا. بني بادين واوفرهم عدداً . كانت مواطنهم حفافي وادي شلف قبلة جبل وانشِرِيش من ارض السرسو ، وهو المسمى لهذا العهد نهر واصل . وكان بارض السرسو يجمة الغرب منهم بطون من لواتة، وغلبهم عليهـا بنو وجديجن ومطاطة . ثم صارت ارض السرسو لبني توجين هؤلا. ، واستضافوها الى مواطنهم الاولى. صادت مواطنهم ما بين موطن بني راشد وجبل دراك في جانب القبلة. وكانت رياستهم أيام صنهاجة لَعَلَّية ابن دافلتن ، وابن عمه لقيان بن المعتز كما ذكره ابن الرقيق. ولما كانت فتنة عَمَّاد بن بُلْكِين مع عمه باديس ، ونهض اليه باديس من القيروان، حتى احتل بوادي شلف، تحيز اليه بنو توجين هؤلا. ٢ وكانت لهم في حروب حماد آثار مذكورة . وكان لقان بن المعتز اظهر من عطية بن دافلتن ، وكان قومهم يومنذ زها. ثلاثة الأف. واوفد لقيان ابنه يَدُّر على باديس قبل اللقاء طاعة له وانحياشاً. فلما انهزم حماد رعى لهم باديس انحياشهم البه، وسوَّغ لهم ما غنموه٬ وعقد للقان على قومه ومواطنه٬ وعلى مايفتحه من البلاد بدعوته . ثم انفرد برياستهم بغد حين بنو دافلتن . ويقال إنه دافلتن بن أبي بكر بن الغلب. وكانت رياستهم لعهد الموحدين لعطيَّة بن مناد بن العباس بن دافلتن ، وكان يلقب عطيــة الحيو . وكانت بينهم لعهده وبين بني عبد الواد حروب ، كان متولي كبرها من بني عبد الواد شيخهم لذلك العهد اعدوى بن يكنمن ابن القاسم ؟ فلم تزل تلك الفتنة بينهم الى ان غلبهم بنو عبد الواد اخراً على مواطنهم كما نذكره. ولما هلك عطية الحيو ، قام بامرهم ابنه العبـاس ، وكانت له آثار في الاجلاب على ضواحي المغرب الاوسط. ونقض طاعة الموحدين ، الى ان هلك سنة سبع وستاية ، دس عليه عامل تلمسان يومئذ أبو زبد بن بوجان من اغتاله فقتله. وقام بامرهم من بعده النه عبد القوي ؛ فانفرد برياستهم وتوارثها عقبه من بعده كما نذكر. وكان من اشهر بطون بني توجين هؤلا. يومشـذ بنو يبدللتن وبنو نمزي وبنو مادون وبنو زنداك وبنو وسيل وبنو قاضى وبنو مامت ويجمع هؤلا. الستة بنو مدن. ثم بنو تيغرين وبنو يرناتن وبنو منكوش، ويجمع هؤلا. الثلاثة بنو رسوغين. ونسب بني زنداله دخيــل فيهم؟ وانما هم من بطون مغراوة . وىنو منكوش هؤلا. منهم عبدالقوي بن العباس بن عطية الحيو، هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرخي زنانة المنكوشي. وكانت رياسة بني توجين جميعاً عند انقراض امر بني عبـد المؤمن لعبد القوي بن العباس بن عطية الحيو ، واحياؤهم جميعاً بتلك المجالات القبلية .

فلما وهن امر بني عبد المؤمن وتغلب مَفْراوَةُ على بسائه ط متيجة ، ثم عهلى جبل وانشريش ، فازعهم عبد القوي وقومه امر وانشريش ، وغالبوهم الى ان غلبوهم عليه ، واستقر في ملكهم . واوطنه بنو تيغرين وبنو منكوش من أحياثهم ؛ ثم تغلبوا عملى منداس واوطنها احياء بني مدن جيماً . وكان الظهور منهم لبني يدالتن ورياسة بني يدالتن لبني سلامة . وبقي بنو يرئات من بطونهم بواطنهم الاولى قبلة وانشريش . وكان من احلاف بني عطية الحيو بنو تيغرتن منهم خاصة ، واولاد عزيز بن يعقوب ، ويمرفون جيماً بالحشم . ولما تغلبوا على الاوطان والتاول ، وازاحوا منراوة عن المدية ووانشريش وتافركينت ، واستأثروا بملكها وملك الاوطان من غربيها : مثل منداس والجبات وتاوغزوت ، ورئيسهم بدوي لم يفارق فيه سكنى الحيام ، ولا ابعاد النجعة ، ولا ايلاف المحليق فيه سكنى الحيام ، ولا ابعاد النجعة ، ولا ايلاف المحليق بنتهون في مثانيهم الى مصاب والزاب ، ويستزلون في المحليف بلادهم هذه من التل . ولم يزل هذا شأن عبد القوي بعضاً . وتنلب بنو عبد الوادعلى عامة اوطانهم واحيائهم ، واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو يدالتن ؟ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدالتن ؟ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي اعتابهم بجبل وانشريش ، الى ان انقرضوا كما نذكر .

وكان عبد القوي لما غلب منراوة على جبل وانشريش ، اختط حصن مرات ، بعد ان كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه ؛ فبنى منه القصية ولم يكمله ؛ فاكمله محمد بن عبد القوي من بعدهم ، ولما استبد بنو أبي حفص بافريقية ، وصادت لهم خلافة الموحدين ، نهض الامير ابو زكريا ، الى المغرب الاوسط ، ودخلت في طاعته قبائل صنهاجة ، وفرت زناتة امامه ، وددداليهم

الغزو؟ فاصاب منهم. وتقبض في بعض غزواته على عبد القوي ابن العباس من بني توجين ؟ فاعتقله بالحضرة . ثم منَّ عليه واطلقه على ان يستألف له قومه ؛ فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . ونهض الامير ابو ذكريا. بعدها الى تلمسان، فكان عبد القوي وقومه في جملته . حتى اذا ملك تلمسان ، ورجع الى الحضرة عقد لعبد القوي هذا على قومه ووطنه ٬ واذن له في اتخاذ الآلة، فكانت اول مراسم الْملك لبني توجين هؤلا. وكانت حالمم مع بنى عبد الواد تختلف في السلم والحرب. ولما هلك السعيد على يدي يَغَمْراسِن وقومه كما ذكرناه ، استنفر يغمراسن سائر أحياء وَنَاتُـةَ لَغُرُو الْمُعْرِبِ، ومسابقة بني مرين اليـه، فنفر معـه عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين. وانتهوا الى تازى، واعترضهم ابو يحيى بن عبــد الحق أمير بني مرين في قومــه ، فنكصوا وأتبعهم الى انكاد ، فكان اللقا ، وانكشفت جموع بنى بادين ٬ وكانت الهزيمة التي ذكرناها في اخبار بني عبد الواد . وهلك عبـد القوي مرجعه منهـا في سنته بالموضع المعروف ماحنون(١١) من مواطنهم . وتصدى للقيام بـأمرهم بعده ابنه يوسف؟ فمكث في تلك الامارة اسبوعاً. ثم قتله على جدث ابيه اخوه محمد بن عبد القوي، وولي عهد ابيه سابع مواراته . وفر ابنه صالح بن يوسف الى بلاد صَنْهَاجة بجبال المدية ؟ فأقام بها

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: ماحيون.

هو وبنوه. واستقل محمد برياسة بني توجين، واستغلظ ملكه، وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه. ونازعه يَنَمْراسِنُ امره ونهض الى حربه سنة تسم واربعين. وعمد الى حصين تافراكنت؛ فنازله وبه يومنذ حافده على بن زَّيَّان بن محمــد في عصابة من قومه، فحاصره اياماً وامتنعت عليه؟ فارتحــل عنها. ثم تواضعوا اوزار الحرب، ودعاه يغمراسن الى مثل ما دعا اليه أباه من غزو بني مرين في بـلادهم فاجاب. ونهضوا سنة سبــع وخمسين، ومعهم مغراوة ، فانتهوا الى كلدامان ما بين تازى وأرض الريف. ولقيهم يعقوب بن عبد الحق في جموعه، فانكشفوا ورجعوا منهزمين الي بلادهم كما ذكرناه. وكانت بينه بعد ذلك وبين يَغَمر اسن فتن وحروب؟ فنازله فيها بجبل وانشريش مرات وجاس خلال وطنه . ولم يقع بعدها بينها مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك، وسموَّ م الى التغلُّب على زناتة لجمع وبلادهم، وكانوا جميعاً منحاشين الى الدعوة الحفصية. وكان محمد بن عبد القوي كثير الصاغية الى السلطان المستنصر .

ولما نزل النصارى الافرنجة بساحل تونس سنة نمان وستين. وطمعوا في ملك الحضرة ، بعث المستنصر الى ملوك زناتة بالصريخ فصرفوا وجوهم اليه ، وخف من بينهم عمد بن عبد القوي في قومه ومن احتشد من اهل وطنه ، ونزل على السلطان بتونس. وابلي في جهاد العدو ، واحسن البلا ، وكانت له في ايامه ممهم

مقامات مذكورة، ومواقف عند الله محتسبة معدودة. ولما ارتحل العدو عن الحضرة، واحذ محمد بن عبد القوي في الانصراف الى وطنه، اسنى السلطان جائزته وعم بالاجسان وجوه قومه وعساكره، واقطعه بلد مقرة وأوماش من وطن الزاب، واحسن منقلبه. ولم يزل بعد ذلك متعلقاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش اليه، ولما استغلظ بنو مرين على يَغَيْراسن بعد استيلائهم على امصاد المغرب واستبدادهم بملكه، وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يَغَيْراسن، عمد عليهم.

ولما نهض يعقوب بن عبد الحق الى تلمنسان سنة سبعين ، واوقع ييغمراسن في ايسلى من انكاد الواقعة التي هلك فيها ابنه فارس ، نهض الى محمد بن عبد القوي للقائه. ومر في طريقه بالبطعا، ، وهي يومئذ ثنر لأعمال يغمراسن فهدمها . ولقي يعقوب ابن عبد الحق بساحة تلسان مباهياً بالته فاكرم يعقوب وفادته ، وبر مقدمه . ونازلوها اياماً ؛ فامتنعت عليهم واجمعوا على الافراج وقومه ببلادهم ، حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففمل ، وملأ حقائبهم باتحافه ، وجنب لهم ماية من الجياد العتاق بالمراكب الثقيلة ، واداح عليهم الف ناقة حلوب ، وعهم بالصلات والحلان الفاخرة ، واستكثر لهم من السلع والفازات والاخبيات والحلان، وارتحلوا ، ولحق محمد بن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريش ،

واتصلت حروبه مع يغمراسن، وكثر إجلابه على وطنه، وعيشه في بلاده، وهو مع ذلك مقيم على موالاة يمقوب بن عبد الحق، وإلى وإلى المستجاد من الطرف. حتى كان يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته يجمل سلمهم من سلمه، وحربهم من حربه، وبسبهم كان نهوض يعقوب بن عبد الحق سنه ثمانين، لما اشترط عليه ذلك، ولج في قبول ه فنهض اليه، واوقع به بخرزوزة، ثم اناخ عليه بتلمسان، وواقاه هنالك الحد بن عبد القوي؛ فلقيه في القصبات، وعاثوا في نواحي تلمسان نباً وتخريباً .ثم أذن يعقوب محمداً وقومه في الانطلاق الى بلادهم، نباً وتخريباً .ثم أذن يعقوب محمداً وقومه في الانطلاق الى بلادهم، وتأثيم هو بمكانه من ضواحي تلمسان يمدة منجاتهم الى مكانهم من وانشريش، حذراً عليهم من اعتراض يغمراسن .ولم يزل شأنهم احدى وثمانين .

وفي خلال استغلاظ بني مرين على بني عبد الواد ' استوسق لمحمد هذا ملكه ؛ فتغلب على اوطان صنهاجة بجبال المدية . واخرج الثمالبة من جبل تبطرى ' بعد ان غدر بمشيختهم وقتلهم ؛ فانزاحوا عنه الى بسائط متيجة واوطنوها . واستولى محمد على حصن المدية وهو المسمى باهله لَدِينة – بفتح اللام والميم وكسر الدال وتشديد اليا بعدها وها . النسب آخرها – وهم بطن من بطون صنهاجة . وكان الحتط لها لملكين بن زيري . ولما استولى محمد عليها وعلى

ضواحيها، الزل بهـا اولاد عزيز بن يعقوب من حشمه، وجعلها لهم موطناً وولاية . وفر بنو صالح ابن اخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنهاجة ، منذ مقتل ابيه يوسف كما ذكرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بإفريقية؛ فلقوهم مبرة وتكريًّا. وأقطعوا لهم بضواحى تُسَنَّطينَـةَ ، وكانوا يعوِّلون عليهم ايام حروبهم وفي مواطن قتالهم. وكان من اظهرهم عمر بن صالح؛ وابناه صـالح ويحيي بن عمر ٬ وحافده يحيي بن صالح بن عمر ٬ في آخرين مشاهير. وأعقابهم لهذا العهد بنواحى قسنطينة. وفي إيالة الملوك من آل أبي حفص ، يعسكرون معهم في غزواتهم ، ويبلون في حروبهم. ويقومون بوظائف خدمتهم. وكان الوالي من اولاد عزيز على الملدية حسن بن يعقوب، وبنوه من بعده يوسف وعلى، كانت مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الاول ماحنون. وكان بنو يدللتن أيضاً من بني توجين ، قد استولوا على حصن الجعبات وقلمة تاوغزوت. ونزل القلمة كبيرهم سلامة بن على مقيماً على طاعة محمد بن عبد القوي وقومه؟ فاتصل ملك محمد بن عبد القوي في ضواحي المنرب الاوسط ما بين مواطن بني راشد الي بلاد صنهاجة بنواحي المدية؟ وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو وجباله الي ارض الزاب ، وكان يبعد الرحلة في مشتاه ؟ فينزل الدوسن ومقرة والمسيلة ؛ ولم يذل دأبه ذلك . ولما هلك يغمراسن سنة احدى وثرانين كما ذكرناه، استجدت الفتنة بين عثمان ابنه، وبين مجمد ابن عبد القوي ، فنهد إليه عثمان في جوعه من بني عبد الواد والمساكر سنة اثنتين وثمانين ؛ فعاصره يجبل وانشريش وامتنع عليه ؛ فعاث في نواحي وطنه وقفل الى تلسان ، وهلك محمد بن عبد القوي على اثر ذلك سنة أربع وثمانين ، وولي من بعده ابنه سيد الناس فلم تطلل مدة ملكه ، وقتله أخوه موسى لسنة او نعوها من بعد مهلك أبيه ، وأقام موسى بن محمد في إمارة بني توجن نحو من عامين .

وكان أهل مرات من اشد أهل وطنه شوكة واقواهم غائلة؟ فحدثته نفسه أن يستلحم مشيختهم ويريح نفسه من محاذرتهم ؟ فاجع لذلك ونزلما ونذروا بشأنه ورايه فيهم ؟ فاستاقوا جيماً وناروا به فقاتلهم . ثم انهزم مثخناً بالجراحة وألجأوه الى ساوي الحصن؛ فتردى منها وهلك . وولي من بعده عمر بن أخيه اسماعيل ان محمد مدة اربعة أعوام . ثم غدر به اولاد عمه زيان بن محمد فقتلوه ، وولوا كبيرهيم بن زيان ، وكان حسن الولاية عليهم . يقال ما ولي فيهم بعد محمد مثل. وفي خلال هذه الولايات استغلظ عليهم بنو عبد الواد ، واشتدت وطأة عثمان بن يَنفرايين عليهم بعد مهلك ابيهم محمد ؛ فنهض اليهم سنة ست وثمانين . وحاصرهم بجبل وانشريش ، وعاث في اوطانهم ، ونقل زروعها الى مازونة حين غلب عليها مغراوة . ثم نازل حصن تافركنيت وملكها ، عبداخلة القائد بها غالب الحصى مولى سيد الناس بن محمد ، وقفل

الى تلمسان. ثم نهض الى اولاد سلامة بقلمة تاوغزوت، وامتنموا عليه مراداً ، ثم اعطوه اليد على الطاعة ومفادقة بني محمد بن عبد القوي ، فنبذوا لهم العهد ، وصاروا الى إيالة عثمان بن يغمراسن . وفرضوا لهم المفارم على بني يدللتن . وسلك عثمان ابن يغمراسن مسلك التضريب بين قبائل بني توجين وتحريضهم على ابراهيم بن زيان اميرهم؟ فغدا عليه زكدان بن أعجمي شيخ بنى مادون وقتله بالبطحا. في احدى غزواته لسبعة اشهر من ملكه . وولي من بعده موسى بن زرارة بن مجمد بن عبد القوي، بايع له بنو تيغرين، واختلف عليه سائر بني توجين، فأقام بمض سنة . وعثمان بن يغمراسن في خـلال هذا يستـالف بني توجين شِعباً فشعباً الى ان نهض إلى جبـل وانشريش فلكه . وفر أمامه موسى بن زرارة الى نواحى المدية ، وهلك في مفره ذلك. ثم نهض عثمان الى المدية سنة ثبان وثبانين سدها ؛ فلكها عداخلة لَّدُنَّة مِن قَبَائِل صَنْهَاجَة. غدروا باولاد عزيز وامكنوه منها؟ ثم انتقضوا عليه لسبعة اشهر ورجعوا الى إيالة اولاد عزيز ؟ فصالحوا عثمان بن يوسف على الإتاوة والطاعة كما كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه ؟ فلـك عثمان بن يغمراسن على عامة بلاد بني توجين . ثم شغل با دهمه من مطالبة بني مرين ايام يوسف بن يعقوب ؟ فولَى على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي ابو بكر بن ابراهيم بن محمد مدة من عامين ، اخاف فيها الناس ، واساء السيرة.

ثم هلك فنصب بنو تيغرين بعده اخاه عظية المعروف بالأصم ، وخالفهم اولاد عزيز وجميع قبائل توجين ؟ فبايعوا ليوسف بن زبان بن محمد. وزحفوا الى جبل وانشريش ؛ فعاصروا عطية وبنى تيغرين عاماً او يزيد. وكان يجيى بن عَطيَّة كبير بني تيغرين'هو الذي تولى البيعة لعطية الاصم. فلما اشتد بهم الحصار، واستفحل امر يوسف بن يعقوب وبنى مرين، نزع يجيى الى بنى مرين. وقدم على يوسف بن عبد الحق بمكانه من حصار تلسان. ورغُّمه في ملك جبل وانشريش؟ فبعث معه الجيوش لنظر أخيـه ابي سرحان ثم أخبه أبي يجسى. وكان نهوض أبي يجيبي سنة احمدي وسبماية ؟ فتوغل في قاصية الشرق . ولما رجع صمد الى جبل وانشريش؛ فهدم حصونه وقفل. ونهض ثانية الى بلاد بنى توجين؛ فشردهم عنها. واطاعه اهل تافركنيت. ثم انتهى الى المدية ؟ فافتتحها صلحاً واختط قصبتها . ورجع الى اخيه يوسف بنيعقوب؟ فانتقض اهل تافر كنيت بعد صدوره عنهم . ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في التمسك بالطاعة. ووفدوا على يوسف بن يعقوب ؟ فتقبل طاعتهم واعادهم الى بلادهم وأقطعهم. وولى عليهم على ابن الناصر بن عبد القوي ؟ وجعل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه على دولته، واستقام ملكه. وهلك خلال ذلك؛ فمقد يوسف ابن يعقوب مكانه لمحمد بن عطية الأسم. واستقام على طاعته وقتاً ؟ ثم انتقض بين يدي ملكه سنة ست ، وحل قومه على الخلاف.

ولما هلك يوسف بن يعقوب، وتجافى بنو مرين من بعدها لبني يغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكوها بالمغرب الاوسط؟ فاستمكن بنو يغمراسن منها، ودفعوا المتغلبين عليها. ولحق الفَلُّ من اولاد عبد القوي ببلاد الموحدين ؟ فعلوا من دولتهم محل الإشار والتكرمة. وكان للعباس بن محمد بن عبد القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الحلة والمصافاة الى ان هلك ، وبقى عقبه في جند السلطان. ولما خلا الجو من هؤلا. المرسخين، تغلب على جبل وانشریش من بعدهم ڪبير بني تيغرين ، وهو يحيي بن عطمة بن يوسف بن المنصور . ويزعمون انهم دخلا. في بني تبغرين، وان المنصور هو احمد بن محمد من اعقباب يعلى بن محمد سلطان بني يِثْرَن . فاقام يجيي بن عطية هذا في رياستهم اياماً ، ثم هلك، وقام ماره من معده أخود عثمان بن عطية. ثم هلك وولي من ىعده النه عمر بن عثمان. واستقل مع قومه بجبل وانشريش. واستقسل اولاد عزيز بالمدية ونواحيها ورياستهم ليوسف وعلى تن حصان بن يعقوب ، والكل في طاعة أبي حُمُّو سلطان بني عبدالواد امرائهم ، الى ان خرج على السلطان أبي حمو محمد ابن عمه يوسف بن يَغَمُراسِن. ولحق باولاد عزيز؟ فبايموه. وداخلوا في شــأنه عمر ابن عثمان كبير بني تيغرين وصاحب جبل وانشريش ؟ فاجابهم واصفق

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: من بني عبد الواد.

معهم سائر الاعشار ومنكوشة وبنو يرثأتن. وزحفوا مع محمد بن يوسف الى السلطان أبي حمو في معسكره يتهل ففضوه ، وكان من شأن فتنته ممهم ما ذكرناه في أخبار بني عبد الواد، إلى ان هلك السلطان أبي حمو. وولي ابنــه ابو تاشفين؟ فنهض البهم في العساكر. وكان عمر بن عثمان قد لحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لأولاد عزيز دون قومه؛ فــداخل السلطان اما تاشفين في الانحراف عنه . فلما يزل مالجيل ، ولحق محمد بن يوسف بحصن تو كال مكامن الحمن ؟ فدلف اليه ابو تاشفين واخذ بمخنقه. وافترق عن محمد بن يوسف اولياؤه واشياعه ؟ فتقبض عليه وقيد اسيراً الى السلطان أبي تأشفين ؟ فقتل بين يديه قمصاً بالرماح سنة تسم عشرة. وبعث برأسه الى تلمسان، وصلب شاوه بالحصن الذي امتنع به ايام انتزائه، ورجع أمر وانشريش الى عمر بن عثمان هذا ، وحصلت ولايته لأبي تاشفين الى ان هلك بتلمسان في بعض ايامهم مع بنى مَرِينَ ، اعوام نازلهم السلطان ابو الحسن كما ذكرنا في أخبار الحصاد.

ثم لما تغلب بنو مرين على المغرب الأوسط استعمل السلطان ابو الحسن ابنه نصر بن عمر على الجبل ، وكان خير وال وفا. بازمة الطاعة ، وخلوصاً في الولاية ، وصدقاً في الانحياش ، واحساناً للملكة ، وتوفيراً للجباية ، ولم كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقسيروان، وتطاول الاعياص من زناتة الي استرجاع ملكهم، انتزى بضواحي المدية من آل عبد القوي عَدِي بن يوسف ابن زيان بن محمد بن عبد القوي، وناغى الخوارج في دعوتهم، واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاً. وبنو يرنىاتن جيرانهم، وزحف الى جبل وانشريش لينال من الحشم مديلي امرهم والمداخلين لمدوهم في قطع دابرهم ، وكبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عثمان. وبايع نصر لمسعود بن بوزيد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من اعقابهم ، خلص اليه من جملة عدي بن يوسف حذراً على نفسه من اصحابه. وقاتلهم عدي وقومه ؟ فامتنعوا عليهم ودارت بينهم حروب كانت العاقبة فيها والظهور لنصر بن عمر وقومه. ثم دخل عدي في جملة السلطان أبي الحسن لماخلص من تونس الى الجزائر، وبقى مسعود بينهم وملكه ابو سعيد بن عبد الرحمن لما ملك بتلمسان هو وقومه. فلم يزل هنالك الى ان غلبه السلطانأبو عِنان ؟ فصار في جملته بعد ان فر الى زواوة. واستنزله منها ونقله الى فاس، وانقضي ملكهم ودولتهم، وانقطع أثر تني محمد بن عبدالقوي . وأقيام نصر بن عثمان في ولاية جبــل وانشريش وعقد له السلطان أبو عنان عليه سائر دولته . ولم يزل قائمًا بدعوة بني مَرين من بعده إلى أن غلبهم السلطان أبوحُمُو الاخير، وهو موسى بن يوسف على الأمر؟ فأعطاء نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب وبين بني عبــد الواد اعوام سبمين وسبعاية . وقاموا

بدعوة أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو ؛ فانحاش نصر ابن عمر اليهم ، واخذ بدعوة الامير أبي زيان حيناً . ثم هلك ايام تلك الفتنه ، وقام بالرهم من بعده اخوه يوسف بن عمر متقبلًا مذاهبه . وهو لهذا العهد ، وهو سنة ثلاث وثانين ، صاحب جبل وانشريش ، وحاله مع أبي حمو مختلف في الطاعة والخلاف ، والله مالك الامور لا رب غيره .

عر بنامعمل۔ حصبنزدانہ۔ 1:3 ثالعباس بزعطيةا لحيو بزمناد بزالعباس بزدافلت بزأي بكو بزالغلب

# بنويريث لائمته

### الغبر عن بنبي سلامة اصحاب قاعة تاوغزوت ورؤساء بنبي يحالتن من بطون تويين من هذه الطبقة الثاثية وأوليتهم ومصائرهم

كان بنو يدلتن هؤلا، من شعوب بني توجين واشدهم شوكة واوفرهم عدداً، وكان لهم ظهور من بين سائر تلك البطون. وكان بنو عبد القوي ملوك بني توجين يعرفون لهم ذلك، ويوجبون لهم حقه. ولما دخلوا الى التلول بعد انقراض بني يلومي وبني ومانوا؛ نزل بنو قاضي منهم وبنو مادون بأرض منداس؛ فاوطنوها. وجا، بنو يدللن على اثرهم؛ فأوطنوا الجبات وتاوغزوت؛ ورياستهم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيمى، ثم هلك فقام بامرهم ابنه مناد بن نصر، ثم أخوه علي بن نصر من بعده، ثم هلك وقام بامرهم من بعده، ثم هلك وقام بامرهم فاستفحل ملك عبد القوي وبنيه؛ الخوم هو في قومه؛ واختط القلمة تاوغزوت المنسوبة فاستفحل امره هو في قومه؛ واختط القلمة تاوغزوت المنسوبة فاستفحل امره هو في قومه؛ واختط القلمة تاوغزوت المنسوبة أستفحل ملك عبد القوي وبنيه؛ الله والى بنيه؛ وكانت من قبل رباطاً ليمض المنقطمين من عرب شويد. ويزعم بنو سلامة هؤلاد انهم دخلا، في نسب توجين ،

عيسى او سلطان نازعاً عن قومه لدم اصابه فيهم؟ فخلطه شيخ بهني يدللتن من بني توجين بنفسه؟ وكفل بنيه من بعده؟ فكانت له سبباً في رياسته على بني يدللتن وبنيه بعده .

ولما هلك سلامة بن على قام بامرهم من بعده ابنه يَغَمُراسِن ابن سلامة ، على حين استغلظ بنو عبد الواد على بني توجبن بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم الاكبر. فكان عثمان بن يغمراسن يتردد الى بلادهم بالفزو ، ويطيل فيهـا العيث. ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه ، وبها يغمراسن ؛ فامتنع عليه . وخالفه يوسف ابن يعقوب وبنو مرين الى تلمسان؟ فاجفيل عن القلعة. وسابق بني مرين الى دار ملكه. واتبعه يغمراسن بن سلامة مفراً في اعقابه ؟ فكر إليه بالمكان المعروف بتليوان. ودارت بينهم هنالك حرب هلك فيها يغمراسن بن سلامة، وقام بالأمر بعده اخوه محمد بن سلامة. فاذعن لطاعة عثمان بن يغمراسن ٬ وخالف بني محمد بن عبد القوي، وجمل الاتاوة على قومه ووطنه لملوك بنى عبد الواد؟ فلم ترل عليهم لملوك تلمسان. ولحق اخوه سعد بالمغرب، وجا. في جملة السلطان يوسف بن يعقوب في غزوته التي حاصر فيها تامسان حصاره الطويل؟ فرعى لسمد بن سلامة هجرته اليــه ، وولاه على بني يدللتن والقلعة. وفر أخوه محمد بن سلامة؟ فلحق يجبل راشد. وأقام هنالك الى ان هلك يوسف بن يعقوب، ورجم أمر المغرب الأوسط لبني عبد الواد؟ فوضعوا الاتاوات على بني توجين واصادوهم للجباية . ولم يزل سعد على ولايته الى أن هلك أبو حمو وولي ابو تاشفين ؟ فسخط سعــداً . وبعث عن أخيه مجمد من جبل راشد ؟ فولاه مكانه .

ولحق سعد بالمغرب، وجاء في جلة السلطان أبي الحسن. ودخل اخوه محمد مع أبي تاشفين ؟ فانحصر متلسان. وولى سعد بن سلامة مكانه، ثم تعلك محمد في بعض ايام الحصار وحروبه. ولما انقرض امر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تخلية سبيله لقضاء فرضه ؟ فحج وهلك مرجعه من الحج في طريقه. وعلمُد الى السلطان أبي الحسن واستوصاه ببنيه ، على لسان وليَّه عريف بن يحيي كبير بنى سويد. فولَّى السلطان ابو الحسن ابنه سليان بن سعد على بنى يدللتن والقلمة. وانقرض امر السلطان أبي الحسن، وعاد الامر الى أبي سعيد وأبي ثابت ابنى عبد الرحمن بن يجيى بن يغمراسن؟ فكانت بينه وبينهم ولاية وانحراف. وكان اولياؤهم من البرب بني سويد من زغبة بما كانوا جيرانهم في مواطنهم من ناحية القبلة ؟ فطمع ونزمار بن عريف شيخهم في التغلب على وطن بني يدللتن ؛ ومانمه دونه سايان هذا وبالغ في دفاعه ؛ الى ان ملـك السلطان الو عنان للاد المفرب الاوسط. ورعى لونزمار والنه عريف حق انحياشهم اليه وهجرتهم الى قومه؛ فاقطع ونزمار بن عريف القلمة وما اليها وجباية بني يدللتن اجمع. والحق سليان ابن سعد بن سلامة في جنده ووجوه عسكره٬ الى ان هلك السلطان وعاد الامر لبني عبد الواد على يد أبي حمو الاخير؟ فولى سلبان على القلمة وعلى قومه. واستغلظ العرب عليه؟ فاستراب سلبان هذا ونذر بالشر منه؛ فلحق باولاد عريف. ثم راجع الطاعة؟ فتقبض عليه واغتاله؟ وذهب دمه هدراً. ثم غلبه العرب على عامة المغرب الاوسط واقطع القلمة وبني يدللتن لاولاد عريف استثلافاً لهم، ثم اقطعهم بني مادون ثم منداس؟ فاصبحت بطون توجين كلها خولا لسويد وعبيداً لجبايتهم ؟ إلّا جبل وانشريش فانه لم يزل لبني تيغرين؟ والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كا قلناه. ونظم ابو حمو اولاد سلامة في جنده واثبتهم في ديوانه واقطمهم القصبات من نواحي تلهسان في عطائهم، وهم على ذلك لهذا المهد، ولله الخلق والامر، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم،

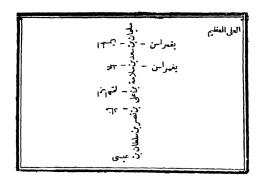

#### الخبر عن بني يرناتن احدم بطون توجين من هذه الطبقة الثاثية وما كان لهم من التغاب والإمارة وذكر أوليتهم ومصائرهم

كان بنو يرناتن هؤلا. ٬ من اوفر قبائل بني توجين واعزهم جانباً · واكبرهم صيتاً .

ولما دخل بنو توجين الى تلول المنرب الأوسط، أقحاموا بمواطنهم الاولى مسا بين ماحنون وورينه. ثم يعودون من القبلة يجولون جانبي نهر واصل من اعلى وادي شلف. وكانت رياستهم في بني نصر بن على بن تمبم بن يوسف بن بونوال. وكان شيخهم مهيب بن نصر منهم. وكان عبد القوي بن العباس وابنه محمد امرا. بني توجين، يختصونهم بالاثرة والتجلة لمكانهم من قومهم، وما يؤنسون من عظيم عنائهم. وكان محمد بن عبد القوي في سلطانه يولي عليهم من الحشم اولاد عزيز. وكان واليهم لعهده وعهد بنيه عبُّو بن حسن بن عزيز، وقد كان اصير مهيب بن نصر الى عبد القوي في ابنته؟ فانكعه اياها وولدت له نصر بن مهيب؟ فشرفت خولته بمعمد بن عبد القوي وعلا كعبه في امـــارته. ثم ولي بعده ابنه على بن نصر ، وكان له من الولد نصر وعنتر وآخرون يعرفون بامهم ، واسما تاسرغينت . وولي بعده ابنه نصر ن على ؟ فطال امد امارته في قومه. واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بايديهم؟ فصرفت ملوك زنانة وجه العناية اليه؟

فبعد صبته وعرف بنوه من بعده بشهرته ، وكان ولوداً . فيقال انه خلف ثلاثة عشر من البنين ما منهم إلا صاحب حرب او مقنب . ومن مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان ابو الحسن بحرات حين سعى به انه داخل في اغتياله ؛ ففر وادوك ؛ فقتل بحرات ، ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولوا علي بن الناصر وقتلوا معه عبو بن حسن بن عزيز . ومنهم عنان ، ومات قتيلًا في حصاد ناسان أيام أبي تأشفين . ومنهم مسعود ومهيب وسعد وداود وموسى ويعقوب والعباس ويوسف في آخرين معروفين عندهم ، هذا شأن اولاد نصر بن على بن نصر بن مهيب .

وأما ولد عنر اخيه؟ فكان منهم أبو الفتوح بن عنر. ثم من ولده عيى بن أبي الفتوح؟ فكان رئيساً على بني ابيه وكانت احدى وصائفهم سقطت بدار عثمان بن ينمراسن و وادعت الحل من سيدها أبي الفتوح، وجاءت بأخ لميسى، سمي معرفا وفربي بدارهم، واستوزيره أبو همو وابنه من بعده، وبلغ المبالغ في دولتهم وكان يدعى معرف الكبير، ولحق به أيام رياسته في دولة أبي همو الاول اخوه عيسى بن أبي الفتوح مناضباً لقومه وسمى له في الولاية على بني راشد وجباية أوطافهم، وانزله بسلد مسعيدة، فكانت له بها امارة، وكان له من الولد ابو بكر وعبو وطاهر وونزمار، وعندما غلب بني مربن على بني عبد الواد ولاهم وطاهر وونزمار، وعندما غلب بني مربن على بني عبد الواد ولاهم السلطان ابو الحسن على بني عبد الواد ولاهم وللسلطان ابو الحسن على بني متداولين، وأما ولد تاسرغينت من

بني علي بن نصر بن مهيب؟ فلم يكن لهم ذكر في رياسة قومه. إلّا أن بعض وصائفهم سقطت أيضاً إلى دار أبي تاشفين؟ فولدت غلاماً يعرف بعطية بن موسى، نشأ في دادهم؟ فنسب الى بني تاسرغينت مولاه، وتناولته النجابة في خدمتهم؟ فولوه الاعسال النبيهة. وهو لهذا المهد عامل أبي حو الأخير على شلف وما اليه. وقد غلب العرب لهذا المهد على وطن بني يرنانن، وملكوا عليهم يعود وماحنون، وبقبت صبابتهم بجبل ورينة، وعليهم لهذا المهد امرير من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب، يعطون المهرم المسلطان ويصانعون العرب بالاناوة، وبيد الله تصاديف الامور.

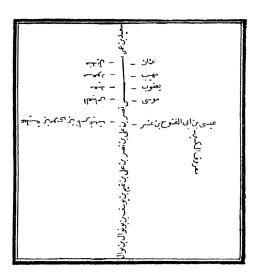

بَنُومَرِينَ وَأُنِيكِ أَبُهُمَ وَشِعُوبُهُم

الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تاثاوا بالخبب من السلطان والحولة التي استنبعت سائر زنانة وانتظبت كراسي الملك بالعدوتين وأولية ظك ومصادره

قد ذكرنا ان بني مرين هؤلا. من شعوب بني واسين، وذكرنا

نسب واسين فيزناتة، وذكرنا أنهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ ابن جدیج بن فاتن بن یدر بن یخفت بن عبد الله بن ورتنیص ابن المعز بن ابراهيم بن سحيـك بن واسين، وأنهم اخوة بني يلومي ومديونة. وربما يشهد بذلك جوار مواطنهم قبل الملك ما. بين صا (١) وملوية . وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع اخوانهم بنى بادين بن محمد، وكيف اتصلت فتنتهم معهم سائر ايامهم. وكان الغلب أولاً لبني بادين بن محمد لكثرة عددهم ؟ فانهم كما ذكرنا خسة بطون: بنو عبد الواد وتوجين ومصاب، وبنو زردال واخوانهم بنو راشد بن محمد. وكانوا اهل تلول المغرب الأوسط دونهم. وبقى هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فيكيك الى سجاماسة الى ملوية. وربما يخطون في ظعنهم الى بلاد الزاب. ويذكر نسابتهم ان الرياسة فيهم قبل تلك العصور کانت لمحمد بن ورزین <sup>(۱)</sup> بن فکوس بن کوماط بن مرین ، وانه كان لمحمد اخوة آخرون يعرفون بامهم تنالفت. وكان بنو عمه ونكاسن بن فكوس. وكان لمحمد من الولد سبعة: شقيقان وهما حمامة وعسكر. وابنا علات امهات اولاد ، وهم سنكمان وسكميان وسكم ووراغ وقزونت(٢٠ وتسمى هذه الخسة فيلسانهم تيريمين ، ومعناه عندهم الجماعة .

<sup>(</sup>١) كذا، وهو وادي (زا).

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي نسخة: ورزير.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي نسخة: فرونت.

يزعمون أن محمداً لما هلك قام بامره في قومه ابنــه حمامة ، وكان الاكبر. ثم من بعده اخوه عسكر، وكان له من الولد ثلاثة : نكوم وابو يكني ، ويلقب المخضب ، وعلى ويلقب لاُعدَر. ولما هلك قام برياسته فيهم ابنه المخضب ؟ فلم يزل اميراً عليهم الى أن كان امر الموحدين. وزحف عبد المؤمن الى تاشفين بن على بن يوسف؟ فحاصره بتلمسان. وسرح الشيخ ابا حفص في العساكر لحرب زناتة بالمغرب الاوسط، وجمع له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مربن ومغراوة ؟ ففض الموحدون جموعهم واستلحموا اكثرهم. ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم ، واخلص بنو عبد الواد في خدمتهم ونصيحتهم. ولحق بنو مرين بالقفر ؟ فلما غلب عبد المؤمن على وَهران واستولى على اموال لمتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم الى جبل تينملل حيث داره، ومن اين كان منبعث الدعوة . وبلغ الخبر الى بنى مرين بمكانهم من الزاب، وشيخهم يومنذ المخضب بن عسكر؛ فأجمع اعتراضها بقومه. ولحق العير نوادي تلاغ؛ فاحتازها من ايدي الموحدين. واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها اولياء من زناتة ، وسرحهم مع الموحدين لذلك ؟ فأبلى بنو عبد الواد فيها بلاء حسناً . وكان اللقاء في فحص مسون ، وانكشف بنو مرين ، وقتل الخفيب بن عسكر ، واكتسح بنو عبد الواد حالهم ، وذلك سنة اربعين وخميهاية . فلحق بنو مرين بمدها بصحرائهم ومجالات قفرهم، وقام بامرهم من بعد المخضب

أبو بكر ابن عمد حمامة بن محمد الى ان هلك؟ فقام بامره ابنه عيو ؟ ولم يزل مطاعاً فيهم الى ان استنفرهم المنصود لغزاة الأركة؟ فشهدوها وابلوا البلا، الحسن، واصابت عيو يومثذ جراحة انتقضت عليه مرجعه منها؟ فهلك بصحرا، الزاب سنة احدى وتسعين وخمهاية، وكان من دياسة عبد الحق ابنه من سده وبقائها في عقبه ما نذكره إن شا، الله تعالى .

## الغبر عن امارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيم وامارة ابنه عثمان من بعدد ثم أغيه محجد بن عبد الحق بعدهما وما كان فيها من الأحداث

لما هلك محيو بن أبي لكر بن حمامة من جراحته كما قلناه ، وكان له من الولد عبد الحق ووسناف ويجياتن . وكان عبد الحق أكبرهم؟ فقام بامر بني مرين ٬ وكان خير امير عليهم قياماً بمصالحهم وتعفقاً عما في ايديهم، وتقويماً لهم على الجادة ونظراً في العواقب، واستمرت ايامهم. ولما هلك الناصر دابع خلفا. الموحدين بالمنرب سنة عشر وستماية مرجعه من غزاة العقاب ، وقام دامر الموحدين من بعده ابنه يوسف المستنصر، نصبه الموحدون للامر غلاماً لم يبلغ الحلم. وشغلته أحوال الصبا وجنونه عن القيمام بالسياسة وتدبير الملك؛ فاضاع الحزم واغفل الامور. وتواكل الموحدون بما ارخى لهم من طيل الدالة عليه . ونفس عن مخنقهم من قبضة الاستسداد والقير؟ فضاعت الثغور وضعفت الحاسة. وتهاونوا بامرهم، وفشلت ريحهم . وكان هذا الحي لذلك العهد بمجالات القفار ، من فكيك الى صا وملوية كما قدمناه من شأنهم. وكانوا يطرقون في صعودهم الى التلول والارياف منذ أول دولة الموحدين وما قبلها جهات كرسيف إلى وطاط، وبأنسون بن هنالك من بقايا زناتة الاولى: مثل مكناسة بجبال تازى، وبني برنيان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي ملوية. فيتقلبون بتلك الجات عام المربع والمصيف، وينحدرون الى مشاتيهم بما امتاروه من الحبوب لاقواتهم. فلما رأوا من اختلال بلاد المغرب ما رأوا انتهزوا فيها الفرصة ، وتخطوا اليها القفر ، ودخلوا ثناياه ، وتفرقوا في جهاته. وارجفوا بخيلهم وركابهم عـلى ساكنه، واكتسحوا بالنارة والنهب عامة بسائطهم. ولجأت الرعايا الى معتصماتهم ومعاقلهم ، وكثر شاكيهم . واظلم الجو بينهم وبين السلطان والدولة ؛ فآذنوهم بالحرب وأجموا لنزوهم وقطع دابرهم. واغرى الخليفة المستنصر عظيم الموحدين أبا على بن وانودين بجميع العساكر والحشود من مراكش ، وسرحه الى السيد أبي ابراهيم ابن امير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن بمكانه من امارة فاس. واوعز اليه ان يخرج لغزو بني مَرين وأمره أن يشخن ولا يستبقى . واتصل الخبر ببني مرين وهم في جهات الريف وبـــلاد بَطُويَّة ؟ فتركوا اثقالهم بحصن تازوطا، وصدوا إليهم . والتقى الجمان بوادي مكور؟ فكان الظهور لبني مرين والدَّبَرَّة على الموحدين. وامتلأت الأيدي من اسلابهم وامتعتهم، ورجعوا الى تازى وفياس عراة يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب بالمشغلة يوارون به سوءاتهم لكثرة الخصب عامنذ واعتار الفدن بالزرع واصنساف الباقلا . حتى لقد سميت الواقعة يومنذ بعام المشغلة .

وصمد بنو مرین بعدها الی تازی ؛ ففلوا حامیتها اخری . ثم

اختلفت بنو مجمد رؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم بنو عسكر ابن مجمد، كمنافسة وجدوها في انفسهم من استقلال بني عمهم حامة ابن مجمد بالرياسة دونهم ، بعد ان كان اومض عندهم منها في عسكر وابنه المخضب أياض من اخلف بارقه . فحالفوا عبد الحق أميرهم وقومه الى مظاهرة أوليا، الموحدين ، وحامية المغرب من قبائل دياح الموطنين بالهبط وازغار لحديث عهدهم بالتوحش والعز منذ انزال المنصور اياهم بذلك القطر من افريقية؛ فتحيزوا اليهم وكاثروهم على قومه .

وصدوا جيماً للقا بني مرئ سنة ادبع عشرة ، ودارت بينهم حرب تولى الصبر مقاما . وهلك فيها اميرهم عبد الحق وكبير بنيه ادريس ، وتذامر لمهلكها بنو مَرين . وجل في تلك الحومة جامة بن يصليتن من بني عسكر ، والامير ابن محيو السكمي . فانكشفت رباح آخراً ، وقتل منهم ابطال ، وولى بنو مرئن عليهم بعد بهلك عبد الحق ابنه عثمان تلو ادريس ، وشهرت بينهم ادرغال ، ومعناه برطانتهم الاعور . وكان لعبد الحق من الولد عشرة ، تسمة ذكور وأختهم ورتطليم : فادريس وعبد الله ورحو لامرأة من بني ونكاسن اسمها النوار بنت تصاليت ، وأبو بكر لامرأة من بني ونان لامرأة من بني ونان لامرأة من بني ونافرة ، وأبو عباد لامرأة من بني وزاب ، وأبو عباد لامرأة من بني وراجن ، وأبو عباد لامرأة من بني وراجن ، وأبو عباد لامرأة من بني ورابون ،

عبد الواد واسمها أم الفرج، ويعقوب لأم اليمن بنت محلى من بطوية . وكان أكبرهم ادريس الهالك مع ابيه عبد الحق؟ فقام بأمر بني مرين من بعد عبد الحق ابنه عثمان؟ بايعه لوقته حمامة ابن يصليتن ولمير بن محيو ومن اليها من مشيخة قومها. واتبعوا منهزمة رياح وأثخنوا فيهم. وثار عثمان بأبيه وأخيه حتى شف نفسه منهم ولأذوا بالسلم، فسالمهم على اتاوة يؤدونها اليه والى قومه كل سنة . ثم استشرى من بعد ذلك دا. بنى مرين واعضل خطبهم، وكثر الثوار بالمغرب، وامتنع عامة الرعايا عن المغرم، وفسدت السابلة. وأعتصم الامراء والمال من السلطان فمن دونه بالامصار والمدن، وغلبوا اولئك على الضاحية. وتقلص ظل الحكام عن البدو جملة. وافتقد بنو مرين الحامية دون الوطن والدفاع؛ فدوا الى البلاد يداً. وسار بهم اميرهم أبو سعيت عثمان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه، ويضع المفارم على أهله حتى دخل أكثرهم في امره؟ فبايعه من الطواعن الشاوية والقبائل الآهلة : هوادة وذكارة ، ثم تسول ومكناسة، ثم بطوية وفشتالة، ثم سدراتة وبهلولة ومديونة . ففرض عليهم الخراج والزمهم المغارم ، وفرق فيهم العمال . ثم فرض على أمصار المغرب مثل فاس وتازى ومكناسة وقصر كتامة ضريبة معلومة يؤدونها اليه على رأس كل حول ، على ان يكف الغـادة عنهم ويصلح سابلتهم. ثم غزا ظواءن زناتة سنة عشرين ، وأثخن فيهم حتى اذعنوا ، وقبض ايديهم عما امتدت اليه من الفساد والنهب ، وعطف بعدها على رياح أهل أزغار والهبط واثار به بابيه ؛ فأثخن فيهم وأبادهم ، ولم يزل دأبه ذلك الى أن هلك باغتيال علجة سنة سبع وثلاثين .

وقام بامر بني مرين من بعده اخوه محمد بن عبد الحق؛ فتقبل سنن اخيه في تدويخ بلاد المغرب واخذ الضريبة من أمصاره وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه وسائر رعاياه. وبعث الرشيد ابا محمد بن وانودين لحربهم. وعقد له على مكناسة؛ فدخلها وأجعف باهلها في المنارم . ثم نزل بنو مرين بتيجدوغير من ضواحيهـ ؟ فنادى في عَمَاكره وخرج اليهم؟ فدارت بينهم حرب شديدة هلك فيها خلق من الجانبين . وبارز محمد بن أدريس بن عبد الحق قائداً من الروم ، واختلفا ضربتين هلك العلج باحداهما ، وانجرح محمد في وجهه بالاخرى. واندمل جرجه ؛ فصاد أثر في وجهه لقب من اجله أبا ضربة. ثم شدُّ بنو مرين على الموحدين ؟ فانكشفوا ورجع ابن وانودين الى مكناسة مفاولاً . وبقى بنو عبد المؤمن اثنا. ذلك في مرض من الايام، وتثاقل عن الحاية . ثم أومضت دولتهم آخراً إيماض الخود . وذلك انه لما هلك الرشيد بن المأمون سنة اربعين وستماية ، وولي أخوه على وتلقب بالسعيــد ، وبايعه أهل المغرب ، انصرفت عزائمه الى غزو بنى مرين وقطع أطاعهم عمــا سمت اليه من تملك الوطن ؛ فأغزى عسكر الموحدين لقتالهم ،

وممهم قبائل العرب والمصامدة وجموع الروم. فنهضوا سنة اثنين واربعين في جيش كشيف يناهز عشرين ألفاً فيا زمموا . وزحف اليهم بنو مرين بوادي ياياش ؟ وصبر الفريقان ، وهلك الامير محد بن عبد الحق في الجولة بيد زعيم من زعما الروم . وانكشفت بنو مرين واتبعهم الموحدون ، ودخلوا تحت الليل ؟ فلعقوا نجبال غيائة من نواحي تازى واعتصموا بها أياماً . ثم خرجوا الى بلاد الصحرا ، وولوا عليهم أبا يحيى بن عبد الحق ؟ فقام بأمرهم على ما نذكره ان شاء الله تعالى .

## الغبر عن دولة الأمير أبي يديس بن عبد الحق محيل الأم اقومه بني مرين وفائد الأمصار ومقيم المومم الماوكية من الآلة وفييما لمن بعدء من أمرائهم

لما ولي أبو يجبى بن عبد الحق أمر بني مرين سنة اثنين واربين ، كان من اول ما ذهب اليه ورآه من النظر لقومه ، أن قسم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني مرين . وأزل كلاً منهم في ناحية تسوغها سائر الايام طعمة . فاستركبوا الرجل اتباعهم ، واستلحقوا من غاشيتهم ، وتوفرت عساكرهم . ثم نبضت نار المنافسة بين احيائهم ، وخالف بنو عسكر جاعتهم ، وصاروا الى الموحدين ؛ فحرضوهم على أبي يجبى بن عبد الحق وبني حامة وأغروهم بهم. وبعثوا الصريخ الى يغيراسن بن ذيان،

فوصل في قومه الى فاس . واجتمعوا جميعاً الى قائد الموحدين . وأعطوا الرهن على صدق البلاء في الامير أبي يجيى وأتباعه . وصمدوا إليه حتى انتهوا الى ورغة ، ثم الى كرت. واعجزهم فانكفوا راجعين الى فاس . ونذر يغمراسن بغدر الموحدين ؟ فخرج في قومه مع أوليائه بني عسكر. وعارضهم الامير أبو يجيى بوادي سبو ؟ فلم يطق حربهم . ورجع عنهم عسكر الموحدين بما صرخ في معسكرهم من موت الخليفة السعيد . ثم بعثوا اليهم لملاطفتهم في الفيئة الى الطاعة ومذاهب الحدمة، القائد عنبر الحصى مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؟ فتقبض عليهم بنو عسكر وتمسكوا بهم في رهنهم . وقتلوا كافة النصارى ؛ فأطلق أبنــا.هم ولحق يغمراسن وقومه بتلمــــان . ثم رجم بنو عسكر الى ولاية أميرهم أبي يجيى. واجتمع بنو رين لشأنهم وتملكوا الاعمال. ثم مدوا عينهم الى تملك الامصار؛ فنزل أبو يجيى بجملته جبل زرهون. ودعا أهل مكناسة الى سعة الأمر أبى ذكريا. بن أبي حفص صاحب افريقية ، لما كان يومئذ على دعوته وفي ولايته ؟ فعاصرها وضيق عليها بقطم المرافق وترديد الغارات ومعاودة الحرب ؛ الى ان أذعنوا لطاعته؛ فافتتحها صلحاً عِدَاخَلَةَ أُخِيهِ يَعْقُوبِ بن عبد الحق لزعيمها أبي الحسن بن أبي العافية. وبعثوا بيعتهم الى الامير أبي زكريا. ، وكانت من إنشا. أبي المطرف بن تُميَّرُه ، كان قاضياً فيهم يومئذ ؛ فأقطع السلطان

ليعقوب ثك جبايتها . ثم أحسَّ الامير أبو يجيى بن عبد الحق من نفسه الاستبداد؛ ومن قبيله الاستيلاء فاتخذ الآلة . وبلغ الحبر الى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها الى دعوة ابن أبي حفص؟ فوجم لما وفاوض الملأ من أهل دولته في أمره ، وأداهم كيف اقتطع الامر عنهم شيئاً فشيئاً : فابن أبي حفص اقتطع افريقية . ثم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا تلمسان والمغرب الأوسط؛ وأقاموا فيهما دعوة ابن أبي حفص، وأطمعوه في الحركة الى مراكش بمظاهرتهم. وابن هود اقتطع عدوة الاندلس؛ وأقام فيها دعوة بني العباس، وابن الأحمر في الجانب الآخر مقيم لدعوة ابن أبي حفص . وهؤلا. بنو مَرين تغلَّبوا عــلي ضواحي المنرب ، ثم سموا الى تملك الامصاد . ثم افتتح أميرهم أبو يحيى مكناسة وأظهر فيها دعوة ابن أبي حفص ، وجاهر بالاستبداد . ويوشك إن رضينا هذه الدُّنيَّة ، وأغضينا عن هذه الواقعات، ان يختـلُّ الامر او تنقرض الدعوة . فتدامروا وامتمضوا وتداعوا للصمود اليهم ؟ فجهز السعيد عساكره . واحتشد عرب المغرب وقيائله ، واستنفر الموحدين والمصامدة ، ونهض من مراكش سنة خمس واربعين يريد مكناسة : وبني مرين أوَّلاً ، ثم تامسان وىغمراسن ثانياً ، ثم افريقية وابن أبي حفص آخراً . واعترض المساكر والحشود بوادي بهت. ووصل الامير أبو يحيى الى مسكره متوارياً عنهم عيناً لقومه ، حتى صدقهم كنه الحبر .

وعلم ان لا طاقة له بهم ؟ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من أماكنهم ؟ فتلاحقوا به واجتمعوا اليه بتازوطا من بلاد الريف . ونزل سعيد مكناسة ، ولاذ أهلها بالطاعة وسألوا المفو عن الجريرة ، واستشفعوا بالمصاحف ، يرز بها الاولاد على دوسهم ، وانتظموا مع النسا في صعيد حاسرات منكرات الطرف من الخشوع ووجوم الذنب والتوسل ، فعقا عنهم وتقبل الحرف من الخشوع ووجوم الذب والتوسل ، فعقا عنهم وتقبل فيئهم ، وارتحل الى تاذى في اتباع بني مرين ، واجع بنو اوطاس الفتك بأبي يحيى بن عبد الحق غيرة ومناسفة ، ودس البه بذلك مهيب من مشيختهم ؟ فترحل عنهم الى بلاد بني يزناس ، ونزل ببين الصغا .

ثم واجع نظره في مسالمة الموحدين والفيت الى أمرهم ومظاهرتهم على عدوهم يَفْرُاسِن وقومه من بني عبد الواد ، ليكون فيها شفا نفسه منهم ؛ فأوفد مشبخة قومه عليه بتازى ؛ فأدوا طاعته وفيئته ؛ فتقبلها وصفح لهم عن الجرائر التي أتوها . وسألوه ان يستكفي بالأمير أبي يحيى في أمر تلسان ويغمراسن على ان يمده بالمساكر راعة وناشبة ؛ فاتهمهم الموحدون وحذروا منهم غائلة الصَيية ، فأمرهم السعيد بالمسكرة ممه ؛ فأمده الامير أبو يحيى بخساية من قبائل بني مَرين ، وعقد عليهم لابن عمد أبي عياد بن يحيى بن أبي بكر بن حامة ، وخرجوا تحت رايات السلطان ، وخوض من تازى يربد تِلمَسان وما وراهها ،

وكان من خبر مهلكه على جبل تامززدكت بيد بني عبد الواد ما ذكرناه في اخبارهم .

ولما هلك وانفضت عساكره متسابقين الى مراكش، وجمورهم مجتمعون الى عبدالله بن الخليفة السعيد وئي عهده ' وتحت رايـات أبيه. وطار الحبر بذلـك الى الامير أبي يجيى ابن عبد الحق ، وهو بيمات بني يزناسن . وقد خلص اليه هنالك ابن عمه أبو عياد . وبعث بني مرين من تياد ِتلك الصدمة ، فانتهز الفرصة وأرصد لمسكر الموحدين وفلهم بكرسيف؟ فأوقع بهم وامتلأت أيدي بني مرين من أسلابهم ، وانتزعوا الآلة من أيديهم . وأصار اليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو ، واتخذ الموكب الملوكي . وهلـك الامير عبدالله بن السعيد في جوانب تلك الملحمة، ويتسوا للموحدين بعدها من الكرة. ونهض الأمير أبو يحيى وقومه الى بلاد المغرب مسابقين اليه يَنَسُراسِن بن ذَيَّان بما كان ملوك الموحدين ، اوجدوهم السبيل الى ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتنتهم ممهم ؟ فكانوا يبيحونه حرم المنرب ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازى الى فـاس الى القصر مع عساكر الموحدين ؟ فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فيها لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجذع من أنوفهم •

وكان أول ما بدأ به أبو يجيى بن عبد الحق أعمال وطاط ؟ فافتتح حصونهم بملوية ودوخ جبلهم . ثم رحل الى فساس ، وقد أجمع امره على انتزاعها من ملكة بني عبد المؤمن ، واقامة الدعوة لابن أبي حفص بهـا وبسائر نواحيها . والعامل بها يومنذ السيد أبو المباس ؟ فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة اهلها ، وضمن لهم جميل النظر وحميد السياسة . وكف الأيدي عنهم ، والحاية لهم بحسن المنبة ، وصالح العائدة ؟ فأجابوه ووثقوا بعهده وعنائه وأووا الى ظله وركنوا الى طاعته، وانتحال الدعوة الحفصية بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن يأساً من صريخهم وكثرتهم . وحضر أبو محمد الفشتالي ، وأشهده الله على الوفا. بما اشترط على نفسه من النظر لمم والذب عنهم ، وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيهم ؟ فكان حضوره ملاك تلك العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيمة . وكانت البيعة بالرابطة خارج باب الفتوح . ودخل الى قصبة فاس لشهرين اثنين من مهلك السعيد، فاتح ست وأربعين. وأخرج السيد أبا العباس من القصبة ٬ وبعث معه خسين فارساً أجازوه ام ربيع ورجموا. ثم نهض الى منازلة تازى، وبها السيد أبو على ٬ فنازلمـــا أربعة أشهر . ثم نزلوا على حكمه ٬ فقتلهم ومنَّ على آخرين منهم . وسد ثغرها ، وثقف أطرافها ، وأقطع رباط تازی وحصون ملویة لاخیه یعقوب بن عبد الحق . ورجع الى فاس، فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة، وجددوا بيعتهم وعاودوا طاعتهم . ولجق بهم على أثرهم أهل سلا ورباط الفتح ، فتملك الامير أبو يحيى هذه البلاد الاربعة أمهات أمصاد المغرب، واستولى على نواحيها الى وادي أم ربيع ، فأقام فيها دعوة ابن أبي حفص ، وبعث بها اليه ، واستبد بنو مرين بملك المغرب الأقصى، وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط، وبنو أبي حفص بافريقية ، وخد ذبال آل عبد المؤمن ، ودكدت رجيحم ، وآذنت بالانقراض دولتهم ، واشرف على الفناء أمرهم ، والى الله عاقبة الامود .

## النبر عن انتقاض أمَل فاس عاس أبي يحيس بن عبد الدق وذاؤره بكم بعد ايقاعه بيغمراس وقومه بايساس

لا ملك الأر أبو يحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعين استولى على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد، وقام بأمر الموحدين براكش أبو حفص عمر المرتضى بن السيلد أبي ابراهيم استحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في حربهم مع بني مرئن عام المشغلة ، ابن أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، كان السعيد تركه والياً بقصبة دباط الفتح من سلا ؛ فاستدعاه الموحدون وبايموه بيعة الحلافة، وقام بأمرهم ؛ فلما تغلب الامير أبو يحيى على بلاد المغرب وملك مدينة فاس كما ذكرناه ؛ خرج الى بلاد فازاز والمدن لفتح بلاد زنانة وتدويخ نواحيها، واستعمل على فاس مولاه السعود بن خرباش ، من جاعة الحشم احلاف

بنى مرين وصنائعهم . وكان الامير أبو يجيى استبقى بها من كان فيها من عسكر الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الحدمة. وكان فيهم طائفة من الروم، استخدمهم الى نظر قائدهم شأنه، وكإنوا من حصة السعود هنالك. ووقعت يينهم وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة، وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة للمرتضى الخليفة بمراكش سكيت الحلمة ومخلف المضار. وكان المتولى لكبر تلك الثورة بن حشار المثرف وأخوم وابن أبي طـاطو ('' وابنه ، اجتمعوا الى القـاضي أبي عبد الرحمن الْمُغَيلى ، زعيم فئة الشورى بينهم يومئذٍ وتوامروا فيها . وأغروا قائد الروم بقتل السعود، وعدوا عليه بمقمد حكمه من القَصَيَة ، وهاجوه ببعض المحاورات فنضت ، ورثب علمه الرومي ؟ فقتله وطاف برأسه الهاتف بسكك المدينة في شوال سنة سبع وأربعين. وانتهمت داره، واستبيحت حرمه. ونصبوا قائد الروم لضبط البلد، وبعثوا بيعتهم الى المرتضى. واتصل الحبر بالأمير أبي يجيى ، وهو مبازل بلد فازاز ؛ فأفرج عنها . وأغذ السير الى فاس؟ فأناخ بمساكره عليها. وشمر لحصارها، وقطع السابلة عنها. وبعثوا الى المرتضى بالصريخ؛ فلم يرجع اليهم قولا؛ ولا ملك لهم ضراً ولا نفعاً ؛ ولا وجه لما نزل بهم وجهاً . حاشا إنَّه استجاش

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: طاهر.

بالأمير أبي يجيى يَغَمْراسن بن زيان على أمره٬ وأغراه بعدوه٬ وأمله لكشف هذه النازلة عمن انحاش الى طاعته.

وتعلقت اطاع بغمراسن بطروق بالاد المغرب؟ فاحتشد لحركته. ونهض من تلمسان للأخذ بججزة الأمير أبي يجيى عن فاس، واجابة صريخ الخليفة لذلك. وبلغ الأمير أبا يجبى خـبر يهوضه اليه لتسعة اشهر من منازلته البلد؟ فجمر الكتائب عليها. صمد اليه قبل وصوله من تخوم بلاده ، والتقى الجمان بايسلى من بسائط وجدة ؛ فتزاحف القوم وأبلوا. وكانوا ملحمة عظيمة ، هلك فيها عبد الحق محمد بن عبد الحق بيد ابراهيم بن هشام من بني عبد الواد ، ثم انكشف بنو عبد الواد ، وهلك يغمراسن ابن تاشفين من أكابر مشيختهم، ونجا يَغَمُراسن بن زَيَّان الى تِلمُسان. وانكفأ الامير ابو يجيى الى معسكره للأخذ بمخنق فاس فسقط في أبدى أهلها ؟ ولم يجدوا وليجة من دون طاعته ، فسألوا الامان؟ وبذله لهم على غرم ما تلف له من المال بداره يوم الثورة ؛ وقدره ماية الف درنار؟ فتحماوها . وأمكنوه من قياد البلد؟ فدخلها في جادى من سنة ثمان وأرىمين. وطالبهم بالمال؟ فمجزوا ونقضوا شرطه؛ فحق عليهم القول. وتقبض على القاضى أبي عبد الرحن وإن أبي طاطو وابنه، وابن حشار وأخبه المتولين كر الفعلة فقتلهم، ورفع على الشرفات رؤوسهم. وأخذ الباقين بغرم المال طوعاً او كرهاً؛ فكان ذلك بما عبَّد رعية فاس وقادهم لأحكام

بني مُرين. وخرب الرهب على قاوبهم لمذا الهد؟ فغشست منهم الاصوات وانقادت الحمم؟ ولم يحدثوا بعدها انفسهم بنمس يد في فتنة. والله مالك الارض ومن عليها .

## المبر عن تغاب الهير أبي يحيس عاس مدينة سلا وارتجاعمًا من يده ومزيمة المرتضس بعدمًا

لما كل للأمير أبي يجبى فتح مدينة فاس، واستوسق امر بني مرين بها، رجع الى ما كان فيه من مناذلة بلاد فازاز فاقتحا. ودوّخ اوطان زناتة، واقتضى مغارمهم وحمم علل الثائرين فيها. ثم تخطّى الى مدينة سَلا ورباط الفتح سنة تسع وأربعين؛ فلكها وتأخم الموحّدين بثغرها، واستممل عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد اللهن عبد الحق، وعقد له على ذلك الثغر، وضم اليه الاعمال، وبلغ الحبر بذلك الى المرتفى، فاهمه الثأن، وأحضر الملأ من الموحّدين وفاوضهم، واعتزم على حرب بني مرين، وسرح المساكر سنة خسين؛ فاحاطت بسلا؛ فافتتعوها وعادت الى طاعة المرتفى. وعقد عليها لأبي عبد الله بن أبي يعلو من مشيخة الموحدين، وكان المرتفى قد صمد بنقسه سنة تسع وأربين الى عادبة بني مرين في جوع الموحدين وعساكر الدولة، صمد بنو مرين لقائه، والتقى الجمان بايملولين؛ ففضوا جوعه؛ وكان مدين مدين المرحدين عرين المحدين عرين الحديث عرين المحديث عليه والظهور لهم، ثم كان بعدها فتح سَلا، وغلب الموحدين مرين المتهدة عليه المحدين عسلا، وغلب الموحدين

عليها. وأجمع المرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه، ومعاودة الخروج بنفسه الى غزوهم لما خشى من امتداد أمرهم. وتقلص ملك الموحدين؟ فعسكر خارج حضرته سنة ثلاث وخمسين وبعث الحاشرين في الجهات؟ فاجتمع اليه أمم الموحدين والعرب والمصامدة. وأغذُ السير تلقاءهم ٬ حتى اذا انتهى الى جبال بملولة من فواحي فاس٬ وصمد اليه الامير أبو يجيبي ني عساكر بني مرين، ومن اجتمع اليهم من دونهم. والتقى الجمان هنالك. وصدقهم بنو مرين القتال؟ فاختل مصاف السلطان؟ وانهزست عساكره واسلمه قومه. ورجع الى مراكش مفلولاً. واستولى القوم على معسكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه، وانتهبوا جميع ما وجدوا بها من المال والذخيرة ، واستاقوا سائر الكراع والطهر ، وامتلأت ايديهم من الننائم. واعتزُّ امرهم ، وانبسط سلطانهم٬ وكان يوماً له ما بعده. واغرى اثر هذه الحركة عساكر بني مرين تاذلا ('' واستباح بني جابر حامبتهـا من جشم ببلد أبى نفيس، واستلحم أبط الهم، وألان من حدِّهم، وخضد من شوكتهم. وفي اثنا. هذه الحروب كان مقتل عـلى بن عثمان ابن عبد الحق، وهو ابن أخى الامــير أبي يجيى. شعر منه بفساد الدخلة والاجتماع للتوثب به ؛ فدس لابنه أبى حديد مفتاح بقتله؛ بچات مکناسة سنة إحدى وخمسين. والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، وفي معجم البلدان: تادلة.

#### الذبرعن فتح سجاءامة وبراد القبلة وما كان في خلك من الأحداث

لما يئس بنو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في ايديهم من بلاد المنرب، وعادوا الى مدانسيهم عن صبابة الدولة التي تحلبت اليها شفاههم، لو اطاقوا المدافعة عنها، وملك بنو مَرين عامة بلاد التلول؛ اعتزم الامير أبو يجبي بمدها على الحركة الى بلاد القبلة لفتح سجاماسة ودرعة وما اليها سنة ثلاث وخمسن؟ فافتتحا بمداخلة من ابن القطراني . غدر معامل الموحدين ، فتقيض عليه وأمكن منها الأمير ابا يجيى؛ فلكها وما البها من درعة وسائر بلاد القبلة. وعقد عليها لابنه أبي حديد. وبلغ الحبر الى المرتضى ؟ فسرح العساكر سنة اربع وخمسين لاستنقاذها . وعقد عليهم لابن عطوش من مشيخة الموحدين ٬ فأغذُ الامبر أبو يحيي السبر اليها وابنه أبو حديد مفتاح . وأحس به ابن عطوش ؛ ففر راجعاً الى مراكش. ثم نهض سنة خس وخسين الى عاربة يَغَمُّراسِن. ولقيه بأبي سليط؟ فأوقع به واعتزم على اتباعه؟ فثناه عن رأيه ف ذلك أخوه يعقوب بن عبد الحق ؟ لعهـد تأكد بينه وبين ينمراسن؟ فرجم . ولما انتهى الى المقرمدة هذه الله ان ينمراسن قصد سجاء الله من من من اهلها . أطمعه في ملكها ؟ فأغذ السير اليها بجموعه ودخلها . ولصبيحة دخوله ، وصل بغمراسن لشأنه ، فلما علم بمكان أبي يحبى من البلد سقط في يديه ويش

من غلابه ، ودادت بينهم حرب تكافيا فيها ، وهلك سليان ابن عثمان بن عبد الحق ابن أخي الامر أبي يجيى ، وانقلب ينمراسن الى بلده ، وعقد الامير أبو يجبى على سجاماسة ودرعة وسائر بلاد القبلة ، ليوسف بن يزكاسن ، واستعمل على الجباية عبد السلام الاووي وداود بن يوسف ، وانكفأ راجماً الى فاس ، والذ تعالى أعلى .

## النبر عن مماك الهير أبي يحيس وما كان أثر ذلك من الأحداث التي تمنضت عن استبداد أخيه يعقوب بن عبد الحق بالهُم

لما رجع الامير ابو يمي من حرب يَفَر اسن بسجه اسة ، أقام المام بفاس. ثم نهض الى سجه اسة متفقداً لثنورها ؛ فانقلب منها عليلاً وهلك حتف أنفه على سرير ملكه في رجب سنة ست وخمين ، امضى ما كان عزماً ، وأطول الى تناول الملك يداً . اختطفته المنون عن شأنه ، ودفن بمقبرة باب الفتوح من فاس ، ضجيماً لمولى أبي محمد الفشتالي كما عهد لأهل بيته ، وتصدى للقيام بامره ابنه عمر ، واشتمل عليه عامة قومه . ومالت المشيخة وأهل بالمل والمقد الى عمه يمقوب بن عبد الحق ، وكان غائباً عن جلك الحل والمقد الى عمه يمقوب بن عبد الحق ، وكان غائباً عن جلك أخيه بتازى فلما بلنه الحبر اسرع اللحاق بفاس ، وتوجهت اليه وجوه الاكابر ، وأحس عمر بصاغية الناس إليه ، وحرضه اتباعه وهوه الاكابر ، وأحس عمر بصاغية الناس في الاصلاح بينها على الفتك به ؛ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينها على الفتك به ؛ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينها على الفتك به ؛ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينها ؟

فتفادى يعقوب من الأمر ، ودفعه الى ابن أخيه ، على أن يكون له بلاد تازى وبطوية وملوية . ولما لحق بتازى ، واجتمع اليه كافة بي مَرين ، عذلوه فيا كان منه فاستلام . وحملوه على العودة في الامر، ووعدوه من انفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب، وبايعوه وصمدوا الى فاس. ويرز عمر القائه ؟ فانتهى الى المسجدين. ولما وجه الرغبة الى عمه أن يقطعه مكناسة. ونزل له عن الامر ؟ فاجابه الى ذلك. ودخل السلطان ابو يوسف يعقوب بن عبد الحق مدينة فاس مملكاً سنة سبع وخمسين، وتمشت طاعت في بلاد المغرب ما بين ملوية وأم ربيع وسجلماسة وقصر كتامة. واقتصر عمر على إمارة مكناسة ؟ فتملكها أياماً. ثم اغتاله من عشيره عمر وابراهيم ابنا عمه: عثمان بن عبد الحق، والعبساس ابن عمه مجمد ابنالحق ؛ فقتلوه ونادوا منه بدم كانوا يعتدونه عليه. وهلك لمام وبعض عام من امارته؛ فكفي يعقوب شأنه. واستقام سلطانه ، وذهب المنازع والمشاق عن امره. وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يجي سما له الامل في الاجلاب عـلى المغرب ؟ فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومَثْراوة ، وأطمعهم في غيل الاسود. ونهضوا الى المغرب حتى انتهوا الى كلدامان. وصمد السلطان يمقوب بن عبد الحق الى لقائهم؟ فغلبهم ورجعوا على تعبية ومرَّ يَغَمْراسن ببلاد بطوية؟ فاحرق وانتسف واستباح؟ وأعظم

فيها النكاية ورجع السلطان الى فاس وتقبل مذهب أخيه الامير أبي يجيى في فتح امصار المغرب وتدويخ اقطاره. وكان بما أكرمه الله به أن فتح امره باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى؟ فكان له فيها اثر جميل وذكر خاله ؟ على ما نذكره إن شا. الله تمالى .

#### النبر عن فجاءة العدو مدينة سلا واستنقاذها من أيديهم

كان يمقوب بن عبد الله (۱۱ قد استعمله الامير ابو يحيى على مدينة سلا لما ملكها كما ذكرناه . فلما استرجعها الموصدون من يده ؛ أقام يتقلب في جهانها مرصداً لاهلها وحاميتها . ولما بويع عمه يعقوب بن عبد الحق اسفته بعض الاحوال ؛ فذهب مناضباً حتى نزل غبولة . والعلف الحيلة في تملك رباط الفتح وسلا ليمتدها ذريمة لما اسر في نفسه ؛ فتمت له الحيلة وركب عاملها ابن يعلو البحر فاراً الى أذّ مور . وخلف أمواله وحرمه ؛ فتملك يعقوب ان عبد الله البلد . وجاهر بالخلمان ، وصرف الى منازعة عمه السلطان أبي يوسف وجوه العزم ، وداخل تجار الحرب في الامداد بالسلاح . فتحاوروا في ذلك ، وكثرت سفن المترددين بينهم ، بالسلاح . فتحاوروا في ذلك ، وكثرت سفن المترددين بينهم ، حتى كثروا أهلها واهتبلوا غرة يوم الفطر من سنة ثمان وخمين عند شغل الناس بعيدهم ، وثاروا بسلا ، وسبوا الحرم وانتهبوا عند شغل الناس بعيدهم ، وثاروا بسلا ، وسبوا الحرم وانتهبوا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: عبد الحق

الاموال ، وضبطوا البلد . وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح ، وطار الصريخ الى السلطان أبي يوسف . وكان بتازى متشرفاً لاحوال يغمراسن ، فنادى في قومه ، وطاروا باجنحة الحيول . ووصلها ليوم وليلة ، وتلاحقت به امداد المسلمين من اهل الديوان والمطوعة ونازلها اربع عشرة ليلة ، ثم اقتحمها عليهم عنوة ، واثغن فيهم بالقتل . ثم رم بالبنا ، ما كان متثلماً من سورها الغربي ، حيث امكنت منه الفرصة في البلد ، وتناول البنا ، فيه بيده ، والله لا يضبع عمل عامل .

وخشي يعقوب بن عبد الله بادرة السلطان ، فخرج من رباط الفتح وأسلمه؛ فضبطه السلطان وثقفه. ثم نهض الى بلاد تايسنا (۱) وأنفى؛ فلكها وضبطها، ولحق يعقوب بن عبد الله بجسن عاددان من جبال غادة ؛ فامتنع به ، وسرح السلطان ابنه ابا مالك عبد الواحد وعلى بن زيان لمنازلته ، وسار الى لقا يغمراسن لقانة المهادنة ؛ فلقيه بوادي عرمان، وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب، ورجع السلطان الى المغرب؛ فخرج عليه بنو أخيه اولاد أدريس، ولحقوا بقصر كتامة ، وشايعوا يعقوب ابن عهم عبد الله على رايه ، واجتمعوا الى كبيرهم مجمد بن أدريس ؛ فيمن اليهم من الهم من الهم المشير والصنائم؛ فنهض اليهم واعتصدوا بجبال غارة، ثم استنزلهم المشير والصنائم؛ فنهض اليهم واعتصدوا بجبال غارة، ثم استنزلهم

 <sup>(</sup>١) أوردها ياقوت في معجم البلدان: تامست. وفي كتاب أزهار الرياض ج ١ ص ٢٦٥:

واسترضاهم . وعقد لعامر بن أدريس سنة ستين على عسكر من ثلاثة آلاف فارس او يزيدون من المطوعة من بني مرين أغراهم الى المدوة لجهاد المدو وحملهم ، وفرض لهم . وشفع بها عمله في واقعة سلا ؛ وهو أول جيش أجاز من بني مرتن ؛ فكان لهم في الجهاد والمرابطة مقامات محمودة وذكر خالد . تقبل سبيلهم فيها خلفهم من بعدهم حسبا نذكره .

وأقام يعقوب بن عبد الله خارجاً بالنواحي منتقلًا في الجهات، الى ان قتله طلحة بن على بساقية غبُّولة من ناحية سَلا سنة ثمان وستين ، فكفى السلطان شأنه . وكان المرتضى منذ توالت عليهم الوقائع ، واستمر الظهور لبني مَرين ، انحجز في جدرانه وتوادى بالاسوار عن عدوه ، فلم يسم الى لقا وزحف ، ولا حدث نفسه الى شهود حرب ، واستأسد بنو مَرين على الدولة، وشرهوا الى التهام البقيه ، واسفوا الى منازلة مَرَّا كُش دار الحلافة ، كا لذكره إن شا، الله تمالى .

## الغبر عن منازات الماطان أبي يوسف حضرة مراكش دار الغاؤة وعنصر الدولة وما كان أثر خلك من نزوع أبي دبوس إليه وكيف نصبه الإمر وكان مملك المرتضى عامر يده ثم انتقض عايه

لما فرغ السلطان من شأن الخوارج عليه من عشيره ، استجمع لمنازلة المرتضى والموحدين في دارهم . ورأى انه اوهن لدولتهم

وأقوى لامره عليهم ، وبعث قومه واحتشد اهل ممالكه ، واستكمل تمبيته . وسار حتى انتهى الى ايكليز (١) ، فاعتزم على ذلك سنة ستين وشارف دار الحلافة . ثم نزل بمقرها، واخذ بمخنقها . وعقد المرتضى على حربهم للسيد أبى العلاء ادريس المكنى بأبى دبوس ابن السيد ابي عبدالله ابن ابي حفص بن عبد المؤمن ، فمبَّأ كتائبه ورتب مصافه، وبرز لمدافعتهم ظاهر الحضرة، فكانت يينهم حروب بعد العهد بمثلها ، استشهد فيها الأمبر عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق، وكانوا يسمونه برطانتهم ايعجوب (". ففت مهلكه في عضدهم ، وارتحلوا عنها الى عملهم ، واعترضتهم عساكر الموحدين بوادي أم ربيع . وعليهم يحيى بن عبدالله بن وانودين٬ فاقتتلوا في بطن الوادي. وانهزمت عساكر الموحدين. وكان في مسيل الوادي، كدى تحسر عنها غمر المـا. وتبدو كأنها أرجل ؛ فسميت الواقعة بها أم الرجلين. ثم سعى بعض سماسرة الفتن عند الحليفة المرتضى، في ابن عمه وقائد حربه السيّد أبي ديوس بطلبه الامر لنفسه. وشعر بالسماية ؟ فخشي بادرة المرتضى . ولحق بالسلطان أبي يوسف مدخله الى فاس من منازلته آخر سنة احدى وستين نازعاً اليه ؛ فأقام عنده ملياً . ثم سأل منه الاعانة على امره بمسكر بمده، وآلة بتخذها لملكه، ومال يصرفه في

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: أيكلين.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي نسخة: المعجوب.

ضروراته . على أن يشركه في الغنيمة والفتح والسلطان ؟ فـأمده بخمسة آلاف من بني مرين، وبالكفاية من المال والمستجاد من الآلة. وأهاب له بالعرب والقبائل من أهل بمالكه ومن سواهم أن بكونوا يدأ معه. وسار في الكتــائب حتى شارف الحضرة · ودس الى أشياعه ومن يداخله من الموحدين في أمره؟ فثاروا بالمرتضى وأجهضوه عنها؛ فلحق بأزَّمُور مستجيشاً بصهره ابن عطوش. ودخل أبو دبوس الحضرة في المحرم فاتح خمس وستين، وتقبض ابن عطوش عامل أزمور على المرتضى ، واقتاده اسيراً الى أبي دبوس. فبعث مولاه مزاحمًا ، إجتز رأسه في طريقه ، واستقل بالخــلافه وصيانة آل عبد المؤمن. ثم بعث البه السلطان في الوفاء بالمشارطة؟ فعتا واستنكف. ونقض العهد وأساء الخطاب؛ فنهض اليــه في جموع بني مرين وعساكر المغرب ؟ فخام عن اللقا. وانحجر بمراكش. ونازله السلطان أياماً تباعاً. ثم سار في الجهات والنواحي يحطم الزرع، وينسف الاقوات. وعجز ابو دبوس عن دفاعه؛ فاستجاش عليه بيغمراسن بن زيان ليفتُّ في عضده، ويشغله من ورائسه، ويأخذ بحجزته عن التهامه على ما نذكر لو امهلته الايام ، وانفسح له الإجل.

## الخبر عن وقيعة تالغ بين الماطان يعقوب بن عبد الحق ويغمراس بن زبان بانجا، أبي دبوس وتضريبه

لما نازل السلطان أبو يوسف حضرة مَرَّاكُش ، وقعد على براثنه للتوتُّب عليه، لم يجد ابو دبوس وليجـة من دون قصده، إلَّا استحاشته سغير اسن وقومه علمه المأخذوا محجزته عنه ويشغاوه من ورائه. فبعث اليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوًه. وأكد العبد واسنى المدية، وشمر يغمراسن لاستنقاذه وجذب عدوم من وراثه. وشن الغارات على ثغور المغرب، وأضرمها ناراً؟ فاهاج عليه وعلى قومه من السلطان يعقوب ليثًا عادياً ، وارهف منه عزماً ماضياً. وأفرج يعقوب عن مراكش بعزم النهوض الى تلمسان، ونزل بفاس، وتلوم بها اياماً حتى أخذ أهبة الحرب، وأكمل استعدادها. ورحل فاتح سنة ست وستين، وسلك على كرسيف، ثم على تافراطا وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ، وعبَّأ كل منهم كتائبه ورتب مصافه. وبرز النساء سافرات الوجوء في سبيل التحريض، يجيين ويعدين ويرغبن. ولما فا الفي ومال النهار، وكثر حشود المغرب جموع بني عبد الواد ومن اليهم، **انكشفوا ومنحوا العدو أكتافهم. وهلك ابو حفص عمر كبير** ولد تَنْمُراسن وولي عهده في جاعة من عشيره ، ذكرناهم في أخياره. وأخية بغيراسن بأعقاب قومه ؛ فكان لمم رداً إلى أن

خلصوا من الممترك، ووصلوا الى بلادهم في جادى من سنتهم . وعاد السلطان أبو يوتنف الى مكانه من حصار مَرًاكُش. والله أعلم.

### الغبر عن المفارة والجماداة التي وقعت بين الماطان يعقوب ابن عبد الحق وبين المحتنص الغايفة بتونس من ال أبس خفص

كان الأمر أبو زكريا. يجي بن عبد الواحد بن أبي حفي ، منذ دعا لنفسه متونس سنة خمس وعشرين طموحاً الى ملك مراكش، مقر الدعوة، ومنهمت الدولة، وأصل الخلافة. وكان يؤمل لذلك زَناتَة ، وإلَّا فلما دونه من خضد شوكة آل عبد المؤمن، وتقليم أظفار بأسهم ، وردِّهم على أعقابهم ان يخلصوا اليه . وتغلب على تِلمُسان سنة أربعين . ودخل يغمراسن بن زيَّان في دعوت. ، وصار فئة له وشبعته على عدوه كما ذكرناه؟ فوصل به جناحه للمدافعة. ونأغاه بنو مرين في مراسلة ابن أبي حفص ومخاطبته ، وتخفيض الشأن عليه فيما يهمه من شأن عدوم، وحمل ما يفتحون من للاد المغرب على السعة له والطاعة: مثل فاس ومكناسة والقصر. وكان هو يلاطفهم بالتحف والمدايا، ويريهم البر في الكتاب والخطاب والمعاملة وتكريم الوفد، غير سبيل آل عبد المؤمن فكانوا بجنحون بذلك الى تجديد مراسلته، وايفاد قرابتهم عليه. وولي ابنه المستنصر من بعده سنة سبع وأربعين ؟ فتقبل مذاهب أبيه؛ وأوفى عليها بالايعاز اليهم بمنازلة مراكش، وضمان الانفاق

عليهم فيها ؟ فكان يبعث لذلك احمالاً من المال والسلاح واعداد وافرة من الحيل بمراكبها للحملان؟ ولم يزل دأبه ذلك مهم. ولما فعل ابن أبي دبوس فعلت في نقض العهد، واستجمع السلطان لمنازلته ، قدم بين يدي عمله مراسلة الحليفة المستنصر ، يخبره الحبر ، ويتلطف له في استنزال المدد؛ فــاوفد عليه ابن أخيه عــامر بن ادريس بن عبد الحق ؛ وأصحبه عبد الله بن كندوز العبد الوادي كبير بني كمي، وقريع بني يغمراسن، الـذي ثار ينمراسن من أبيه كندوز بأبيه زيان كما ذكرناه في أخبارهم. وكان خلص اليه من حضرة المستنصر، فلقاه مبرة وتكرياً. وأوفد معها الكاتب أب عبد الله محمد بن محمد الكناني من صنائم دولة آل عبد المؤمن ، كان نزع الى أخيه الامير أبي يحيى لما رأى من اختلال الدولة، وانزله مكناسة، وآثره بالصحبة والحلة. فجمع له يعقوب بن عبد الحق في هذا الوفد من الاشراف من يحسن الرياسة، ويعرب عما في الضهائر، ويدل على شرف مرسله. فوفدوا على المستنصر سنة خمس وستين، وأدوا رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب مراكش وكبح عنانه٬ فحن واهتز سروراً من أعواده٬ ولقاهم مبرة النكريم وأحسن النزل. ورد الامــير عامر بن ادريس وعبد الله بن كندوز لوقتها. وتمسك بالكناني من بينهم لمصاحبة وفده، فطال مقامه عنده الى أن كان من فتح مراكش ما نذكره. ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسع وستين بمدها شيخ الجاعة من الموحدين لمهده أبا زكريا يجي بن صالح الهنتائي ، مع جاعة من مشيخة الموحدين في مرافقة عمد الكينائي . وبعث معهم الى السلطان هدية سنية يلاطمه بها ويتاحف انتخب فيها من الجياد والسلاح وأصناف الثياب فعصن موقعها وتحدث بها ، وانقلب وفده أحسن منقلب بعد أن نطف محمد الكنائي في ذكر الحليفة المستنصر على منبر مراكث فتم له . وشهده وفد الموحدين ، فعظم سرورهم وانقلبوا عبورين مرورين . واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبدالحتى مسرورين . واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبدالحتى الى أن هلك وجرى ابنه الواثق من بعده على سننه ، فبعث اليهم سنة سبع وسبعين هديّة حافلة ، بعث بها القاضي أبا العباس التَهادِي قاضي بجاية ، فعظم موقعها ، وكان لأبي العباس النهادي بالمغرب ذكر تحدث به الناس ، والله أعلم ،

### المبرعن فتح مراكش ومماك أبي دبوس وانقراض دولة الموحدين من المغرب

لما رجع السلطان أبو يوسف من حرب يَشْراسن ، ورأى أن قد كفّ من غربه ورد من كيده وكيد أبي دبوس صريخه ، صرف حينتذعزانمه الى منازلة مراكش ، والعودة الى مضايقتها كما كان لأول امره. ونهض لغزاته من فاس في شعبان من سنته. ولما أجاز أم ربيع ، بث السرايا ، وسرح النادات . وأطلق الأيدي والأَعِنَّة للنهب؛ فعطموا من زروعها وانتسفوا آلاها. وتقرى نواحيها كذلك بقية عامه. ثم غزا عرب الحلط من حشم بتادّلا؛ فأثخن فيهم واستباحهم. ثم نزل وادي العبيــد، ثم غزا بلاد صنهاجة. ولم يزل ينتقل ركابه بإنحا. البلاد المراكشية وأحوازها، حتى حصرت صدور بني عبد المؤمن وقومه. وأغراهم اوليا. الدولة من عرب جَشْم بنهوض الحليفة لمدافعة عدوه ؟ فجمع لذلك وبرز في جيوش ضخمــة وجموع وافرة. واستجره أبو يوسف بالفراد أمامه ليبعد عن مدد الصريخ ؟ فيستمكن منه حتى نزل عفو. ثم كر اليه والتحم القتال؟ فاختل مصافه وفر عساكره. وانهزم بريد مراكش ؟ فادركوه دون أمله . واعتاقه اجله ؟ فطمن في مفره وخر صريعاً لليدين والفم واحتز رأسه. وهلـك بملكه وزيره عِمْران، وكاتبه على بن عبد الله الْمَنْلِي. وارتحل السلطان أبه يوسف إلى مراكش، وفر من كان بها من الموحدين؟ فلحقوا بجل تعنملل . وبايعوا لاسحق أخى المرتضى ، فبقى ذبالة هنالك سنين . ثم تقبض عليه سنة ادبع وسبعين ، وسيق الى السلطان هو وابو سعيد ابن عمه السيد أبي الربيع والقبائلي و اولاده فقتلوا جميعاً . وانقرض امر بني عبد المؤمن . والله وارث الارض ومن عليها .

وخرج الملأ واهل الشورى من الحضرة الى السلطان فامنهم ووصلهم . ودخل مراكش في بروز فخم فاتح سنة ثمان وستين . وورث ملك آل عبد المؤمن وتولاه ، واستوسق امره بالمغرب ، وتظامن الناس لبأسه ، وسكنوا لظل سلطانه . واقام بمراكش الى رمضان من سنته ، واغزى ابنه الامير ابا مالك الى بلاد السوس فافتتحا واوغل في ديارها ودوخ اقطارها . ثم خرج بنفسه الى المغرب لبلاد دَرْعَة ، فاوقع بهم الواقعة المشهورة التي خصدت من من شو كتهم ، ورجع لشهرين من غزاته . ثم اجمع الرحلة الى داره بناس فعقد على مراكش واعمالها لحميد بن علي من كبار اليائهم ، ومن اهل خؤلته ، وكان من طبقة الوزرا، حسباياتي التعريف به وبمشيره . وانزله بقصبة مراكش ، وجعل المسالح التعريف به وبمشيره . وانزله بقصبة مراكش ، وجعل المسالح عبد المؤمن ، وقصل الى حضرته واداح بسلا ، فكان من خبر عبد الأومن ، وقصل الى حضرته واداح بسلا ، فكان من خبر عبد الأدنه ما نذكره ان شا، الله تعالى .

# الغبر عن عمد الملطان إلبنه أبي مالك وما كان عقب ذلك من خوج القرابة عايم أوإد أفيه ادريس واجازتهم الس الأحاس

لما تاوم السلطان بسلا، منصرفه من رباط الفتح، واراح بها ركابه، عرض له طائف من المرض، ووعك وعكا شديدا. فلما أبلّ جمع قومه، وعهد بامره فيهم لابنه أبي مالك عبد الواحد

كبير ولده، بمــا علم من اهليته لذلك . واخذ له البيعة عليهم ، واعطوها طواعية . واسف القرابة من ولد اخويه عبدالله وادريس لامهما سوط النسا. ٬ ووجدوا في انفسهم لما يرون انَّ عبد الله وادريس أكابر ولد عبد الحق ، ولهما التقدم على من بعدها من ولده، وانهما احق بالامر. فعادت هيف الى اديانها، ونفسوا على ابن السلطان ما اخذ له من البيعة والعهد . ونزعوا عنه الى جبل علودان من جبال غَادَة ، عشّ خلافهم ، ومدرج فتنتهم ، وذلك سنة تسم وستين. ورياستهم يومئذ لمحمد بن ادريس وموسى بن رحو ابن عبدالله . وخرج معهم ولد أبي عيَّاد بن عبد الحق . واغزاهم السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره ؛ فاحاط يهم واخذ بمخنقهم. ولحق به أخوه أبو مالك في عسكره، ومعه مسعود بن كانون شيخ سفيان . ثم خرج في اثرهم السلطان أبو يوسف، واجتمع معسكرهم بتافركا ونازلوهم ثلاثا. وهلك في حروبهم منديل بن ورتطليم. ولما رأوا أنْ قد أحيط بهم سألوا الأمان؟ فبذله والزلمم. واستل سخائهم، ومسح ما في صدورهم، ووصل بهم الى حضرته. وسألوا منه الاذن في اللحــاق بتلمسان حياء من كبر ما ارتكبوا ؟ فاذن لهم . واجازوا البحر الى الاندلس، وخالفهم عامر بن ادريس ، لما انس من صاغية السلطان اليه ؛ فتخلف عنهم بتلمسان حتى توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد مناذلة السلطان تلمسان كا نذكه الآن.

واحتل بنو ادريس وعبد الله وابن عمهم عياد بالاندلس على حين اقفر من الحامية جوها ، واستأسد المدو على ثنرها . وتحلبت شفاههم لالتهاما ، فاحتلوها اسوداً صارية ، وسيوفاً ماضية ، ممودين لقا الابطال وقراع الحتوف والنزال . مستغلطين بخشونة البداوة وصرامة النزو وبسالة التوحش ؛ فعظمت نكايتهم في السدو واعترضوا شجى في صدره دون الوطن الذي كان طممة له في ظنه . وارتدوه على عقبه ، ونشطوا من هم المسلمين المستضفين درا . البحر ، وبسطوا من آمالهم لمدافعة طاغيتهم ، وزاحموا امير الاندلس في رياستها بمنكب ؛ فتجافى لهم عن خطة : لحرب ودياسة النزاة من الهل المدوة من اعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من امم البرابرة . من اهل المدوة من اعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من امم البرابرة . فواستمروا على ذلك لهذا العهد ، وحسن اثرهم فيها كما سنذ كره واند القرابة ، أعمل السلطان نظره في غزو تلمسان على ما نذكره ان شا الله تمالى .

### الخبر عن مكة السلطان أبي يوسف الى تلمسان وواقعته على يغمراسن وقومه بايساس

لما غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن ، وفتح مراكش ، واستولى على ملكهم سنة ثمان وستين ، وعاد الى فاس كما ذكرناه ، تحرك ما كان في نفسه من ضفائن يَغَراسن وبني

عبد الواد ، وما اسفوا به من تخذيل عزائمه وبجاذبته عن قصده. ورأى أنَّ واقمة تلاغ لم تشف صدره، ولا أطفأت نار موجدته؛ فاجمع امره على غزوهم . واقتدر بما صار البه من الملك والسلطان على حشر اهل المنرب لحربهم وقطع دايرهم ؛ فمسكر بظاهر فاس. وسرح ولده وولى عهده أبا مالك الى مَرًّا كش فى خواصه ووزائه ، حاشرين في مدائنها وضواحيها ، وقبائل العرب والمصامدة ، وبني ورا وعَرَة وصَهاجة، ونقايا عساكر الموحدين بالحضرة، وحامية الامصار من جند الروم وناشبة الغزو . فاستكثر من اعدادهم ' واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحركته ، وارتحل من فاس سنة سبمين وستماية وتلوَّم بِمَلُويَّة الى ان لحقته الحشود ، وتوافت اليه امداد العرب من قبائل جشم اهل تامسنا ، الذين هم سُفيان والخلط والعاصم وبنو جاير٬ ومن مهم من الأثبُرج ٬ وقبائل ذوي حسَّان والشبانات من المعلل الهل السوس الاقصى ، وقبائل رياح اهل أزغار والمبط . فاعترض هنالك عساكره ، وعبُّأ مواكبه ؟ فيقال بلغت ثلاثين الفاً . وارتحل يربد تلمسان. ولما انتهى الى انكاد ، وافته رسل ابن الاحر هنالك ، ووفد المسلمين بالاندلس صريخاً على العدو . ويستجيشون باخوانهم المسلمين ويسألونه الاعانة؟ فتحركت همته للجهاد ونصر المسلمين من عدوهم. ونظر في صرف الشواغل عن ذلك ، وجنح الى السلم مع ينشراسن ، وصوب الملأ في ذلك رأيه لما كانوا عليه من ابثار الجماد . وانتدب

مجاعة من المشيخة الى السعي في اصلاح بينهما ٬ والكف عن غرب عداوتهما .

وساروا الى يَغْمُراسن ؟ فوافوه بظاهر تلمسان قد اخــذ اهبة الحرب واستعد للَّقاء . واحتشد زَّنَاتة اهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني راشد ومغراوة واحلافهم من العرب زغبة . فلجُّ في ذلك واستكبر ٬ وصم عن اسعافهم. وزحف في جموعه والنقى الجمعان بوادي ايسلي من بسائط وجدة والسلطان ابو يوسف قد عبأ كتائبه، ورتب مصافه. وجمل ولديه الأميرين أبي مالك وأبي يعقوب في الجناحين. وسار في القلب ؟ فدارت بينهم حرب شديدة ، انجلت عن مهلك فارس بن يغمراسن ، وجماعة من بني عبد الواد . وكاثرتهم حشود المغرب الاقصى وقبائله ، وعسكر الموحدين والبلاد المراكشية ؟ فولوا الادبار. وهلك عامة عسكر الروم لثباتهم بثبات السلطان ؛ فطحنتهم رحى الحرب. وتقبض على قائدهم بيرنيس. ونجا يغمراسن بن زيان في فلَّه مدافعاً دون اهله الى تامسان. ومر بفماطيطه ؟ فأضرمها ناراً. وانتهب ممسكره، واستبيحت حرمه. واقـــام السلطان أبو يوسف على وجدة حتى خرَّبها، واضرع بالتراب اسوارها، والصق بالرغام جدرانها . ثم نهض الى تلمسان؟ فعاصرهـا اياماً واطلق الايدي في ساحاتهـا بالنهب والعيث. وشن الغارات على البسائط ؛ فاكتسعها سبياً ونسفها نسفاً. وهلك في طريقه الى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي ، وكان من علمة وزرائه وحماة مدانه، له في ذلك اخبار مذكورة. وكان مهلكه في شوال من هذه السنة. ووصله بمثواء من حصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين ، ومستصرخه على بني. عبد الواد، لما نال منه يغمراسن من صبح القهر وذل الغلب والتحيُّف. وصله في كافة قبيله مناهياً بآلته ؛ فاكرم السلطان أبو يوسف وفادته، واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه. واتخذوا زينة السلاح لمباهاته . واقام محاصراً لتلمسان معه أياماً حتى وقع الياس وامتنع البلد، واشتدت شوكة حاميته. ثم أجم السلطان ابو يوسف على الافراج عنها ، واشار على الامير محمد بن عبد القوي وقومه بالفصول قبل قفوله ٬ وان يغذُّوا السير الى بلادهم . وملاً حقائبهم باتحافه، وجنب لهم ماية من القربات بمراكبها، واداح عليهم الف ناقه حلوب. وعمهم بالصلات من الخلع والكسا. الفاخرة. واستكثر لهم السلاح والفازات والفساطيط ، وحملهم على الظهر ، وارتحلوا وتلوم السلطان أياماً لمنجاتهم الي مقرهم من جبل وانشريش حذراً من غائلة بغمراسن في انتهاز فرصة فيهم.

ثم قفل الى فاس ودخلها مفتتح احدى وسبمين. وهلك ولده الامير ابو مالك ولي عهده لأيام من مقدمه ، فاسف لمهلكه . ثم تمزى بالصبر الجميل عن فقده ، ورجع الى حاله في افتتاح بلاد المنرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت ، وهو معقل

مَطْنَرَة ، وشعنه بالاقوات لما رآه ثنراً بجاوراً لمدوه . واسلمه لنظر هارون شيخ مطنرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجمه من غزاته هذه . واقام هارون بحسن تاونت ، ودعا لنفسه . ولم يزل يغمر اسن يردد النزو اليه حتى فر من الحسن واسلمه سنة خمس وسبمين . ولحق بالسلطان أبي يوسف كما ذكرناه في اخباره عند ذكر قبيلة مطنرة . وكان من شأنه ما ذكرناه هنالك .

### الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة وفرض التّعاهة عايمه وما قابن ذلك عن الأحداث

كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة ، مذ اول دولة الموحدين من اعظم عمالاتهم واكبر ممالكهم ، بما كانت ثغر المدوة ومرقى الاساطيل ، ودار انشاء الآلة البحرية ، وفرضة الجواز الى الجهاد فكانت ولايتها مختصة بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن . وقد ذكرنا ان الرشيد كان عقد على أعمالها لأبي على بن خلاص من اهل بَلْمَيية ، وانه بعد استفحال الا مبر أبي ذكريا ، بافريقية ، ومهلك الرشيد ، صرف الدعوة البه سنة أربعين . وبعث البه بالمال والبيمة مع ابنه أبي القاسم . وولى على طنجة يوسف بن محمد البي عبد الله بن احمد المحمداني المروف بابن الأمين ، قائداً على الرجل الاندلسيين ، وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير أبو ذكريا على الرجل الاندلسيين ، وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير أبو ذكريا على المرجل الاندلسيين ، وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير أبو ذكريا على الشهيد ، ابن الشيخ

أبي حفص فنزل بها. فاستراب أبو على بن خــــلاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر ؛ فرحل بجملته الى تونس في السفن. واراح ببجاية ؛ فكان فيها هلاكه سنة ست وأدبعين. ويقال بل هلك في سفينته، ودفن ببجاية. ولما هلك الامير ابو زكريا. في سنة سبع بعدها انتقض أهل سبت كانوا معه ، وصرفوا الدعوة إلى المرتضى . وتولى كبر ذلك حجه ن الزنداحي (١) بمداخلة أبي القاسم العزفي كبير المشيخة بسنة ، وأعظمهم تجلة . ونشأ في حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العباس احمد مكفوفاً بالجلالة ، مغذوا بالعلم والدين ، بما كان له فيهما قدم الى أن هلك. فأوجب أهل البلد لابنه مـا عرفوه لحقه وحق ابيه من قبله ؟ فكانوا يفزعون اليه في المهات. ويسلمون له في الشورى؟ فاغري الزنداحي بهذه الغملة ففعلها ، فعقد المرتضى لأبي القاسم العزفي على سنتة مستقلًا من غير اشراف أحد من السادة ولا من الموحدين. واكتفى بغنائه في ذلك الثغر. وعقد لحجبون الزنداحي على قيادة الأساطيل بالمغرب، فورثهـا عنه بنوء الى أن زاحمهم العزفي بمناكب رياسته ؟ فقوضوا عن سبتة : فمنهم من نزل بهالَقَة على بني الاحمر ، ومنهم من نزل ببجاية على آل أبي حفص. ولهم

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: الرنداحي. وفي نسخة: الدفداجي.

في الدولتين آثار تشهد برياستهم. واستقل الفقيه ابو القاسم العزفي برياسة سَبِنَةَ، وأورثها بنيه من بعده على ما نذكره بعد .

وكانت طنجة تالية سبتة في سائر الاحوال وتبعاً لها ؟ فاتبــع ابن الامين صاحبها امارة الفقيه أبي القاسم. ثم انتقض عليه لسنته واستبد، وخطب لابن أبي حفص، ثم للعباسي، ثم لنفسه. وسلك فيها مسلك العزفي في سبتة. ولبثوا كذلك ما شا. الله حتى اذا ملك بنو مرين المغرب ، وانبثوا في شمايه ، ومدوا اليد الى ممالكه فتناولوها ، ونازلوا معاقله وحصونه فاقتحموها . وهلك الامير ابو يجيى بن عبد الحق وابنه عمر من بعده • وتحيز بنوه في ذويهم واتباعهم وحشمهم الى ناحية طنجة واصيلا كاوطنوا ضاحيتها ، وافسدوا سابلتها ، وضيقوا على ساكنها ، واكتسحوا ما حواليها. وشارطهم ابن الامين على خراج معلوم على ان يكفوا الاذية، ويحموا الحوزة، ويصلحوا السابلة. فاتصلت يده بايديهم، وترددوا الى البلد لاقتضاء حاجاتهم . ثم مكروا واضمروا الغدر . ودخلوا في بعض ايامهم متأبطين السلاح ؟ وفتكوا بابن الامين غيلةً ؛ فثارت بهم العامة لحينهم . واستلحموا لمصرع واحد سنة وستين . واجتمعوا الى ولده وبقيت في ملكتهم خمسة أشهر . ثم استولى عليها العزفي ؛ فنهض اليها بعساكره من الرجل براً وبجراً واستولى عليهـا . وفر ابن الامين ، ولحق بتونس ، ونزل عـلى المستنصر. واستقرت طنجة في ايالة العزفي، فضبطها وقام بامرها،

وولى عليها من قبله. واشرك الملاً من اشرافه في الشورى. وناذلها الأمير ابو مالك سنة ست وستين؛ فامتنعت عليه. واقامت على ذلكستاً، حتى اذا انتظم السلطان ابو يوسف بلاد المغرب في ملكته، واستولى على حضرة مراكش٬ ومحا دولة بني عبد المؤمن٬ وفرغ من أمر عدوه ينمراسن، وهم بتلك الناحية واستضافة عملها ؟ فأجمع الحركة اليها وناذل طنجة مفتدح اثنتين وسبمين ، بها كانت في البسيط من دون سبتة ، وأقام عليها أياماً. ثم اعتزم عـلى الأفراج؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب، وافترق بينهم. وتنادى بعض الناشبه من السور بشمار بني مَرين ؟ فبادر سرعان الناس الى تسوُّر حيطانها؟ فلكوه عليهم وقاتلوا أهل البلد ظلام ليلتهم. ثم دخلوا البلد من صبيحتها عنوةً ، ونادى منادي السلطان في الناس بالامان والعفو عن اهـل البلد، فسكن ومهد وفرغ من شأن طنحه . ثم بعث ولده الامبر أبا يعقوب في عساكر ضخمة ، لمنازلة المزفي يستة، وارغامه على الطاعة؛ فنازلها اياماً؛ ثم لاذ بالطاعة على المنعة. واشترط على نفسه خراجاً يؤديه كل سنة ؟ فتقبل السلطان منه. وافرجت عساكره عنهم ، وقفل الى حضرته. وصرف نظره الى فتح سجاماسة، وازعاج بني عبد الواد المتغلبين علما ، كا نذكره إن شا الله تمالى .

#### الخبر عن فتح سجامات الثاني وحذولما عنوة على بنى عبد الواد والمنبات عن عرب المعقل

قد ذكرنا ما كان من تغلب الامير أبي يحي بن عبد الحق على مدينة سجهاسة وبلاد درعة ، وأنه عقد عليها وعلى سائر بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن ، وافزل معه ابنه مفتاحاً المكنِّي بأبي حديد في مشيخة لحياطتها. وان المرتضى سرح وزيره ابن عطوش سنـــة أربع وخمسين في العساكر لاسترجاعها؛ فنهض البه الامير أبويجي، وشرده عنها ورجعه على عقبه. وان يغمراسن بن زَيَّان ، من بعد واقعة أبي سليط سنة خس وخمسين ، قصدها لعورة ذُلُّ عليها ، وغرة أمل اصابتها. فسابقه اليها أبو يجيى، ومانعه من دونها، ورجع عنها خائب المسعى؛ مفلول الحامية . وكان الامير أبو يجيى من بعد ما عقد عليها ليوسف بن يزكاسن ، عقد عليها من بعده لسنة ونصفها من ولايته، ليحيى بن أبي مِنديل كبير بني عسكر أقتالهم، ومقاسميهم نسب محمد بن ورصيص ثم عقد عليها لشهرين لحمد بن عِمْران بن عبلة من بني يرنيان صنائع دولتهم. واستعمل معه على الجباية أبا طالب بن الحبسى، وجمل مصلحة الجنب بها الى نظر أبي يجيى القطراني ٬ وملكه قيادتهم. وأقاموا على ذلك سنتين اثنتين

ولما هلك الامير أبو يجيى، وشغل السلطان أبو يوسف بحرب

يغمراسن ، ومنازلة مراكش ؛ سما للقطراني أملٌ في الاستبداد بها ودخل في ذلك بمض أهل الفتن وظاهره يوسف بن فرج العزفي وفتكوا بعمار الورندغزاني شيخ الجاعة بالبلد. واثتمروا بمعســد ابن عمران بن عبلة ؛ فخرج ولحق بالسلطان ؛ فاستبد القطراني بها . ثم ثار به أهل البلد سنة ثمان وخمسين ، لسنة ونصفهـا من لدن استبداده ، وقتلوه . وصرفوا بيعتهم الى الخليفة المرتضى بمرَّاكُش. وقولي كبر ذلك القاضي ابن حَجَّاج وعلى بن عمر ؛ فعقد له المرتضى عليهم. وأقام بها اميراً. ونازلته عساكر بني مرين والسلطان أبو يوسف سنة ستين. ونصب عليها آلات الحصار؛ فاحرقوهما وامتنموا؟ فافرج عنهم. وأقام على بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين، ثم هلك. وكان الامير يغمراسن بن زيان، منذ غلب الموحدين على تلمسان والمغرب الأوسط؛ وصار في ملكته؛ تحيِّز اليه من عرب المقل قبيل المنبات من ذوي منصور ؟ عا كانت بجالات المعقل مجاورة لمجالات بني بادين في القفر . وإنَّا ارتحلوا عنها من بعد ما جأجاً يغمراسن ببني عامر من مجالاتهم بمصاب ببلاد بني يزيد؟ فزاحموا المقل بالمناكب عن مجالاتهم ببلاد فيكيك وصاً . ورحَّاوهم الى ملوية وما ورا ها من بلاد سجاماسة ؛ فملكوا تلك الحالات.

ونبذ يَنُمْراسِن العهد الى ذوي عُبَيْد الله منهم. واستخلص المنبات هؤلاء؟ فحكالوا له حلفاً وشيعة ولقومه ودعوته خالصة.

وكانت سجاءاسة في بجـالاتهم، ومنقلب ظمنهم وناجعتهم، ولهم فيها طاعة ممروفة. فلما هلك على بن عمر آثروا يغمراسن بملكها؟ فحملوا أهل البلد على القيام بدعوته. وخاطبوه وجــأجوًّا به ؟ فغشيهم بعساكره وملكها وضبطها. وعقد عليها لعبد الملك بن مجمد ابن علی بن قاسم بن درع من ولد محمد بن زکدان بن تیدو کسن٬ ويعرف بابن ُحَنَّيْتَة نسبة الى أم أبيه أخت يغمراسن بن حمامة . وأنزل معهما ولده الأمير يجيى لاقامة الرسم الملوكي. ثم أداله باخيه من السنة الاخرى وكذا كان شأنه في كل سنة. ولما فتح السلطان أبو يوسف بـ لاد المنرب، وانتظم امصاره ومعــاقله في طاعته، وغلب بني عبد المؤمن على دار خلافتهم، ومحا رسمهم، وافتتح طنجة، وطوع سبتة مرقى الجواز الى المدوة وثغر المغرب؛ سما أمله الى بلاد القبلة؛ فوجه عزمه الى انتزاع سجاماسة من أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها وادالة دعوته فيها من دعوتهم؟ فنهض اليها في العساكر ، والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبمين. فنازلها وقد حشد اليها أهل المغرب أجمع، من زناتة والعربوالبرير٬ وكافة الجنود والعساكر٬ ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والمرَّادات، وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه امام الناد الموقدة في السادود، بطبيعة غريبة تردّ الافعال الى قدرة باديها . فاقام عليها حولاً كريتاً يغاديهــا القتال ويراوحها، الى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفــة

من سورها بالحاح الحجارة من المنجنيق عليه. فبادروا الى اقتحام البلد؛ فدخلوها عنوة من تلـك الفُرجة في صفر من سنة ثلاث وسبمين. فقتلوا المقاتلة والحامية، وسبوا الرعبَّة، وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة ويغُمراسن بن حمامة ؛ ومن كان معهم من يني عبد الواد وأمرا. المنبات. وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي يوسف، وتمشت طاعته في اقطاره. فلم يبق فيه معقل يدين ىنىر دعوته، ولا جماعة تتحيز الى غير فيئته، ولا أمل ينصرف الى سواه. ولما كملت له نعم الله في استيساق ملكه وتمهيد امره، انصرف أمـله الى الغزو وايثار طاعة الله بجمــاد اعدائه، واستنقاذ المستضعفين ورا. البحر من عباده على ما نذكر. ولما انكفأ راجعاً من سِجلياسة ، قصد مراكش من حيث جا. ثم قفل الى سَلا؛ فاراح بها أياماً، ونظر في شؤونها، وسد ثغرها. وبلغه الحبر موفادة أبي طالب ابن صاحب سبتة الفقيه أبي القاسم العزفي على فاس ؛ فأغذ السير الى حضرته، وأكرم وفادته، وأحسن منقلبه الى أبيه، مملو. الحقائب بيره، رطب اللسان بشكره. ثم شرع في اجازة ولدم الى العدو ، كما نذكر الآن إن شا. الله تعالى.

## الغبر عن شأن الجفاد وظفور الملطان أبي يوسف على النصارس وقتل زعيمهم دننه وما قارن ذلك

كانت عدوة الاندلس مذ أول الفتح ثغراً للمسلمين ، فيه

جهادهم ورباطهم ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم. وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف، وبين الظفر والناب من أسود الكفر، لتوفر امتهم في جوارها، وأحاطتهم بها من جميع جهاتها وحجز البحر بينهم وبين أخوانهم المسلمين، وقد كان عمر ابنعد العزيز دأى أن يخرج المسلمين منها لانقطاعهم عن قومهم وأهل دينهم، وبعدهم عن الصريخ، وشاور في ذلك كبار التابعين وأشراف العرب؛ فرأوه رأياً، واعتزم عليها لولا ما اعتاقه من المنية. وعلى ذلك؛ فكان للاسلام فيها اعتزاز على من جاورهم من أهل الكفر، بطول دولة العرب من تُريش ومُصَر واليَمن وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بني أمية بها، الطائرة الذكر، الباسطة جناحها على العدوتين منذ ثلاث مثين من السنين، او ما يقاديها .

حتى انتثر سلكها بعد الماية الرابعة من الهجرة ، وافترقت الجاعة طوائف، وفشلت بيسح المسلمين ورا البحر بفتا دولة المرب واستفحل شأنهم ، وجا دولة المرابطين فجمعت ما كان مفترقاً بالمغرب من كلمة الاسلام وقسكوا بالسنة ، وتشوفوا الى الجهاد ، واستدعاهم اخوانهم من ورا البحر للمدافعة عنهم ، فأجازوا اليهم وأبلوا في جهاد العدو احسن بلا ، ووقموا بالطاغية ابن أذفونش يوم الزلاقة وغيرها ، وفتحوا حصوناً واسترجموا أخرى ، واستنزلوا الثوار ماوك الطوائف ، وجمعوا

الكلمة بالمدوتين. وجا. على اثرهم الموحدون سالكين احسن مذاهبهم ؟ فكانت لهم في الجاد آثار على الطاغية وأيام : منها يوم الأرك ليعقوب المنصور ، وغيره من الايام . حتى إذا فشلت ريح الموحدين ، وافترقت كلمتهم. وتنازع الامر سادة بني عبد المؤمن الامراء سالاندلس، وتحاربوا على الخلافة. واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار ؟ فخشى أهل الاندلس على انفسهم وثاروا بالموحدين وأخرجوهم · وقولي كر ذلك ابن هود عراسية ، وشرق الاندلس . وعم بدعوته سائر اقطارها ، واقام فيها الدعوة للمبَّاسِيِّين ، وخاطبهم مينداد كما ذكرناه في اخباره ، واستوفينا كلا مما وصفناه في مكانه. ثم عجز ابن هود عن الغربية لبعدها عنه ، وفقده العصابة المتناولة لما ، وانه لم تكن صنعته في الملك مستحكمة ، وتكالب الطاغية على الاندلس من كل جهة . وكثر اختلاف المسلمين بينهم. وشغل بنو عبد المؤمن بما دهم المغرب من شأن بني مَرين وزَنَاتَة؟ فتلافي محمد بن يوسف بن الأحمر امر الغربية ، وثار بحصنه أرجونة. وكانِ شجاعاً قدماً ثبتا في الحروب ؛ فتلقف الكرة من يد انن هود. خلم الدعوة العبَّاسيَّة ، ودعا للامير أبي ذكريا. بن أبي حلص سنة تسع وعشرين. فلم يزل في فتنة ابن هود يجاذبه الحبل ويقارعه على عمالات الأندُّلس واحدةً بعد أخرى ، الى ان هلك ابن هود سنة خس وثلاثين .

وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة الأندلس من كل جانب، ووقر له ابن هود في الجزية ، وبلغ بها اربعاية ألف من الدنانير في كل سنة . ونزل له عن ثلاثين من حصون المسلمين ، وخشي ابن الأحمر ان يستغلظ عليه بالطاغية ؛ فجنح هو اليه وتمسك بعروته ، ونفر في جلته الى منازلة اشبيلية نكاية لأهلها . ولما هلك الامير أبو زكريا نبذت دعوة الحقصية ، واستبد لنفسه ، وتسمى بأمير المسلمين . ونازعه بالشرق اعقاب ابن هود ، وبنو مردنيش . ودعاه الامر الى النزول الطاغية عن بلاد الفرنتيرة ؛ فنزل عنها باسرها . وكانت هذه المدتمن سنة اثنتين وعشرين ، الى سنة سبمين ، فترة ضاعت فيها ثنور المسلمين ، واستبيح حماهم ، والتهم العدو بالادهم وامنولم نهباً في الحرب ، ووضيعة ومداراة في السلم ، واستولى طواغيت الكنر على أمصارها وقواعدها ؛ فلك ابن اذفونش فرضية سنة ست وثلاثين ، وجيان سنة اربع واربعين ، واشبيلية ست وأربين ،

وتملك قمس بَرَشَاونَة مدينة بَلَشِية سنة سبع وثلاثين ، الى ما بينها من الحصون والقواعد والماقل ، التي لا تعد ولا تحصى . وانقرض أمر الثواد بالثرق وتفرد ابن الاحر بنرب الاندلس ، وضاق نطاقه عن المائعة دون البسائط الفيح من ادض الفرنتيرة وما قاربها . ورأى ان التمسك بها مع قلة المدد وضمف الشوكة عما ليوهن أمره ويطمع فيه عدوه ؛ فعقد السلم المطاغية على النزول

عنها أجم. ولجأ بالمسلمين الى سيف البحر معتصمين باوعاره من عدوهم. واختار لنزله مدينة غرناطة . وابتني بها لسكناه حصن الحراء حسمًا شرحنـا ذلك كله في مواضعه. وفي اثنا. هذا كله لم يزل صريخه ينادي بالمسلمين من ورا. البحر، والملأ من اهل الاندلس يفدون على أمير المسلمين أبي يوسف للاعانة ونصر الملة ، واستنقاذ الحرم والولدان من انياب العدو . فلا يجد مفزعاً الى ذلك بما كان فيه من مجاذبة الحبل مع الموحدين · ثم مع يَنْسُراسِن · ثم تشغله بفتح بلاد المغرب وتدويخ اقطاره ، الى ان هلك السلطان ابو عبد الله محمد بن يوسف بن الأحمر ، المعروف بالشيخ وبأبي ديوس ، لقبين كانا له على حين استكمل أمير المسلمين فتح المغرب وفراغه من شأن عدوه سنة احدى وسبعين. على ان بني مرين كانوا يؤثرون الجاد ويسمون اليه ، وفي نفوسهم جنوح اليه وصاغية. ولما استوحش بنو ادربس بن عبد الحق، وخرجوا سنة احدى وستين على السلطان يعقوب بن عبد الحق واستصلحهم ، انتدب الكثير منهم للغزو وإجازة البحر لصريخ المسلمين بالانداس. واجتمع اليهم من مطوعة بني مرين عسكر ضخم من النزاة ٬ ثلاثة آلاف او يزيدون. وعقد السلطان على ذلك العسكر لعاس بن ادريس ، وفصلوا الى الاندلس ، فكان لهم فيها ذكر ونكاية في العدو. وكان الشيخ ابن الاحر عهد الى ولده القائم بالابر من بعده محمد، الشهير بالفقيه، لانتحاله طلب العلم أيام أبيه. واوصاه بأن يتمسك بعروة

أمير المسلمين، ويخطب نصره ، ويدرأ به وبقومه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية . فبادر لذلك حين مواراة ابيه، واوفد مشيخة الاندلس كافة عليه ٬ ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلماسة ، خـاتم الفتوح بالثنور المغربية ومقاد الملك. وتنادوا للاسلام بالثار، والقوا اليه كنه الحبر عن كلب العدو على المسلمين، وثقل وطأته ؟ فحيا وفادتهم وبر وساهم . وبادر لاجابة داعى الله واستنام الجنة. وكان امير المسلمين منذ اول امره مؤثرا عمل الجاد ، كلفاً به مختاراً له متى اعطى الحيار من سائر آماله . حتى لقد كان اعتزم على الغزو الى الاندلس أيام اخيه الامير أبي يجي، وطلب اذفه في ذلك عند ما ملكوا مكناسة سنة ثلاث وأربعين فلم بأذن له . وفصل الى الغزو في حشمه وذويه ومن اطاعه من عشيره . واوعز الأمير أبو يحيى لصاحب الامر بسبتة لذلك العهد أبي على بن خلاص بان يمنعه الاجازة ، ويقطع عنه اسبابها . ولما انتهى الى قصر الجواز ثني عزمه عن ذلك الولى يعقوب بن هارون الخبري ، ووعده بالجاد اميراً مستنصراً للمسلمين ظاهراً على العدو، فكان في نفسه من ذلك شغل واليه صاغية .

فلما قدم عليه هذا الوفد نبّهوا عزائمه وذكوا همته؛ فاعمل في الاحتشاد وبعث في النفير . ونهض من فاس في شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين الى فرضة الحجاز من طَنْجَةَ . وجهز خمسة آلاف من قومه ازاح عللهم واستوفى عطاءهم وعقد عليهم لابنه منديل

وأعطاه الراية . واستدعى من العزفي صاحب سبتة السفن لاجازتهم؟ فوافاه بقصر الجواز عشرون من الاساطيل ، فاجاز العسكر ونزل بطريف . وأراح ثلاثاً ، ودخل دار الحرب ، وتوغل فيها ، واجلب على ثغورها وبسائطها . وامتلأت ايديهم من الغنائم ، واتخنوا بالقتل والأسر وتخريب العمران ونسف الآثار . حتى نزل بساحة شريش ؟ فخام حاميتها عن اللقاء وانحجزوا في البلد ؟ فقفل عنها الى الجزيرة ؟ وقد امتلأت ايديهم من الاموال وحقائبهم من السي وركابهم من الكراع والسلاح .

ورأى اهل الاندلس ان قد ناروا بعام المقاب ، حتى جانت بعدها الطامة الكبرى على اهل الكفر ، واتصل الحبر بأمير المسلمين ؛ فاعترم على الغزو بنفسه وخشي على ثغور بلاده من عادية يغمراسن في الفتنة ؛ فبعث حافده تاشفين بن عبد الواحد في وفد من بني مرين لمقد السلم مع ينمراسن ، والرجوع الى الاتفاق والموادعة ووضع اوزار الحرب بين المسلمين للقيام بوظيفة الجاد ؛ فاكبر موصله وموصل قومه ، وبادر الى الاجابة والالفة ، واوفد مشيخة بني عبد الواد على السلطان لمقد السلم ، وبعث مهم الرسل ، واسنى الهدية ، وجمع الله كان في نفسه من المير المسلمين لما كان في نفسه من الساغية الى الجهاد ، وايثاره مبرورات الاعمال ، وبث الصدقات يشكر الله على ما منحه من التفرع لذلك ، ثم استنفر الكافة ، واحتشد على ما منحه من التفرع لذلك ، ثم استنفر الكافة ، واحتشد

القبائل والجوع ، ودعا المسلمين الى الجهاد ، وخاطب في ذلك كافة اهل المغرب من زَناتَة والعرب والموحدين والمصامِدة وصَنهَاجَة وعَمادة وأوربَّة ومِكناسَة ، وجميع قبائل البرايرة ، واهل المغرب من المرتزقة والمطوعة ، وأهاب بهم وشرع في اجازة البحر ؛ فاجازه من قرضة طنجة لصفر من سنة اربع وسبعين ، واحتل بساحل طريف .

و كان لما استصرخه السلطان ابن الأحمر، واوفد عليه مشائخ الاندلس، اشترط عليه النزول عن بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره؛ فتجافى له عن رندة وطريف و لما احتل يطنجة، بادر اليه ابن هشام الثائر بالجزيزة الحضراء، اجاز البحر وكتبه بظاهر طنجة؛ فادى له طاعته وأمكنه من قياد بلاه وكان الرئيس ابو محمد بن أشقياولة وأخوه ابو اسحاق صهر السلطان ابن الاحمر تبعاً له في امره ومؤازراً على شأنه كله و وابوها ابو الحسن هو الذي تولى له كبر الثورة على الن هود و ومداخلة اهل اشبيلية في الفتك بابن الباجي، فلما استوت قدمه في ملكه وغلب الثوار بالاندلس، واستوى على امره، فصد ما بينها بعد ان كان ولى أبا محمد على مالقة واستأثر بها وبغربيتها دونه، ومع فامتنع ابو محمد بن أشقياولة عالقة واستأثر بها وبغربيتها دونه، ومع ذلك كانوا على الطاغية فينة ولحة، ولما أحسر ابو محمد بن اشقياولة السلطان يعقوب بن عبد الحق، قدم البه الوفد من اهل

مالقة ببيعتهم وصريخهم، وانحاش الى جانب السلطان وولايته، وامحضه المخالصة والنصحة. فلما احتل السلطان بساحة طريف ملأت كتائمه ساحة الارض ما بينها وبين الجزيرة ؛ وتسابق السلطان ابن الاحر، وهو محمد الفقيه بن محمد الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس أبو محمد أشقيلولة صاحب مالَقَة والغربيَّة ، وأخوم أرو اسجاق صاحب وادى آش الى لقا. السلطان. وتناغوا في برود مقدمه والاذعان له ففاوضها في أمور الجهاد ورجعها لحينــه الى للادها. وانصرف ابن الاحمر منضباً لبعض النزعـُـات احفظته . وأغذ السلطان السير الى الفرنتيرة ٬ وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على خمسة آلاف من عسكره. وسرح كتائبه في البسائط. وخلال الماقل ، ينسف الزرع ، وتحطم الغروس ، ويجرب العمران وتنتهب الاموال، وتكتسح السرح، وتقاتل المقاتلة، وتسبى النسا. والذرية . حتى انتهى الى المــدور وبايسة (١) وابدة واقتحم حصن بلمة عنوة . واتى على سائر الحصون في طريق، وطمس معالمها واكتسح اموالها. وقفل والارض تموج سبياً الى أن عرس باستجة من تخوم دار الحرب. وجاءه النذير باتباع العدو آثارهم لاستنقاذ اسراهم وارتجاع اموالهم. وان زعيم الروم وعظيمهم دُنْمَنه خرج في طلبهم بأمم بلاد النصرانية من المحتام فما فوقه · فقدَّم السلطان ألغنائم بين يديه ، وسرح الفاً من الفرسان اماهـــا (١) كذا، وفي ب: تالسة.

وسار يقفيها . حتى اذا اطلت رايات العدو من ورائهم كان الزحف؟ فرتب المصاف وحرض وذكّر . وراجعت زناتة بصائرها وعزائماً ؛ وتحركت همها، وأملت في طاعة ربُّها والذب عن دينها. وجاءت بما يعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقعهـا. ولم يك إلَّا كلَّا ولا ، حتى هبت ربح النصر ، وظهر امر الله ، وانكشف جموع النصرانية، وقتل الزعيم دننه والكثير من جموع أهل الكفر . ومنح الله المسلمين اكتافهم ، واحتل القتل فيهم . واحصي القتلى في المعركة ؛ فكانوا ستة آلاف. واستشهد من المسلمين ما يناهز ثلاثين اكرمهم الله بالشهادة، وآثرهم بما عنده. ونصر الله حزبه واعز اولياء وأظهر دينه، وبدا للعدو ما لم يحتسبه بمحاماة هذه النصابة عن الملة وقيامهم بنصر الكلمة. وبعث أمير المسلمين برأس الزعيم دُنُّنَه إلى ابن الاحر؟ فردُّه زعموا سراً الى قومـه؟ بعد أن طبُّه وأكرمه، ولاية اخلصها لهم، مداراة وانحرافاً عن امير المسلمين؛ ظهرت شواهده علمه بعد حين كما نذكره . وقفل أمير المسلمين من غزاته الى الجزيرة منتصف ربيع من سنته ؟ فقسم في المجاهدين الننائم ؟ وما نفله الله من أموال عدوهم وسباياهم واسراهم وكراءهم ؛ بعد الاستيثار بالخس لبيت المال على موجب الكتاب والسنة ليصرفه في مصارفه. ويقال كان مبلغ الغنائم في هذه النزاة من البقر ماية الف وأربعة وعشرين الفاً ، ومن الاسرى سبعة الاف وثمانماية وثلاثين٬ ومن الكراع أربعة عشر الغاً وستماية.

وأما الغنم فاتسعت عن الحصر كثرة ٬ حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الجزيرة بدرهم واحد. وكذلك السلاح. وأقحام أمير المسلمين بالجزيرة أياماً . ثم خرج لجادى غازياً الى اشبيلية ؟ فجاس خلالها وتقرى نواحيها وأقطارها . وأثخن ىالقتل والنهب في جهاتها وعمرانها. وارتحل الى شريش؛ فاذاقها وبال الميث والاكتساح. ورجع الي الجزيرة لشهرين من غزاته. ونظر في اختطاط مدينة بفرضة المجاز من العدوة لنزل عسكره ، منتبذاً عن الرعيَّة لما يلحقهم من ضرر العساكر وجفائهم. وتخير لها مكاناً لصق الجزيرة؟ فاوعز ببناء المدينة جوارها المشهورة بالبنية. وجعل ذلك الى نظر من وثق به من دونه. ثم أجاز البحر الى المغرب في رجب سنة أربع وسبمين ؟ فكان مغيبه ورا. البحر ستة أشهر. واحتل بقصر مُصْمُودَة ، وأمر ببناء السور على بادس مرفأ الجواز ببلاد غمارة. وقولى ذلك ابراهيم بن عسى كبير بني وسناف بن محيو . ثم رحل الى فاس؟ فدخلها في شعبان. وصرف النظر الى أحوال دولته واختطاط البلد الجديد لنزله، ونزل حاشته، واستنزال الثوار عليه بالمغرب ، على ما نذكره إن شا. الله تعالى .

## الغبر عن لنتطاط اابلد الجعيد بفاس وما كان عام تفيئة خلك من الأحداث

لما قفل أمير المسلمين من غزاته الجهاديَّة ، وتم صنع الله لديه

في ظهور الاسلام على يده ، واعتزاز أهل الاندلس بفيئته ، داح بالمغرب الى نحمة أخرى من ظهور أوليائه ، وحمم ادوا الفساد في دولته ، شفعت مواهب السعادة ، واكلت عوائد الصنع ، وذلك ان صبابة بني عبد المؤمن وفأهم ، لما فروا من مراكش عند الفتح ، لحقوا مجبل تبنمال جرثومة أبرهم ، ومنبعث دعوتهم ، وملاحد خلفائهم ، وحضرة سلفهم ، ودار امامهم ، ومسجد مهديهم . كانوا يمكفون عليه متيمنين بطيره ، ملتمسين بركة زيارته ، ويقدمون ذلك امام غزولتهم قربة بين يدي اعمالهم ، يعتدونها من صالح مساعيهم ، فاما خاص الفل اليه اعتصموا بمقله ، وأووا الى وكونه ، ونصبوا للقيام بابرهم عيصاً من أعياس خلفائهم بني عبد المؤمن ، ضعيف المنية خاسر الصفقة من مواهب الحظ ، وهو رجع الكرة ، وادالة الدولة ، وكان المتولي لكبر ذلك وزير رجع الكرة ، وادالة الدولة ، وكان المتولي لكبر ذلك وزير

ولما عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق لمحمد بن علي بن محلى على اعمال مراكش ، لم يقدم عملًا على محاربتهم ، وتخذيل الناس عنهم ، واستمالة اشياعهم ، وجموا له سنة اربع وسبمين على غرة طنوها ؛ فاوقع بهم وفل من غربهم ، ثم صمد الى الجبل لشهر ربيع من سنته ؛ فأفض عذرته وفض ختامه ، واقتحمه عليهم عنوة بعد مطاولة النزال والحرب ، وهلك الوزير ابن عطوش في جوانب

الملحمة ، وتقبض على خليفتهم المستضمف ، وابن عمه ابي سميد ابن السيِّد ابي الربيع ومن معها من الاوليا. وجنبوا الى مصارعهم بباب الشريعة من مراكش ؟ فضربت اعناقهم وصلبت اشلاؤهم كان فيمن قتل منهم كاتبه القبائلي واولاده. وعاثت العساكر في جبل تينملل واكتسعت امواله. وبعثرت قيور الخلفا. من بني عبد المؤمن. واستخرج شلو يوسف وابنه يعقوب المنصور؟ فقطعت ر•وسهم . وتولى كبر ذلك ابو عـلى المليــاني النازع الى السلطان أبي يوسف من مليانة عش غوايته ، وموطن انتزائه كما قدمناه . وكان السلطان أقطعه بلد اغمات إكراماً لوفادته ؟ فحضر هذه الغزاة في جملة العسَاكر . ورأى ان قد شفيا نفسه بأخراج هؤلا. الخلفا. من ارماسهم، والعيث بأشلائهم، لما نقم منه الموحدون. وأزعجوه من قراره؛ فنكرها السُّلطان لجلاله . وتجاوز عـما للملياني تأنيسا لقربته وجواره، وعدُّها من هناته. ولما وصل أمير المسلمين الى حضرته من غزاة الجهاد ، ترادفت عليه اخبار هذه الملحمة، وقطع دابر بني عبد المؤمن، فتظاهر السرور لديه ، وارتفعت إلى الله كلات الشكر طبية منه. ولما سكن غُرب الثوار ، وتمهد امر المغرب ، ورأى امير المسلمين ان امره قد استفحل ، وملكه قد استوسق، واتسع نطاق دولته، وعظمت غاشنته وكثر وافده٬ رأى ان يختط بلداً يتميز بسُكناه في حاشنته واهل خدمته واوليائه الحاملين سرير ملكه. فامر بعناء

البلد الجديد لصبق فاس ، يساحة الوادى المخترق وسطها من اعلاه، وشرع في تأسيسها لثالث شوال من سنة أربع وسبعين هذه . وجمع الأيدي عليها ، وحشد الصناع والفعلة لبنائها . واحضر لما الْحَزَّى والمعدلين لحركات الكواكب؛ فاعتاموا في الطوالع النجومية ما يرضون اثره٬ ورصدوا أوانه. وكان فيهم الإمامان أبو الحسن بن القطَّان وأبو عبد الله بن الحبَّاك المقدَّمان في الصناعة؟ فكمل تشييد هذه المدينة على ما رسم وكما رضي. ونزلها بحاشيته وذويه سنة أربع وسبعين كها ذكرناه . واختطوا بها الدور والمنازل، واجرى فيها المياء الى قصوره٬ وكانت من أعظم اثار هذه الدولة وأبقاها على الايام . ثم أوعز بعد ذلك بيناء قصية مدينة مكناسة؟ فشرع في بنائها من سنته. وكان لحين اجازته البحر قافلًا من غزاته لحق طلحة بن محلى بجبل ازور (١) نازعاً الى قبائل زَااتة من صَنْهَاجَةً ؟ فَاغَذَ اليه السلطان بعساكره وأناخ عليه . واستنزله لشهر على ما سأل من الامـان والرتبة · وحسم الدا. من خروجــه . واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي، واجرى له رزق الوزارة على عوائدهم . ثم بعث الى يَغْمُراسن كفا الهديت التي اتحفه بها بين يدي غزاته. وكان شغله عنها امر الجهاد ؟ فبعث له فسطاطأ رائقاً كان صنع له بمراكش، وحكمات مموهة بالذهب والفضــة، وثلاثين من البغال الفارهة ذكوراً واناثاً عراكبها الفارسية من

<sup>(</sup>١) كذا، في ب: ازرو.

السروج ، والنسوانية من الولايا ، واحمالا من الأديم المعروف دباغه بالشركسي ، الى غير ذلك مما يباهي به ملوك المغرب وينافسون فيه . وفي سنة خمس وسبمين من بعدها اهدى له محمد بن عبدالقوي امير بني توجين ، وصاحب جبل وافشريش اربعة من الجياد انتقاها من خيل المغرب كافة ، ورأى انها على قلة عددها احفل هدية . وفي نفسه اثنا ، هذا كله من الجهاد شغل شاغل يتخطى البه سائر اعماله حسها نذكر .

#### الخبر عن اجازة أمير المؤمنين ثانية وما كان فيمًا من الغزوات

لما قفل امير المسلمين من غزاته الاولى ، واستغزل الخوارج وثقف الثنور ، وهادى الملوك واختط المدينة لنزله كما ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعين الى جهة مراكس لسدّ تغوره، وتثقيف اطرافه ، وتوغل في أرض السوس ، وبعث وزيره فتح الله بالمساكر ؛ فجاس خلاله ؛ ثم انكفأ راجماً ، وخاطب قبائل المغرب كافة بالنفير الى الجهاد ؛ فتباطأوا واستمر على تحريضهم، وبهض الى وباط الفتح وتلوم بها في انتظار النزاة وثبطوا؛ فخف وبهض الى وباط الفتح وتلوم بها في انتظار النزاة وثبطوا؛ فخف به الناس فاجاز البحر ، واحتل بطريف لآخر بحرم ، ثم ادتحل به الناس فاجاز البحر ، واحتل بطريف لآخر بحرم ، ثم ادتحل الى الجزيرة ، ثم الى رندة ، ووافاه هناك الرئيسان ابو اسحاق ابن أشقيلولة صاحب قارش ، وابو مجمد صاحب مالقة للنزو معه .

وارتحلوا الى منازلة اشبيلية ضرسوا عليها يوم المولد النبوي. وكان بها ملك الجلالقة ابن أذفونش؟ فخام عن اللقا. وبرز الى ساجة البلد محامياً عن اهلها. ورتب امير المسلمين مضافه، وجعل ولده الامير أبا يعقوب في المقدمة . وزحف في التعبية؟ فاحجز العدو البلد واقتحموا اثرهم الوادي ٬ واثخنوا فيهم . وباتت العساكر ليلتهم بجولان في متون جيادهم ، وقد أضرموا النيران بساحتها. وارتحـل من الغد الى ارض الشرق، وبث السرايا والغوار في سائر النواحي . واناخ بجمهور العساكر عليها؟ فلم يزل يتقرَّى تلك الجهات حتى أباد عمرانها وطمس معالمها. ودخل حصن قطنيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة، واثخن بالقتل والسي. ثم قفل بالننائم والانفال الى الجزيرة لسراد شهره ؟ فاداح وقسم الغنائم في المجاهدين. ثم خرج غازيـاً الى شريش منتصف ربيـم الآخر ؟ فنازلها واذاقها نكال الحرب. وافقر نواحيهـا، وقطع اشجارها، واباد غضرا.ها، وحرق ديارها، ونسف آثارها، واثخن فيها بالقتل والاسر . وبعث ولده الأمير أبا يعقوب في سريَّة من معسكره للغوار على إشبيليَة وحصون الوادي ؛ فبالغ في النكاية • واكتسح حسن روطة وشلوقة ومليانة والقناطر . ثم صبح اشبيلية بغارة فاكتسحها. وانكفأ الى امير المسلمين؟ فقفلوا جميماً الى الجزيرة واراح وقسم في المجاهدين غنائهم. ثم ندب الى غزو قرْطُبَةً، ورغَّبهم في عمرانها ، وثروة ساكنها، وخصب بلادها ؛ فاهطعوا

الى إجابته. وخاطب ابن الاحر يستنفره. وخرج لأول جادى من الجزيرة. ووافاه ابن الاحر بناِحية ارشدونة ؟ فكرم وصوله وشكر خفوفه الى الجهاد وبداره. ونازلوا حصن بني بشير فدخل عنوة ٬ وقتلت المقاتلة وسبيت النساء ٬ ونقلت الاموال ٬ وخرب الحصن. ثم بث السرايا والغارات في البسائط ، فاكتسمها، وامتلأت الايدي. واثرى المسكر. وتقروا المنازل والعمران في طريقهم ' حتى احتلم يساحة قرطبة فنازلوها ، وانحجزت حامية العدو من وراء اسوارها . وانبثت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها ؟ فنسفوا آثارها ، وخربوا عمرانها واكتسحوا قراها وضياعها . وتردد على جهاتها فدخل حصن بركونة عنوةً ، ثم ارجونة كذلك. وقدم بعثا الى جيان قاسمها حظها من الخسف والدمار. وخام الطاغية عن اللقاء. وأيقن بخراب عمرانه وتلاف بلاده؟ فجنح الى الصلح. وخطيه من أمير المسلمين؟ فدفعه الى ابن الاحمر. وجعل الامر في ذلك اليه تكرمة لمشهده ووفاء بحقه؟ فأجابهم ابن الاحمر اليه بعد عرضه الى امير المسلمين ؟ والتاس اذنه فيه وابدا. ما فيه من المصلحة؛ وجنوح اهل الاندلس اليه منذ المدة الطويلة؛ فانعقد السلم. وقفل امير المسلمين من غزاته، وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الاحمر. وخرج له عن الغنائم كلها ؟ فاحتوى عليها . ودخل امير المسلمين الى الجزيرة في اول رجب من عام يومـُذ، فاراح ونظر في ترتيب المسالح على الثنور ، وتملك ما لمَّة كما نذكره.

#### الغبر عن تماك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اشقيهاة

كان بنو اشقيلولة هؤلا من رؤسا الاندلس المؤملين لمدافعة العدو، وكانوا نظرا. لابن الاحمر في الرياسة: وهما ابو محمد عبدالله وابو اسحاق ابراهيم ، ابنا أبي الحسن بن اشقيلولة . وكان ابو محمد منهم صهراً له على ابنته؟ فكانوا له بذلك خالصة؟ فاشركهم في امره . واعتضد بعصابتهم وبأبيهم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثوار . حتى اذا استمكن من فرصته ، واستوى عـلى كرسيه ، استبد دونهم وأنزلهم إلى مقامات الوزرا.. وعقد لأبي محمد ؛ صهره على ابنته ؛ عبلي مدينة مالقة والغربية. وعقد لأبي الحسن ، صهره على اخته ، على وادي آش وما الله . وعقد لاينه أبي اسحاق ابراهيم بن على على قارش وما الى ذلك. ووجدوا في انفسهم ٬ واستمر الحال على ذلك . ولما هلك الشيخ ابن الأحمر سنة احدى وسبعين ، وولى ابنه محمد الفقيه ، سموا الى منازعته . واوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه ابا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد الحق، وهو منازل طنجة. ووفد معه ابو عبدالله بن منديل؟ فكرم وفادتهما واحسن موعدها . وانكفيا راجمين ؟ فبعث الرئيس ابو محمد الى السلطان بطاعته وبيعة اهل مالقة سنة ثلاث وسبعين، وعقد له عليها . ونزع ابنه ابو سعيد فرج الى دار الحرب. ثم رجم لسنته ؟ فقتل بالقة. ولما اجاز السلطان الى الاندلس إجازته

الاولى سنة اربع وسبعين ، تلقاه ابو محمد بالجزيرة مع ابن الاحمر ، وفاوضها السلطان في شؤون الجهاد، وردهما الى اعمالهما . ولما أجاز اجازته الثانية سنة ست وسبمين لقيه بالجزيرة الرئيسان ابنا اشقيلولة ابو محمد صاحب مالقة، واخوه ابو اسحاق صاحب وادي آش وقهارش؛ فشهدا معه الغزاة. ولما قفل اعتل أبو محمد صاحب مالقة. ثم هلك غرة جادى من سنته ؟ فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان. وهو متلوّ م بالجزيرة منصرفه من الغزو كما ذكرناه؟ فنزل له عن البلد ودعاه الى احتيازها؛ فعقد عليها لابنه أبي زيَّان منديل، فسار اليها في بعث . وكان ابن اشقيلولة لحين فصوله إلى لقاء السلطان؛ امر ابن عمه محمد الأزدق ابن أبي الحجاج يوسف ابن الزرقا. باخلا. منازل للسلطان بالقصبة واعدادها ؟ فتم ذلك لثلاث ليال . وضرب الامير ابو زيان ممسكره بخارجها . وانفذ محمد بن عمران بن عبلة في رهط من رجال بني مرين الى القصبة ؛ فنزلما وملك امر البلد. وكان السلطان ابن الاحمر ، لمــا بلغه وفاة أبي محدين اشقيلولة، سما امله الى الاستيلاء على مالقة، وأن ابن اخته شيعة له. وبعث لذلك وزيره ابا سلطان عزيز الدانى؛فوافي ممسكر الأمير أبي زيان بساحتها. ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه؟ فاعرض عن ذلك وتجهم له. ودخل اليها لثلاث بقين من رمضان . وانقلب الداني عنها بخفي حنين . ولما قضى السلطان بالجريرة صومه ونسكه، خرج الى مالقة ، فوافاها سادس شوال وبرز اليه أهلها في يوم مشهود، احتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان،

ودخولهم في إيالته. وأقام فيهم الى خاتم سنته. ثم عقد عليها لممر بن يجيى بن محلى من صنائع دولتهم. وأنزل ممه المسالح ، وزيان بن أبي عياد بن عبد الحق في طائفة لنظره من ابطال بني مرين. واستوصاه بمحمد بن اشقيلولة، وارتحل الى الجزيرة. ثم أجاز الى المغرب سنة سبع وسبعين، وقد اهتزت الدنيا لقدومه. وامتلأت القلوب بها كنفه الله من نصر المسلمين بالعدوة، وعلو راية السلطان على كل راية وعظمت لذلك موجدة ابن الاحمر، وفشأت الفتنة، كما نذكره إن شاء الله تمالى .

# الغبر عن تظاهر ابن الزّحي والطاغية على منع السلطان أبي يوسف من اجازة البح واصفاق يغيراس بن زبان معهم من ورا. البح على الإنذ بحزته عنهم وواقعة السلطان على يغيراس بخزوزة

لما أجاز أمير المسلمين الى المُدَوّة إجازته الاولى، ولقي العدو بأستجة، وقتل الله دُنْنه بايدي عسكره، وصنع له من الظهور والعز ما لا كفاه له؛ اوتاب ابن الاحر بمكانه؛ فبدا له من ذلك ما لم يحتسب، وظن بامير المسلمين الظنون، واعترض ذكره شأن يوسف بن تأشفين والمرابطين مع ابن عباد سلطان الاندلس، وأكد ذلك عنده جنوح الرؤسا، من بني اشقيلولة وغيرهم اليه وانقيادهم لامره، فنص بمكانه وحذر غوائله، وتكدر الجو وانقيادهم لامره، فنص بمكانه وحذر غوائله، وتكدر الجو

بينها مخاطبات شعرية في معنى العتاب على السنة كَأَبها ، نسر دها الآن. فن ذلك قصيدة كتبها اليه ابن الاحر سنة أدبع وسبعين بعد واقعة دننه ، واعتزامه على الرجوع الى المغرب. فخاطبه بها ليلة الاقامة بالجزيرة حذراً من غائلة العدو ، وينحو فيها منحى الاستمطاف ، وهي من نظم كاتبه أبي عمر بن المرابط :

هَلْ مَن مُعيني فِي الهَوى أَوْ مُنْجِدي ا

من مُنْهِم في الأَدْضِ أَوْ من مُنْجِدِ

هذا الْمُوى داع ِ فَهَلْ من مُسْعِفٍ ?

بإجابَةِ وَإِنَّابَةِ أَوْ مُسْدِ

هذي سَبيلُ الرُشدِ قد وَضَعَتْ فَهَلُ ?

بالسُدُوتَيْنِ من الرىء مُسْتَرْشِدِ

يَرْجُو النَّجَاةَ بِجَنَّـةِ الفِرْدَوْسِ أَوْ

يَخْشَى الْمَسْيَرِ إِلَى الْجَعْيَمِ الْمُوقَدِ ٢

يا آيِلَ النَّصْرِ العَزيْزِ على العِــدى

أَجِبِ اللَّهِ لَكُ تَسْعَدُ بِهِ وَتُؤيِّبِ

سِرُ النَّجاء إلى النجاةِ مُشَيِّراً

إِنَّ الهُدى لَمُوَ النَجاةُ لَمِن مُدي إِنَّ الهُدى النَجاةُ لَمِن مُدي إِنَّ الهُدي إِنَّ أَمْدِي إِنَّ أَمْد

أَلَدَيْكُ عِلمُ أَنْ تَعيشَ إِلَى غَـدِ

لا تَنْتَرِذ بِنُسِينةِ الأَجَلِ الَّذِي إن لم يَجِن لك نَعْدُهُ فَكَأَن قَدِ سَفَرٌ عَلَيْكَ طَوِيلَةً أَيَّامُهُ لم تَسْتَصِدُ لِطولِهِ فَـاسْتَصْـدِ أَوَ مَا عَلِمْتَ بأَنَّـهُ لا بُدُّ مَن زاد لكُـلِّ مُسافِرٍ فَـتَزَوَّد هذا ألِجادُ دَنيسُ أغمال النَّقي خُذْ مِنْهُ زادَكُ لازْتَحَالِكَ تَسْمَد هذا الرباط بأذض أندكس فَرُخ مِنْهُ لما يُرْضَى إِلاَهَـكَ وَاغْتَدَي سَوَّدْتَ وَجَكَ بِالْمَـاصِي فَالْتَهِسْ وَجُهَا للْقيا الله غَيْرَ مُسَوَّد وَأَمْـحُ الخطايا بالدُموعِ فرُبَّد عُتِ الدُّموعُ خَطيَّةً مَنْ ذَا يَتُوبُ لَرَبُهِ مِن ذَنْبِ نَبِيِّه أَو يَهْتَـدي أو يفتَدي من ذا يُطَيِّرُ نَفْسَهُ بِعَزِيَةٍ مَشْعُوذَةِ فِي نَصْرِ دِين يُحَبُّد أَتَعِزُّ من أَدُض السَدْوِّ مَدائنٌ وَاللهُ في أقطارها لم

وَتَغَلُّ أَدْضُ الْمُسْلِمِينَ وَتُنْسَلِي بُمُثَلِّينَ سَطُوا بِكُـلُ مُوَّحَـدِ كم جامِع فيها أُعيدَ كنيسَةً فَاهْلَكُ عَلَيْهِ أَسَى فَلَا تَنْجَلُّه الشِّنُّ والناقوسُ فَوْقَ مَسَادِهِ وَالْخَيْرُ والحَنْزِيرُ وَسُطَ الْمُجِدِ أسَفًا عَلَيْهَا أَتْقَرَتْ صَلُواتُهَا من قانِتينَ وَراكعينَ وَسُجَّد وتَمَوَّضَتْ منهم بِكُـلُ مُعَالِدُ مُستَكْبر مذ كان لم يَتَشَهُّد كُمْ من أسير عِنْــدَهُمْ وأسيرَةٍ فكلاهما يَبْغي الفِداء فَمَا فُدي كَمْ من عَقيلَةٍ مَنْشَرِ مَنْقُولَةِ فَيهِم تُوَدُّ لُو أَنُّهَا فِي مَلْحَـٰٰٰٰدِ كم من وَلَيدٍ يَلْنَهُمْ قَد وَدُّ من وَلَـدَاهُ وَدًا أنَّه لم يُولَدِ كم من تَفِيْ فِي السَلاسِلِ موثَق. يَبْكي لِآخَرَ في الكُّبُولِ مُقَبَّد وَشَهِيد مُنْتَرَك تَوزُعَه الردى

ما بين حَدِّي ذابِل. وَهُنَّـدِ

ضَمَّت مَلانكةُ السَاء لِحَالِهِمْ وَرَثَى لَمْمَ مَنْ قَلِيهِ كَالْجَلْمَدِ أَفَلا تَذُوبُ أُلوبُكُم إَخُوانَنا مًا دَهانا من رَدىً أو من ردي أَفَلا تُراعونَ الأَذِمَّةَ يَيْنَــا من خُرْمَةٍ وَتَحْبُدَةٍ أَكَذَا يَعِيثُ الروم في إخوانِكُم وَسُيوفُكُمْ لِلشَّادِ لَمْ نَصَّلُد يا حَسْرَةً لِحَيَّةِ الإِسْلامِ قَدْ خَمَنَتُ وَكَانَتُ قَبْلُ ذَاتُ تَوَقُّدِ أينَ العَزائِمُ ما لهــا لا تَنْقَضي هَلْ يَقْطَعُ الْمِنْدِيُّ غَيْرَ نُجُرَّد أَبَى مَرِين أَنْتُم جيراننا وَأَحَقُّ مِن فِي صَرْخَةٍ بِهِمِ الْبُنَّدِي فَالحَادُ كَانَ بِهِ يُومِي الْمُطَفَى جِبْرِيلُ حقاً في الصَحياح الْمُسْنَدِ أَبَى مَرِينِ والقَبائِلُ كُلُّما في المَفْرِبِ الأَدْنَى لنا والْأَبْعَد كُتبَ الجهادُ عَلَيْكُمُ فَتَبادَروا منه الى فَرْضِ الأَحْقِ الأَوْ كَد

وارضوا باحدى الحسنيين وأقرضوا حَسَناً تَفُوزُوا بِالْحِسانِ الْخُرُدِ هـذي الجنانُ تَقَتَّحَتْ أَبُوالُهِـا والحورُ قاعِــلَةٌ لڪم بِالَمرَصَدِ مَنْ بانِع من دَبِه من مُشْتَر منه الحصولُ على النّعيم السّرْمَدِ الله في نَصْرِ الحنيفَةِ مَوْعِدْ صِدْقٌ فَثُورُوا بِانْتِجَاذِ الْمُوْعِدِ هذي النُغودُ بِكُمْ إِلَيْكُمْ تَشْتَكَى شَـكُوى العَديم إلى الغَنِيُ الأُوْجَدِ ما بال شَمْل الْسَلمينَ مُبَدِّد فها وَشَمْلُ الكُفْرِ غَيْرُ مُبَدِّد أَنْتُمْ جيوش اللهِ مِلْ فَضانه تَــأْسُونَ لِلدِّيْنِ الغَريبِ الْمُفْرَدِ ما ذا اعتذارُ كُم غَداً لِنَبِيِّـكُم ا أَ أَنَّ الْمُدَّدِ غَيْرُ مُنَهَ لِهِ وَطَرِيقُ هَذَا الْمُدَّدِ غَيْرُ مُنَهَ لِهِ إِن قَالَ لِمْ فَرَّطْتُمْ فِي أَمْتِي وَتَرَ كُثُمُوهُمْ لِلْمَ لِلْهِ. لَو أَنَّ النُفُوبَةَ لَم كُنِفْ

لَكُفَى الحِبَا مِن وَجِهِ ذَاكَ السَّبِدِ

إخوانَنـا صَـلُوا عَلَيْهِ وَسَلِموا وَسَلُوا الشّفاعَةَ مِنْهُ يَوْمَ اللّفَهَـٰدِ واسعوا لِنُصْرَةِ دينِهِ لِيُسْفِيــكُمُ من حَوْضِهِ فِي الحَشْرِ أَعْلَبَ مَوْدِدِ

وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب الن عبد الحق بما نصه: لَبِيَّكَ لا تَخْشَ اعتِداء المعتدي ... الى آخرها .

وكذلك أجاب عنها أيضاً مالك بن المرحل بقوله : شَهِدَ الإله وَأَنْتِ يا أَرْضُ اشْهَدي ... الى آخرها . فأجابهم أبو عمر بن المرابط كاتب ابن الاحمر بقوله : قُلْ لِلْبُنَاةِ وَلِلْمُدَاةِ الْحَلَّدِ ... الى آخرها .

ولما أجاز السلطان يمقوب بن عبد الحق اجازته الشانية سنة ست وسبعين كما نذكره، وصار ابن الاحمر الى الاستمتاب والرضى ولقي يمقوب بن عبد الحق ، فأنشده كاتبه ابو عمر بن المرابط يوم اجتاعها بقوله : «بشرى لحرب الله والايمان»... الى آخرها، ولما انقضى المجلس امر السلطان شاعره عبد المزيز بمساجلته قصيدته فانشدها ثاني المجلس بحضرة ابن الاحمر ونصها : «اليوم كن في غبطة وأمان » الى آخرها ، ثم كان اثنا، ذلك ما وقع من استيلا، السلطان يمقوب بن عبد الحق على مدينة مالقه والغربية، حل عمله بعد بهك صاحبها أبي محمد بن اشقيلولة؛ فهرم لذلك وخيل

عليه؛ ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده. وان يعود الى مكان ابيه من ولايته ليدفع به السلطان وقومه عن ادضه ، ويأمن معه من زوال سلطانه ، لما كانت كلمة الاسلام حجزاً دونه . فاهتبل الطاغية غرَّتها ، وانتكث عهد امبر المسلمين ، ونقض السلم، ونبذ اليه العهد. واغزى اساطيله ألجزيرة الحضراب حيث مسالح السلطان وعسكره . وارست بالزقاق حيث فراض الجواز. وانقطع المسلمون من جنود السلطان وقومه ورا. البحر ' ويئسوا من صريخه. وانتبذ عمر بن يحيى بن محلى عن قومه بمكان إمارته من ما لَقَة . وكان بنو على هؤلا. من كباد قومهم بَطُويَّة ، وكانوا حلفاء لبني حمامة بن محمد منذ دخولهم المغرب. واصهر عبد الحتى أبو ملاك الى ابيهم على في ابنته أم اليُمْن ؛ فكان من ولده السلطان يعقوب بن عبد الحق . وكانت امرأةٌ صالحة . خرجت الى الحج سنة ثلاث واربعين ؟ فقضت فريضة الله عليها وعادت الى المغرب لرابعة من السنين سنة سبع واربعين . ثم خرجت ثانية سنة اثنتين وخمسين ؛ فتطوعت بحجة اخرى . وهلكت بمصر منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين ؟ فكان لبني محلي ابيها مكان من الدولة ودالة على السلطان؟ لخؤولتهم ووشايج قرابتهم وغنائهم في قومهم. ولما استولى السلطان على حضرة الموحدين مراكش ؛ عقد لمحمد بن على بن محلى على جميع اعالها ؛ فكانت له في الاضطلاع بها مقامات محمودة . واتصلت ايام ولايته عليها

من سنة ثمان وستين الى سنة سبع وثمانين . ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب كما نذكره. ولما نزع محمد بن اشقيلولة الى السلطان مالجزيرة سنة ست وسبعين ، متجافياً له عن ولاية مألَّقة بعدوفاة أسه الرئيس أبي محمد ، واستولى السلطان عليها ، واعتزم على الاجازة كما قدمناه؛ عقد على مالقة والنَّر بيَّة وسائر ثغورها واعمالها لعمر بن يحيى بن محلى . وكان اخوه طلحة بن يحيى بن محل ذا رأس وصرامة وقوة شكيمة، واعتزاز على السلطان بمكان الخؤلة. رهو الذي قتل يعقوب بن عبد الحق بغبولة سنة ثمان وستين كما قلناه ، وظاهر فتح الله السدراتي مولى السلطان ووزيره على قتال أبي الملا بن أبي طلحة بن أبي قريش، عامل المغرب بكدية المرائش من ظاهر فاس ، سنة اثنتين وسبعين . ونزع سنة اربع وسبعين . الى جبل ازور عند مرجع السلطان من اجازته الاولى ؟ فاستنزله ورجعه الى مجلسه من جملته . ثم نزع من الجزيرة الى غَرْنَاطَة سنة ست وسبعين عند مرجع السلطان من أمر مالقة، وأجاز البحر الى بلاد الريف. ثم رجع الى القبلة ، واقام بين بني توجين. ثم اجاز الى الاندلس سنة سبع وسبعين عندما اضطرم نار هذه الفتنة بين السلطان وبين ابن الاحمر والطاغية. واحتل اسطول النصاري بالزقاق ، وانقطعت عساكر السلطان ورا البحر . واحس اخوه عمر صاحب مالقة باظلام الجو بينه وبين السلطان ، عا كان من امر اخيه طلحة من قبل. فلاطفه ابن الاحمر عند استقراره

بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في النزول عن مالقة، والاعتياض عنها بشلوبانية والمنكب طعمة. وخاطبه في ذلك اخوه طلعمة فأجاب، وخرج ابن الاحمر بعساكره الى مالقة، وتقبض عمر ابن محلى على ذيّان بن بو عيّاد قائد بني مرين، ومحمد بن اشقيلولة. وأمكن ابن الاحمر من البلا؛ فدخلها آخر ومضان من سنته.

وأنزل ابن محل يشاومانية ، واحتمل ذخيرته ، وما كان السلطان التمنه عليه من المال والعدة الحادثة. واتصلت بـد ان الأحر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من الاجازة ، وراسلوا يَغْمُراسِن ابن زيان من ورا. البحر ٬ وراسلهم في مشاقــة السلطان وافساد ثغوره، وانزال العوائق به المانعة من حركته، والاخذ بإذياله عن النهوض الى الجهاد. واسنوا فما بينهم الاتحاف والمهاداة. وجنب يغمراسن الى ابن الاحمر ثلاثين من عتاق الحيل، مع ثياب من عمل الصوف. وبعث اليه ابن الاحمر صحبة ابن مروان التجانى كفا. ذلك عشرة الاف دينار ؛ فلم يرض بالمال في هديته ورده. واصطفقت ايديهم جميعاً على السلطان، ورأوا أن قد للغوا في إحكام امرهم وسدِّ مذاهبه اليهم . واتصل الحبر بأمير المسهين وهو بمراكش. كان صمد اليها مرجعه من الغزو في شهر محرم فاتح سبع وسبعين؟ لما كان من عيث العرب جَشَّم بتايسَّنا ، وإفسادهم السابلة. فثقف اطرافها، وحسم ادوا ها. ولما بلغه خبر ابن محلي ومالقة، ومنازلة الطاغية للجزيرة، نهض لثالثة من شوال يريـــد طنجة . ولما انتهى الى تامسنا ، وافاه الخبر بنزول الطاغية على الجزيرة ، واحاطة عساكره بها سادس شوال ، بعد ان كانت الساطيله مُنازِلَتها منذ ربيع ، وانه مشرف على التهامها . وبعثوا اليه يستعدونه ، فاعتزم على الرحيل .

ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن كانون أمير سفيان من جشم ببلاد نفيس من المصامدة خامس ذي القعـدة ، وان الناس اجتمعوا اليه من قومه وغيرهم. فكرُّ اليه راجعاً ، وقدم بين ىدىه حافده تاشفىن بن بو مالىك، ووزيره يجسى بن حازم. وجاء على ساقتهم، وفروا أمام جيوشه، وانتهب معسكرهم وحللهم. واستباح عرب الحادث من سفيان. ولحق مسعود ععقل السكسيوي، ونازله السلطان بعساكره أياماً. ثم سرح ابنه الامسير أبا زيان بن منديل الى بلاد السوس لتمهيدها وتدويخ اقطارها ؟ فاوغل في ديارها وقفل الى اليه خاتم سنته. واتصل بالسلطان ما نال أهل الجزيرة من ضيق الحصار وشدة القتال وأعواز الأقوات؟ وانهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية عليهم من معرَّة الكفر ؟ فاهمه ذلك واعمل النظر فيه. وعقد لولي عهده ابنه الامير أبي يعقوب من مراكش على الغزو اليها. واغزى الاساطيــل في البحر الي جهاد عدو هم ؟ فوصل الى طنجة اصفر من سنة ثمان وسبمين . واوعز الى البلاد البحرئية لاعداد الاساطيل للغزاة بسَيْنَةَ وطَنْجَةَ وسَلا، وقسم الأعطيات، وتوفرت همم المسلمين على الجاد، ودأى ابن الاحر ما نزل بالمسلمين في الجزيرة، واشراف الطاغية على اخذها ، فندم في ممالأته . ونبذ عهده ، وأعد اساطيل سواحله من المنكب والمريّة ومالَّقة مدداً للمسلمين. واجتمعت الاساطيل بمرفأ سبتة تناهز السبمين، قد أخذت بطرفي الزقاق في أحفل زي وأحسن قوة وأكمل عدة وأوقر عـــديد. وعقد لهم الامير أبو يعقوب رايته، واقلموا عن طنجة ثامن ربيع الاول. وانتشرت قلوعهم في البحر فاجازوه ٬ وباتوا ليلة المولد الكريم بمرقى الجبل، وصبحوا العدو واساطيلهم تناهز الاربعاية، فتظاهروا في ددوعهم واسبغوا من سكتهم٬ وأخلصوا لله عزائمه٬ وصــدقوا مع الله نياتهم ، وتنادوا بالجنة شمارهم . ووعظ وذكر خطباؤهم، والتحم القتال ، ونزل الصبر . ولم بــك إلاكلا ولا حتى نضعوا العدو بالسبل؛ فانكشفوا وتساقطوا في العباب. واستلحمهم السيف؛ وغشيهم اليُّم. وملك المسلمون اساطيلهم. ودخلوا مرقى الجزيرة وفرضتها عنوة ؟ فاختل معسكر الطاغية. ودخلهم الرعب من اجازة الأمير أبي يعقوب ومن معه من الحامية؛ فافرج لحينه عن البلد. وانتشر النسا. والصبيان بساحته، وغلبت المقاتلة كثيراً

من المسكر على مخلفهم ٬ فغنموا من الحنطـة والادم والفواكه ما ملاً اسواق البلد أياماً ، حتى وصلتها الميرة من النواحي . وأجاز الامير ابو يعقوب لحينه ؟ فأرهب العدو في كل ناحية. وصده عن الغزو الى دار الحرب شــأن الفتنة مع ابن الاحمر ؟ فرأى أن يعقد مع الطاغية سلماً ويصل به لمناذلة غرناطة يداً . وأجابه الى ذلك الطاغية رهبةً من بأسهم ، وموجدة على ابن الاحمر في مدد أهل الجزيرة. وبعث اساقفته لعقد ذلك ؛ فاجازهم الامير أبو يعقوب الى ابيه أمير المسلمين؟ فنضب لها ونكرها على ابنه. وزوى عنه وجه رضاه ، ورجِّمهم اني طاغيتهم مخفقي السعي . وأجاز ابو يعقوب ابن السلطان الى ابيه ومعه وفد أهل الجزيرة ؟ فلقوا السلطان بمكانه من بلاد السوس . وولَّى عليهم ابنه أبا زيان منديل ؟ فنزل بالجزيرة واحكم العقدة مع الطاغية. ونازل مربلة (١) من طاعة ابن الاحمر براً وبجراً؟ فامتنعت عليه. ورجع الى الجزيرة ٬ فتقبلهم. ثم جاءه المدد من المغرب ، ونازل رندة فامتنعت . والطاغية اثنا. ذلك يجوس خلال الاندلس. وتنازل ابن الاحمر بغرناطة مع بني اشقيلولة وابن الدليل. ثم راجع ابن الاحمر مسالمة بني مَرين ، وبعث لأبي زيان بن السلطان بالصلح. واجتمع معه ماحواز مرىله كها نذكر بعد.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: مديلة وفي نسخة: مرتلة.

ولما ارتحل السلطان من مسكره على جبل السكسيوى يريد السوس. ثم اغزى العساكر، ورجع من طريقه الى مَرَّاكُش. حتى اذا انقضت غزاة البرير قفل الى فاس، وبعث خطابه الى الافاق مستنفراً للجاد. وفصل في رجب من سنة ثمان وسبعين حتى انتهى الى طنجة، وعاين ما اختل من احوال المسلمين في تلك الفترة ، وما جرت اليه فتنة ابن الاحمر من اعتزاز الطاغية، وما حدثته نفسه من التهام الجزيرة الأندلسيَّة ومن فيها. وظاهره على ابن الاحر منافسوه في رياسته بنو اشقيلولة ؟ فاستجره الرئيس ابو الحسن بن أبي اسعاق صاحب وادي آش، ونازل معه غرناطة سنة تسع وسبعين خمسة عشر يومـــاً. ثم أفرجوا عنها ٠ ولقيتهم عساكر غرناطة من زناتة فعدُّ ذلك من سنتهم. وعليهم طلحة بن محل وتأشفين بن معط كبير تبربينين بجمين المسلى ، فأظهرهم الله عليهم. وهلك من النصارى ما يناهز سبعاية من فرسانهم. واستشهد فيها من اعياص بني مرين عثمان بن محمد بن عبد الحق واستحر الطاغية سنة ثمانين بعدها الرئيس ابو محمد عبد الله صاحب وادي آش الى منازلة غرناطة؛ فنازلما الطاغية وأقام عليها أياماً. ثم ارتحل وقد اعتز عليهم. واشفق السلطان على المسلمين وعلى ما نال ابن الاحمر من خسف الطاغية؛ فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه النزول عن مالقة ؛ وامتنع فرجع السلطان الى ازالة المواثق المانعة عن شأنه من الجاد ؟

وكان من اعظمها فتنة يغمراسن. واستيقن ما دار بينه وبين ابن الاحمر والطاغية وابن اخي ادفونش من الاتصال والاصفاق؛ فبعث اليه في تجديد الصلح والانفاق ؛ فلج وكشف الوجه في العناد. واعلن بما وقع بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة، انه معتزم على وصل بلاد المغرب، فصرف امير المسلمين عزمه الى غزو تغيراسن. وقفل الى فاس لثلاث اشهر من نزوله بطنجة ؟ فدخلها آخر شوال . وأعاد الرسل الى يغمراسن لاقامة الحجة عليه، والتجلي بمسالمة بني قوجين والتجـافي عنهم لموالاتهم امير المسلمين. فقام يغمراسن في ركائنه وقعد، ولج في طغيانه. وارتحل امير المسلمين من فاس خاتمة سنة تسع. وقدم ابنه أبا يعقوب في العساكر ، وادركه بتازي. ولما انتهى الى مَلْوِيَّةَ تلوَّم في انتظار العساكر . ثم ارتحل الى نامة ثم الى تافنا<sup>(١)</sup> وصمد المدينمراسن، بحشود زناتة والعرب، بحللهم وكافة ناجعتهم. والتقت عيون القوم؟ فكانت بينهم حرب. وركب على آثارهما العسكران؟ فالتحم القتال. وكان الزحف بخرزوزة من ملمب تيفني "، ورتب امير المسلمين مصافه، وجعل كتيبته وكتيبة النه الأمير أبي تعقوب جناحين للعسكر. واشتد القتال سائر النهاد، وانكشف بنو عبد الواد عندما اراح القوم، وانتهب

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ت: إلى تاسة ثم تافيا.

<sup>(</sup>٢) كذا. وفي ت: بياض بالأصل. وفي نسخة: منقى.

جميع مخلفهم وما كان في معسكرهم من المتاع والكراع والسلاح والفساطيط، وبات مسكر أمير المسلمين ليلتهم في صهوات خيلهم، واتبعوا من الغد آثار عدوهم . واكتسحت أموال العرب الناجمة الذين كانوا مع يغمراسن ، وامتلات أيدي بني رين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة . ووافاء هنالك محمد بن عبد القوي أمير بني توجين٬ لقيه بناحية القَصَبات، وعاثوا جميعاً في بلادم نهاً وتخريباً . ثم أذن لبني توجين في اللحاق ببلادهم ، وأخذ هو محنق تلمسان متاوماً لوصول محمد بن عبد القوى وقومه الى منجاتهم من جبل وانشريش حذراً عليهم من غائلة يغمراسن. ثم افرج عنها وقفل الى المغرب، ودخل فاس شهر رمضان من سنة ثمانين. ثم نهض الى مراكش؛ فاحتل بها فاتح إحدى وثمانين بعدها . وسرح ابنه الأمير أبا يعقوب الى السوس لتدويخ اقطاره . ووافاه بمراكش صريخ الطاغية على ابنه شانجة الخارج عليه؟ فاغتنم الفرصة في فساد بينهم لقضاً. اربه من الجهاد. وارتحل مبادراً الاجازة الى الاندلس. والله تعالى أعلم.

# الغبر عن اجازة الملطان أبي يوسف ثاثقة باستدما. الطانية انويح ابنه شائبة عليه وافتراق كارة النصرانية وما كان في هذه الإجازة من الفزوات

لما خرج السلطان من غزاة تِلِمْسان الى فاس٬ وارتحل الى مراكش ، وافاء بها وفد الطاغية من بطارقته وزعما. دولته ، وقواميص (١) ملته ، صريخاً على ابنه شانجة . خرج عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على امره ؟ فاستنصر امير المسلمين منهم ودعاه لحربهم . وامله لاسترجاع ملكه من ايديهم ؛ فاجاب امير المسلمين داعيه رجا. للكرة بافتراقهم . وارتحل حتى انتهى الى قصر الحِياز ، واوعز الى الناس بالنفير الى الجهاد . واجاز الى الخضرا. فاحتل بها لربيع الثاني من سنة احدى وثمانين. واجتمعت اليه مسالح الثغور بالاندلس وسار حتى نزل صخرة عياد (٢) فوافاه بها الطاغية ذليلًا لعز الاسلام مؤمِّلًا صريخ السلطان ؛ فاكبر وفادته وكرم موصله وعظم قدره وامده لنفقاته بماية الف من مال المسلمين ، استرهن فيها التاج الذخيرة عند سلفه ، وبقى بدارهم فخراً للاعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار الحرب غازياً حتى نازل قُرْطُبَة ، وبها شانجة ابن الطاغية الخارج عليه مع طائفته فقاتلها الِماً . ثم افرج عنها ، وتنقل في جهاتها ونواحيها . وادتحل الى طليطله ؟ فعاث في جهاتها . وخرب عمرانها حتى انتهى الى حصن عُريط من اقصى الثغر؛ فامتلأت ايدي المسلمين وضاق ممسكرهم بالغنائم التي استاقوها. وقفل الى الجزيرة ؛ فاحتل بها لشعبان من سنته . وكان عمر بن محلى نزع الى طاعة السلطان ؟ فهم به ابن الاحر ونبذ اليه عهده. وارتجع النُّنكُّب من يده. ونازله بعساكره

<sup>(</sup>۱) جمع قمص، بمعنى: رئيس.(۲) كذا، وفي ب: صخرة عياد.

فاتح هذه السنة فجهز السلطان اليه لوصوله الجزيرة اسطوله . وافرج ابن الاحمر عنه ؟ فبادر الى السلطان بطاعته . ووصل بييمة شَلُوبانِيَة ؟ فابقاه فيها بدعوته . ثم راجع طاعة ابن الاحمر في شوال من سنته ؟ فتقبل فيثنه واعاضه عنها بالمنكب . الى ان كان ما نذكره ان شاء الله تعالى . والله اعلى .

### الخبر عن شأن السلم مع ابن الخمر وتجافي السلطان عن مالقة ثم تجديد الغزو بعد خلك

لا اتصلت يد السلطان بيد الطاغية ، خشي ابن الاحر غائلته، فبنح الى موالاة شانجة الخارج على ابيه. ووصل يده ببده، وأكد له المقد على نفسه ، واضطرمت له الأندَّلُ ناراً وفتنة ، ولم يغن شانجة عن ابن الاحر شيئاً ، ورجع السلطان من غزاته مع الطاغية ؛ وقد ظهر على ابنه ؛ فاجع على منازلة مالقة ، ونهض اليها من الجزيرة فاتح اثنتين وغانين ؛ فتغلب على الحصون الغربية كلما ، ثم اسف الى مالقة ؛ فاناخ عليها بعساكره ، وضاق النطاق على ابن ابن الاحر وبد! له سو ، المنبة في شأن مالقة ، ومداخلة ابن على في الندر بها ، وأعمل نظره في الحلاص من ورطتها ، ولم يكن في المذر بها ، وأعمل نظره في الحلاص من ورطتها ، ولم المغرب مستصر خا لرقع هذا الحرق ؛ وجع كلمة المسلمين على عدوهم ؛ فاجابه واغتنم المثوبة في مسعاه ، واجاز لشهر صفر ؛ عدوهم ؟ فاجابه واغتنم المثوبة في مسعاه ، واجاز لشهر صفر ؛

فوافي امير المسلمين بمسكره على مانقة . ورغب منه السلم لابن الاحر عن شأن مالقة والتجانى له عنها ؛ فاسعف رغبة ابنه لما يؤمل في ذلك من رضي الله في جهاد عدوه واعلا. كامته. وانعقد السلم وانبسط امل ابن الاحمر ، وتجددت عزائم المسلمين ، وقفل السلطان الى الجزيرة . وبث السرايا في دار الحرب ؟ فاوغلوا والنخنوا . ثم استأنف النزو بنفسه الى طُلَيْطلة ، فخرج غازياً غرة ربيع الثاني من سنة اثنتين وثهانين ٬ حتى انتهى الى قُرطُبة . فاثخن وغنم وخرب العمران وافتتح الحضون. ثم ارتحل نحو البيرة وخلف معسكراً بظاهر بياسة ٬ وأغذً السير في أرض قفر . ولليلتين انتهى الى البيرة من نواحي طليطلة ، فسرح الحيل في البسائط حتى تقرت جميع ما فيها . ولم ينته الى طليطلة لتشاقل الناس بكثرة الغنائم ، واثخن في القتل . وقفل على غير طريقه ؛ فاثخن وخرب، وانتهى الى أبدة. ووقف بساحتها والعدو منحجزون ثم رجع الى معسكره ببياسة ٢٠واراح ثلاثاً ينسف آثارها ويقتلع شجراً ها . وقفل الى الجزيرة ؟ فاحتل بهـا شهر رجب ، وقسم الغنائم وقفل من الجنس. وولى على الجزيرة حافده عيسى ابن الامير أبي مالك ابنه ؟ فهاك شهيداً بالمعترك لشهرين من ولايته. واجاز الساطان غرة شعبان الى المغرب ، ومعه ابنه ابو زيان منديل . واراح بطنجة ثلاثاً . وأغذُّ السير الى فاس ؛ فاحتل بها آخر شعبان . ولما قضى صيامه ونسكه ، ارتحل الى مَرًّا كُش لتمهيدها وتفقد احوالها . وقدم من نظره لنواحي سَلا وأَذُور ؟ فاقام برباط الفتح شهرين اثنين . واحتل مراكش فاتح ثلاث وثراتين . وبلغه مهلك الطاغية ابن ادفونش واجتماع النصرانية على ابنه شانجة الحارج عليه ، فتحركت الى الجهاد عزائه . وسرح الامير ابا يعقوب ولي عهده بالمسكر الى بلاد السوس لغزو العرب وكف عاديتهم ، وعو آثار الحوارج المنتزين على الدولة . فاجفلوا أمامه واتبع آثارهم الى الساقية الحراء آخر العمران من بلاد السوس ؛ فعلك اكثر العرب في تلك القفار مسغبة وعطشاً . وقفل لما بلغه من اعتلال امير المسلمين ، ووصل الى مراكش وقد ابل واعتزم على الجهاد والغزو ، شكراً لله كما نذكر ان شاء الله تمالى .

# الغبر عن اجازة الملطان أبي يوسف الرابعة ومدادرة شريش وما تخال خلك من الغزوات

لما اعتزم امير المسلمين على الاجازة، واعترض جنوده وحاشيته واذاح علهم وبعث في قبائل المترب بالنفير . ونهض من راكش في جادى الآخرة لثلاث وثمانين . واحتل رباط الفتح منتصف شمبان ؛ فقضى به صومه ونسكه . ثم ارتحل الى قصور مصمودة وشرع في اجازة المساكر والحشود من المرتزقة والمعلوعة خاتمة سنته . ثم أجاز البحر بنفسه ، غرة صفر من سنة اربع بعدها . واحتل بطريف . ثم ساد منها الى الخضراء ، واداح أياماً . ثم

خرج غازياً ، حتى انتهى الى وادي لَكَ . وسرح الخيول في بلاد العدوُّ وبسائطها تغير وتحرق وتنسف. فلما خرب بلاد النصرانية ودَّم أرضهم ، قصد مدينة شريش ، فنزل بساحتها واناخ عليها ؟ وبث السرايا والغارات في جميع نواحيها . وبعث عن المسالح التي كانت بالثغور ؛ فتوافت لديه . ولحق حافده عمر بن أبي مالك يجمع وافر من المجاهدين من اهل المغرب فرساناً ورجاكا ٬ ووافته حصة العزفي من سبتة غزاة ناشبة تناهز خمس ماية من الرجل. واوعز الى ولي عهده الامير ابي يعقوب باستنفار من بقى بالعدوة من المسلمين الى الجهاد . وعقد لحافده الآخر منصور بن عبد الواحد على ألف فارس من الغزاة . واعطاه الراية وسرحه لغزو اشبيلية لآخر صفر من سنته ؟ فننموا ومروا بقرمونة في منصرفهم ؟ فاستباحوها واثخنوا بالقتل والاسار ورجموا وقد امتلات أيديهم من الغنائم. وبعث وزيره محمد بن عتُّو ومحمد بن عمران بن عبلة عيوناً ؟ فوافوا حصن القناطر وروطة ؟ واستكشفوا ضعف الحامية واختلال الثغور ؛ فعقد ثانيــة لحافده عمر بن عبد الواحد عــلى مثلها من الفرسان لثلاثة من ربيع وأعطاه الراية٬ وسرحه الى بسائط وادي لَكَ ؛ فرجموا من الغنائم بما ملاً العساكر ؛ بعد ان اثخنوا فيها بالقتل والتخريب وتحريق الزروع واقتلاع الثمار ولبادوا عمرانها . ثم سرح ثامن ربيع عسكراً للاغارة على حصن أركش . ووافوه على غرة ؟ فاكتسحوا اموالهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه أبي

معروف على ألف من الفرسان، وسرحه لنزو المبيلية؛ فسارحتى توقف ، وانحجزت منه حاميتها ؛ فغرب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجرا ها ، وامت لأت أيدي عسكره سبياً واموالًا ، ورجع الى معسكر السلطان مملو، الحقائب ، ثم عقد ثالثة لحافده عمر منتصف ربيع لنزو حصن كان بالقرب من معسكره ، وسرح معه الرجل من الناشبة والفعلة بالالات، وأمدّه بالرجل من المصامدة وغزاة سَبّتة ؛ فاقتحموه عنوة على اهله ، وقتاوا المقاتلة ، وسبوا النساء والذرية ، واضرعوا خده بالتراب .

ولسبع عشرة من الشهر وكب السلطان الى حصن سقوط قريباً من ممسكره ؟ فخربه وحرقه بالنار واستباحه. وقتل مقاتلته وسبى اهله. ولعشرين من شهره وصل ولي عهده الامير أو يعقوب من المدوة بنفير اهل المنرب وكافة القبائل ، في جيوش ضخمة وعسكر موفورة ، وركب امير المسلمين للقائم ويرور مقدمهم ، المسامدة ؟ وثمانية آلاف من برابرة المغرب المتطوعون كلهم بالجاد؟ فتعقد له السلطان على خسة آلاف من المرتقة ، وألفين من المطوعة وثلاثة عشر ألفاً من المرجل ، وألفين من الناشبة ، وسرحه لنزو اشبيلية والاثخان في نواحيها ؟ فعباً كتائبه ونهض لوجهه ، وبث الفارات بين يديه ؟ فائخنوا وسبوا وقتلوا ، واقتحوا الحمن ، الميسيدة والاثناء من بسبط المبلة

فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة . وقفل الى ممسكر امير المسلمين ظاهراً عزيزاً غاناً . ولسادس دبيع الثاني وصل الامير ابو زيَّان منديل بن طريف بمسكر وافر من المسلمين ؛ فعقد له غداة وصوله وامده بمسكر آخر . واغزاه قرمونة والوادي الكبير ؛ فاغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في المدافعة ؛ فبرزوا له . وصدقهم القتال ؛ فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد . ثم احاطوا ببرج كان قريباً من البلد ؛ قاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة ولم يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف بساحة اشبيلية ؛ فاغار واكتسح واقتحم برجاً كان هنالك عيناً على المسلمين واضرمه فاغار واكترت ايدي عساكره ، وقفل الى معسكر امير الملهين .

واثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للامير أبي يمقوب لمنازلة جزيرة كبوتر ؟ فصمد اليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وفي ثاني جادى عقد لطلحة بن يجبى بن محلى . وكان بعد مداخلته اخاه عر في شأن مالَّة سنة خس وسبعين ؟ خرج الى الحبج ؟ فقضى فرضه ورجع . ومر في طريقه بتونس . والمهمه الدعبي اتن أبي ممارة كان بها يومنذ ؟ فاعتقله سنة اثنتين وغانين . ثم سرحه ، ولحق بقومه بالمغرب . ثم أجاز الى الاندلس غازياً في ركاب السلطان ، فمقد له في هذه الغزاة على مايتين من الفرسان . وسرحه الى

اشبيلية ليكون رُبيّة" للمعسكر. وبعث معه لذلك عيوناً من البهود، والماهدين من النصارى، يتمرُّفون له أخسار الطاغية شانحَة. وأمسر المسلمين اثناء ذلك يغادي شريش ويراوحها بالقتال والتخريب، ونسف الآثار ويث السرايا كل يوم وليلة في بلاد العدو . فلا يخلو يوماً عن تجهيز عسكر ' أو اغزا. جيش ' او عقد رابة ؟ أو بعث سرية ؟ حتى انتسف العمران في جميع بلاد النصر انبة ؟ وخرَّب بسائط اشبيلية ولبله وقرمونة واستجة وجبال الشُرَف ، وجميع بسائط الفرنتيرة. وأبلي في هـذه الغزوات عبَّاد العاصمي من شيوخ جَشْم؛ وخضر الغزي امير الأكراد بلا. عظيماً، وكان لهم فيها ذكر. وكذلك غزاة سبتة وسائر الجاهدين والعرب من جشم وغيرهم. فلما دمرها تدميراً، ونسفها تخريباً، واكتسحها غارة ونهباً ، وزحم فصل الشتاء وانقطمت الميرة عن المسكر ، اعتزم على القفول، وافرج عن شريش لآخر رجب. ووافاه مدد غرناطة من عساكر الغزاة ، وقائدهم يعلى بن أبي عياد بن عبدالحق بوادي بردة ؟ فلقاهم مبرة وتكرياً ؟ والقلبوا الى اهلهم. واتصل مه أن العدو اوعز الى اساطيله باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض ؟ فاوعز امير المسلمين الى جميع سواحله من سبتة وطنجة والمنكب والجزيرة وطريف وبلاد الريف ورباط الفتح. واستدعى

<sup>(</sup>١) كذا، ولا معنى لها هنا. وفي ت: رتبة. ومقتضى السياق: ليكون قائداً للمعسكـر. وقد يقصد بها الزيادة مجازًا، من ربا المال.

اساطيله ؛ فتوافت منها ستة وثلاثون اسطوكا متكاملة في عدتها وعديدها ؟ فاحجمت اساطيل العدو عنها وارتدت على اعقابها . واحتل بالحزيرة غرة رمضان . واستبقن الطاغية شانجة وأهل ملته ان بلادهم قد فنيت ، وارضهم خربت . وتبينوا العجز عن المدافعة والحماية ؛ فجنحوا الى السلم. وضرعوا الى امير المسلمين في كفُّ عاديته عنهم على ما يذكر . ووصل الى السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي يجي بن محل نازعاً الى طاعته ؟ فاتهمه لما سبق من تلاعمه . وأمر أخماه طلعة سنكبه . واحتمل الى طريف ؟ فاعتقل بها . وسار طلحة الى المنكب ، فاستصفى اموال اخيه عمر وذخائره وحملها الى السلطان. واقر ثانية الحاه موسى على عمله بالمنكب ، وأمده بعسكر من الرجل . ثم أطلق عمر لليال من اعتقاله. واجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان. ونزع منصور ابن أبي مالك حافد السلطان الى غرناطة . ثم لحق منها بالمنكب واقام مع موسى بن يحيى بن محلى ؟ فاقره السلطان ورضى مقامه. والله تعالى أعلم .

# الخبر عن وفادة الطاغية شائجة وانعقاد السام ومملك السلطان عاس تفينة ذلك

لما نزل بامم النصرانية في بلاد ابن ادفونش من امير المسلمين. ما نزل من تدمير قراهم ، واكتساح اموالهم ، وسبي نسائهم ؛ وابادة مقاتلتهم ، وتخريب معاقلهم ، وانتساف عمرانهم ، زاغت منهم الابصار ٬ وبلغت القلوب الحناجر . واستيقنوا أن لا عاصم من أمير المسلمين؟ فاجتمعوا الى طاغيتهم شانجة ، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ، يتوجعون مما اذاقهم جنود الله من سوء العذاب والبم النكال . وحملوه على الضراعة الى امير المسلمين في السلم ، وانفاذ الملأ من كبار النصرانية عليه في ذلك . وإلَّا فلا تزال تصيبهم منه قارعة ، او تحل قريباً من دادهم . فاجاب الى ما دعوه اليه من الحسف والهضيمة لدينه. واوفد على امير المسلمين وفداً من بطارقتهم وقمامصتهم واساقفتهم . ووضع اوزار الحرب؟ فردهم امير المسلمين اعتزازاً عليهم . ثم اعادهم الطاغية بترديد الرغبة ، على ان يشترط ما شاء من عز دينــه وقومه ، فاسعفهم أمير المسلمين وجنح الى السلم لما تيقن صاغيتهم اليه، وذلهم لمز الاسلام. واجمابهم الى ما سألوه، واشترط عليهم ما تقبلوه من مسالمة المسلمين كافة من قومه وغير قومه، والوقوف عند مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك او عداوتهم ٬ ورفع الضريبة عن تجار المسلمين بداد الحرب من بلاده ، وترك التضريب بين ملوك المسلمين والدخول بينهم في فتنسة . وبعث ثقته عبد الحق ابن الترجمان لاشتراط ذلك واحكام عقده؟ فاستبلغ واكد في الوفا. . ووفدت رسل ابن الاحر على الطاغية ، وهو عنده لعقد السلم معه دون أمير المسلمين وعلى مدافعته عنه؟ فأحضرهم بمشهد ابن الترجمان واسممهم ما عقد لامير المسلمين على قومه وأهل ملته. وقال لهم: إنَّا انتم عبيد ابائي فلستم معى في مقام السلم او الحرب، وهذا ملك المسلمين ولست اطبق مقاومته ولا دفاعه عنكم فانصرفوا. ولما رأى عبد الحق صاغيته الى مرضاة السلطان، وسوس اليه بالوفادة لتتمكن الالفة وتستحكم العقدة. وأداه مغبة ذلك في سل السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الالفة؛ فصغى الى وفاقه . وسأل لقى الأمير أبي يعقوب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه؟ فوصل اليه ولقيه على فراسخ من شريش. وباتا بمسكر المسلمين هنالك . ثم ارتحلا من الله للقاء امير المسلمين ؟ وقد أمر الناس بالاحتفىال للقاء الطاغبة وقومه واظهار شميار الاسلام وابهته ؟ فاحتفلوا وتأهبوا واظهروا عزَّ الملة وشدة الشوكة ووفور الحامية. ولقيه أمير المسلمين بأحسن مبرة ، واتم كرامة يلقى بها مثله من عظماء الملل. وقدم الطاغية بين بديه هدية اتحف بها أمير المسلمين والنه من ظرف للاده: كان فيها زوج من الحيوان الوحشي المسمى بالفيل؛ وحمارة من حمر الوحش؛ الى غير ذلك من الظرف. تقبلها السلطان وابنه وقابلوها بكفائها ومضاعفتها ، وكحمل عقد السلم. وتقبُّل الطاغية سائر الشروط، ورضى بعزُّ الاسلام عليه. وانقلب إلى قومه على صدره من الرضي والمسرة. وسأل منه أمير المسلمين ان يبعث من كتب العلم التي بأيدي النصارى من لدن استيلائهم على مداين الاسلام ؟ فاستكثر من أصنافها في ثلاثة عشر حملًا بعث بها اليه ؛ فوقفها السلطان بمدرسته التي أسسها بفاس لطلب العلم .

وقفل أمير المسلمين الى الجزيرة لليلتين بقيتا لرمضان ؟ فقضى صومه ونسكه . وجمل من قيام ليله جزءاً لمحاضرة أهل العلم . وأعد الشمراء كلمات انشدوها يوم الفطر بمشهد الملا في عجلس أمير المؤمنين . وكان من اسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عزُّوز المكناسي . ذكر فيها سِير أمير المسلمين وغزواته على نسق .

ثم أعمل أمير المسكين نظره في الثنور؛ فرتب بها المسالح وعقد عليها لابنه الامير أبي زيان منديل. وانزله بزكوان مقربة مالقة واستوصاء بأن لا يحدث في بلاد ابن الاحر حدثاً. وعقد لميّاد بن أبي عيّاد الماصمي على مسلحة أخرى وانزله باصطبونة . وأجاز ابنه الامير ابا يعقوب لتفقد احوال المنرب ومباشرة اموره فاجاز في اسطول القائد محمد بن أبي القاسم الرنداحي قائد سبتة . وأوعز الب بالبنا، على قبر أبيه أبي الملوك عبد الحق وابنه ادريس بتافرطست ؛ فاختط هنالك رباطاً ، وبنى على قبورهم اسنمة من الرخام ، ونقشها بالكتاب . ورتب عليها قراء لتلاوة القرآن ، ووقف على ذلك ضباعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره يجيى بن أبي منديل المسكري لمنتصف رمضان . ثم اعتل بعد ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الحجة ، ومرض واشتد وجعه . وهلك ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الحجة ، ومرض واشتد وجعه . وهلك

## الخبر عن دولة الملطان أبي يعقوب وما كان فيمًا من الأحداث وشأن النوارح عليه إوّل دولته

لما اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالجزيرة مرَّضه نساؤه ، وطبر بالحبر الى ولى العهد الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب، فاعد السير. وقضى أمير المسلمين قبل وصوله؛ فاخذ له البيمة على الناس وزراء ابيه وعظها، قومه. وأجاز اليهم البحر ؟ فجددوا سعته غرة صفر من سنة خمس وثمانسين وأخذوها على الكافة. وانعقد أمر السلطان يومئذ، ففرق الاموال، واجزل الصلات، وسرَّح من في السجون، ورفع عن الناس الاخذ بركاة الفطر، ووكلهم فيها الى امانتهم. وقبض أيدي العال عن الظلم والاعتداء والجور على الرعايا ، ورفع المكوس ويحى رسوم الرتب ، وصرف اعتناء الى اصلاح السابلة . وكان اول شي أحدث من أمره أن بعث عن ابن الاحر وضرب موعداً للقائه ؟ فبادر البه ولقبه بطاهر مرب الة لاول ربيع. ولقَّاه مبرة وتكريمًا، وتجافى له عن جميع الثغور الاندلسية التي كانت لملكته ما عدى الجزيرة وطريف. وتفرقا من مكانها على اكمل حالات المصافاة والوصلة٬ ورجع السلطان الى الجزيرة. ووافاه بها وفد الطاغية شانجة ، مجددين حكم السلم الذي عقد له أمير المسلمين عفا الله عنه فاجابهم. ولما تمد امر الاندلس ٬ وفرغ من النظر فيها ٬ عقد لاخيه أبي عطية المبَّاس على الثنور الغربية والامارة عليها. وعقد لعلي بن يوسف ابن يزكاسن على مسالمها ، وامده بـثلاثة الاف من عساكره .

وأجاز الى المغرب؛ فاحتل بقصر مصمودة سابع ربيع الثاني. ثم ارتحل الى فاس، واحتل بها لاثنتي عشرة خلت من جمادى . ولحين استقراره بدار ملكه ، خرج عليه محمد بن ادريس بن عبد الحق في اخوته وبنيه وذويهم ، ولحق بجبال درعة ، ودعا لنفسه. وسرح اليهم السلطان أخاء أبا معرف؟ فبدا له في النزوع اليهم؟ فلحق بهم . واغزاهم السلطان بعساكره وردَّد اليهم البعوث والكتائب. وتلطف في استنزال أخيه؟ فنزل عن الخلاف وعاد الى حسن طاعته، وفر اولاد ادريس الى تلمسان، وتقبض عليهم اثناء طريقهم. وسرح السلطان أخاه أبا زيان الى تازى، واوعز اليه بقتلهم بمليلي خارج تازي لرجب من سنة خمس وثرانين ، ورهب الاعياص عند ذلك من بادرة السلطان؟ فتفرقوا ولحقوا سرناطة: اولاد أبي العلاء ادريس بن عبد الله بن عبد الحق، وأولاد أبي يحى ابن عبد الحق، واولاد عثمان بن يزول. ورجع اولاد أبي يجبى الى السلطان يمد انقضاء عهده وامانه. وهلك أخوه محمد اجليلا ابن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من سنته. وهلك عمر ابن أخيه أبي مالك بطنجة. ثم خرج على السلطان عمر بن عثمان بن يوسف المسكري بقلمة قندلاوة، ونبذ الطاعة، واذن بالحرب. واوعز السلطان الى بني عسكر ومن اليهم من القبائل المجاورين لما ؟ فاحتشدوا لـ وتازلوه . ثم نهض بركابه وعساكره الى منازلته ، واحتل بنبدورة . وخافه عمر على نفسه وايقن ان قد احيط به ؛ فسأل الامان . وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان ؛ فبمث من توثق له من الحيرة فنزل . فوفى لـه السلطان بعهده ، ولحق بتلمسان باهله وولده .

ثم ارتحل السلطان في رمضان من سنته الى مراكش لتمهيد المحائما، وتثقيف اطرافها، واحتل بها في شوال، واعتمل النظر في مصالحها. ونزع خلال ذلك طلحة بن يجيى بن محلى البطوي إلى بني حسان من المقل، وخرج على السلطان ودعا لنفسه، وعقد السلطان لمنصور ابن اخيه أبي مالك على المساكر، وعهد له بولاية السوس، وسرحه لاستنزال الخوارج، ومحو آثار الفساد، وارتاب بمكان أخيه عمر؛ فغربه الى غرناطة؛ فقتله اولاد أبي الملا. يوم وصوله اليها؛ فسار الامير منصور في الجيوش والكتائب؛ وغزا عرب المعلل واثخن فيهم، وقتل طلحة بن على في بعض حروبهم لثلاث عشرة من جادى سنة ست وثمانين، وبعث برأسه الى سدة السلطان؛ فعلق بتازى، ثم نهض السلطان في رمضان لغزو المقل يصحرا، درعة بها اضروا المعران وافسدوا السابلة، وسار اليهم في اثني عشر الفاً من الفرسان، ومر على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن، وادر كهم بالقفر نواجع؛ فاثخن فيهم بالقتل والسي، جبل درن، وادر كهم بالقفر نواجع؛ فاثخن فيهم بالقتل والسي.

واستكثر من رؤوسه ؟ فعلقت بشرفات مراكش وسجلهاسة وفاس . وعاد من غزوه الى مراكش آخر شوال ؟ فنكب محمد ابن علي بن على عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الموحدين ؟ لما وقع من الارتباب بأولاد على بها اتاه كبيره طلعة ؟ فنكب غرة الحوم من سنة سبع . وهلك في عبسه لشهر صفر بعده . وهلك على أثر ذلك المزوار قاسم بن عبو . وعقد السلطان على مراكش واعمالها لمحمد بن عطو الجاناتي من موالي دولتهم ولا . فاحتل بها منتصف ربيع . وواقته بها عرسه ابنة موسى بن رحو ابن عبد الحق من غرناطة في وقد من وزرا . ابن الاحم وأهمل دولته ؟ فاعرس بها وكان بعث الى ابيها من قبل في وأهمار دبها . وواقت مها دسل ابن الاحمر يسألون التجافي عن وادي آش ؟ فاسمفهم بها كما فذكر ان شأه الله تعالى .

# الغبر عن حنول وادي آش في طاعة الملطان ثم بجوعما الى طاعة ابن الدم

كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهير السلطان ابن الاحمر على ملكه ومعينه على شأنه ، وكان له في المولة بـ فلك مكان. ولما هلك خلف من الولدان أبا محدعبد الله وأبا اسعاق ابراهيم ؛ فعقد ان الاحمر لابي محمد على مائقة ولابي اسعاق عـلى قارش ووادي آش. ولما هلك السلطان ابن الاحر حدثت مناضبات ومنافسات بينها وبينه ، وتأدى ذلك الى الفتنة كما قلناه . ودخل أبو محمد في طاعة السلطان أبي يوسف. ثم هلك فلحق ابنه محمد بالسلطان ، ونزل له عن الملد سنة ست وسبعين. ثم هلك ابو اسحاق سنة اثنتين وثمانين ، وغلب ابن الاحمر على حصن قمارش وصار اليه . وكان الرئيس أبو اسحاق قد عقد لابنه أبي الحسن على وادي آش وحصونها، واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الاحر، وظاهر أبو الحسَن عليه الطاغية. وأجلب أخوه أبو محمد على غرناطة هو وابن الدليل. وطال امر الفتنة بينهم وبين ابن الاحر. وأجلب أخوه أبو محمد على غرناطة مع الطاغية. ثم انعقد السلم بين المسلمين والنصرانية؟ وخشى ابو الحسن بن أشقيلولة على نفسه عادية ابن الاحمر ؟ فتذمم بطاعة صاحب المغرب. وأقام دعوته بوادي آش سنة ست وثبانين ؟ فلم يعرض لما ابن الاحر؛ حتى اذا وقعت المواصلة بينه وبين السلطان أبي يعقوب وكان شأن هذا الصهر على يده، بعث رسله الى السلطان يسأله التجافي عن وادي آش؟ فتجافي له عنها. ومعث إلى أبي الحسن بن أشقبلولة بذلك ؛ فتركبا. وارتحل اليه سنة سبع وثمانين . ولقيه بسلا ؟ فاعطاه القصر الكبير واعماله طعمة سوغه إياها. ثم نزل لبنيه آخر دولتهم. واستمكن ابن الاحر في وادي آش وحصونها. ولم يبق له بالاندلس منازع في قرابته. والله يؤتى ملكه من يشا. .

# الغبر عن خروج الأمير أبي عامر ونزوعه الى مراكش ثم فيئته الى الطاعة

لما احتل السلطان بفاس واقام بها ، خرج عليه أبنه ابو عامر ، ولحق عراكش ، ودعا لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين. وساعده على الحلاف والانتزاء عاملها محمد بن عطُّو . وخرج السلطان في أثره الى مراكش ؟ فبرز الى لقائه ؟ فكانت الدائرة عليهم ؟ وحاصرهم السلطان بمراكش أياماً. ثم خلص أبو عــامر الى بيت المال؛ فاستصفى ما فيه، وقتل المشرف ابن أبي البركات، ولحق بحلل المسامدة. ودخل السلطان من غده الى السلد يوم عرفه ؟ فعفا وسكن. ونهض منصور ابن أخيه أبي مالك من السوس الى حاحة ، فدوخ انحا.ها. ثم سرح اليه المدد من مراكش ؛ فاوقعوا يزكنة (١) من برابرة السوس. وقتل منهم ما يناهز اربعين من سرواتهم. وكان فيمن قتل شيخهم حبون " بن ابراهيم. ثم ان النه أما عامر ضاق ذرعه بسخط ابيه وإجلابه في الخلاف؟ فلحق متلمسان وممه وزيره ابن عطو فاتح سنة ثبان وثبانسين ، فاواهم عثمان بن يغمراسن. ومهد لهم المكان ولبشوا عنده أياماً. ثم عطف السلطان على ابنه رحم لما عطفت ابنته عليه؟ فرضي عنه وأعاده

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وكنة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: حيون. وفي نسخة: حنون، وفي نسخة: حبور.

الى مكانه. وطالب عثمان بن يغمراسن صاحب تلمسان أن يسلم اليه ابن عطو الناجم في النفاق مع ابنه ؟ فأبى من إضاعة جواره واخفار ذمته. وأغلظ له الرسول في القول ؟ فسطا به واعتقله ؟ فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة وتحركت الاحن القديمة والترات المتوارة، واعتزم على غزو تلمسان، والله أعلم .

### الذبر عن تجدد الفتنة مع عثمان بن يغمراس وغزو السلطان مدينة تلمسان وسنازاته إيالها

كانت الفتنة بين هذين الحين قديمة من لدن مجالاتهم بالقفار من صحرا، ملوية الى صا ، الى فيكيك ، الى مصاب ، ولما انتقاوا الى التلول ، وتغلبوا على الضواحي بالمغرب الاقصى والاوسط ، لم تزل فتنتهم متصلة ، وأيام حروبهم فيها مذكورة ، كانت دولة الموحدين عند اعتلالها والتياثها تستنصر منهم بالتضريب بينهم والفتنة ؛ فتأكدت لذلك أحوالها واتصلت أيابها ، وكان بين يغمراسن ته زيان وأبي يحيى بن عبد الحق فيها وقائع ومشاهد ، بعضها ، وكان النلب اكثر ما يكون لابي يحيى بن عبد الحق لوفور قبيله ، إلا أن يغمراسن كان يتصدى لمقاومته في سائر وقائمه ، وطا طمس أثر بني عبد المؤمن ، واستولى يمقوب بن عبد الحق على ملكهم ، وصارت في جملته عساكرهم ، فضاعف عليه ، أسف

على ملك يغمراسن ملكه . وجمع له ؟ فاوقع به في تلاغ الواقعة المروفة. ثم اوقع به ثانية وثالثة. ولما استوت قيدم يعقوب بن عبد الحق في ملكه، واستكمــل فتح المغرب وسائر امصاده، وكبح يغمراسن عن التطاول الى مقاومته، وادهن قواه بغـلُ جوعه ومنازلته في داره٬ ومظاهرة أقتاله من زناتة من بني توجين ومَنْ اورة عليه . فانصرف بعد ذلك إلى الجهاد ؟ فكان له فيه شغل عما سواه كما نقلناه في أخباره . ولما ارتاب ابن الاحمر بمكان السلطان يعقوب بن عبد الحق من الاندلس؛ وحذره على ملكه، وتظاهر مع الطاغية على منعه من الاجازة الى عـدوتهم؟ خشوا ان ىستقلُّوا بمدافعته؛ فراسلوا يغمراسن في الاخذ بحجزته. واجابهم اليها، وجرد عزائمه لها، وانصلت ايديهم في النظاهر عليه. ثم فسد ما بين ابن الاحر والطاغية ولم يكن له بد من ولاية يعقوب ابن عبد الحق ؛ فتولاه بواسطة ابنه يوسف بن يعقوب كما ذكرناه. واطلعوه على خبا. ينمراسن في مظاهرتهم؟ فأغزاه سنة تسع وسبعين وهزمه بخرزوزه. ونازله بتلمسان وأوطأ عــدوه من بني توجين ساحته كما ذكرناه. ثم انصرف الى شأنه من الجاد. وهلك ىغمراسن بن زيَّان على تفيئة ذلك سنة احدى وثمانين ، واوسى ابنه عثمان ولي عهده. زعموا أن لا يجدث نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب٬ وان لا يبرز الى لقائهم بالصحرا٠، وان يلوذ منهم بالجدران متى سموا اليــه. والقي إليه، زعموا ان

بني مرين بعد تغلبهم على مراكش٬ واضافة سلطان الموحدين إلى سلطانهم ازدادت قوتهم وتضاعف غلبهم ٬ وقسال له : زعموا فما اوصاه : « لا ينرنك أني زحفت بعدها إليهم ، وبرزت الى لقائهم. فاني انفت ان أرجع عن مقاومتهم بعد اعتيادها ٬ واترك مبارزتهم وقد عرفها الناس. وانت فلا يضرك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقائهم ؟ فليس لك في ذلك مقام معلوم ، ولا عادة سالفة واجهد جهدك في التغلب على افريقية وراله ؛ فان فعلت كانت المناهضة». وهذه الوصاة زعموا هي التي حملت عثمان وبنيه من مده على طلب ملك افريقية ، ومنازلته مجاية ، وحربهم مع الموحدين. ولما هلك يغمراسن ذهب عثمان ابنه الى مسالمة بني مرتن؟ فبعث أخاه محمداً الى السلطان يعقوب بن عبد الحق، وأجاز البحر اليه بالاندلس. ووافاء باركش في إجازته الرابعة سنة أدبع وثمانين ؟ فعقد له على ما جا. إليه من السلم والمهادنة. ورجَّعه الى أخيه وقومه ممتلياً كرامة وسروراً. وهلك يعقوب بن عبد الحق أثر ذلك سنة خمی وثرانین، وقیام بالامر ابنه یوسف بن یعقوب. وانتزی الخوارج عليه بكل جهة؛ فشمر لهم واستنزلهم وحسم ادوا.هم. ثم خرج ابنه عليه آخراً كما ذكرناه بمالأة الشيطان محمد بن عطو. ثم فا. الى طاعة أبيه ، ورضى عنه ، واعاده الى مكانه من حضرته. وطالب عثمان بن يغمراسن كما ذكرناه في ابن عطو المنتزي عليه مع ابنه؛ فابى غثمان من اسلامه. وتحركت حفيظة السلطان

واعتزم على غزوهم ، فارتحل من مراكش لصفر من سنة تسع وثمانين . وعقد عليها لابنه الامير أبي عبد الرحمن . ثم نهض لنزاته من فاس آخر ربيع من سنته في عساكره وجنوده وحشه القبائل وكافة أهل المنرب ، وساد حتى تُول تلسان . فانحجز عثمان وقومه بها ، ولاذوا منه بجدوانها . فسار في نواحها بنسف الآثار ، ويخرب المعمران ويجعلم الزرع . ثم تزل بنداع الصابون من ساحتها ، وأبد غضرا منه الى ثمامة وحاصرها أربعين يوماً ، وقطع شجرا مها ، وأباد غضرا ما . وقضى نسك الفطر بعين الصفا من بلاد بني يزناتن ، ونسك الاضحى وقربانه بتازى ، وتلبث بها ، ومنها كان فصوله ولشك الاضحى وقربانه بتازى ، وتلبث بها ، ومنها كان فصوله . للغزو عند انتقاض الطاغية كها نذكر ان شا ، الله تمالى .

#### الخبرعن انتقاض الطاغية واحازة السلطان اغزوه

لما رجع السلطان من غزو تلمسان ، وافاه الخبر بان الطاغية شانجة انتقض ونبذ المهد ، وتجاوز التخوم ، وغار على الثغور ؟ فاوعز الى قائد المسالح على بن يوسف بن يزكاسن بالدخول الى دار الحرب ، ومنازلة شريش ، وشن الغارات على بلاد الطاغية ؟ فهض لذلك في ربيح الآخر من سنة تسمين . وجاس خلالها ، وتوغل في اقطارها ، وأبلغ في النكاية ، وفعنل السلطان من تأذى . غازياً على اثره في جادى ، واحتل قصر مصمودة ، واستنفر أهل

المغرب وقبائله، ونفروا وشرع في اجازتهم البحر، وبعث الطاغية اساطيله الى الزقاق حجزاً دون الاجازة؛ فاوعز السلطان الى قواد الساطيله بالسواحل وأغزاهم، والتقت الاساطيل ببحر الزقاق في شعبان؛ فاقتتلوا وانكشف المسلمون ومحصهم الله. ثم أغزاهم نائية، وخامت اساطيل العدو عن اللقا، وصاعدوا عن الزقاق وملكته اساطيل السلطان، فاجاز اخريات رمضان واحتل بطريف. ثم دخل دار الحرب غازياً؛ فنازل حصن يجير ثلاثة أشهر وضيق عليهم، وبث السرايا في ارض العدو، ورقد الغازات على شريش واشبيلية ونواحيها الى أن ابلغ في النكاية والاثغان، وقضى من الجهاد وطراً، وزاحمه فصل الشتا، وانقطاع المبرة عن المسكر؛ فاغرج عن الحسن ورجع الى الجزيرة، ثم أجاز الى المغرب فاتح احدى وتسمين؛ فتظاهر ابن الاحر والطاغية على منعه الاجازة؛ كما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلى .

### المَع عن انتقاض ابن الأمر ومظاهرته الطاغية على طريف اعادها الله

ولما قفل السلطان من غزاته فاتح احدى وتسمين كما ذكرناه، وقد أبلغ في نكاية المدو، واثخن في بلاده، فاهم الطاغية امره، وثقلت عليه وطأته، والتمس الوليجة من دونه. وحذر ابن الاحر غائلته، ووأى أن منبة حاله الاستيلا، عــلى الاندلس وغليه على

امره ، ففاوض الطاغية ، وخلصوا نجيًّا . وتحدثوا أن استمكانه من الاجازة اليهم إنَّا هو بقرب مسافة بحر الزقاق ، وانتظام ثغور المسلمين حفافيه بتصرف شوانيهم وسفنهم متي ارادوا فضكر عن الاساطيل. وإن ام تلك الثغور طريف، وانهم أذا استمكنوا منها كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق. وكان اسطولهم من مرقاها بمرصد لاساطيل صاحب المغرب الخائضين لجة ذلك البحر؟ فاعتزم الطاغية على منازلة طريف. وزعم له ابن الاحمر بمظاهرته على ذلك، وشرط له المدد، والميرة لاقوات المسكر ايام مناذلتهـا على أن تكون له إن حصلت. وتعاونوا على ذلك ، وأناخ الطاغية بعساكر النصرانيَّة على طريف. والحُّ عليها بالقتال؛ ونصب الآلات ، وانقطع عنها المدد والميرة . واحتلت اساطيله ببحر الزقاق ؟ فعالت دون الصريخ من السلطان واخوانهم المسلمين. وضرب ابن الاحمر معسكره بهالقة قريباً منه ، وسرب اليه المدد من السلاح والرجال والمبرة من الاقوات، وبعث عسكراً لمنازلة أصطبونة، وتغلب عليه بعد مدة من الحصار، واتصلت هذه الحال أربعة أشهر حتى أصاب أهل طريف الجهد ونال منهم الحصار؟ فراسلوا الطاغية في الصلح والنزول عن البلد ؟ فصالحهم واستنزلهم سنة احدى وتسعين. ووفى لهم بعهده. واستشرف ابن الاحمر الى تجـــافي الطاغية عنها كما عهدا عليه؟ فاعرض عن ذلك واستأثر بها بعد ان كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها؟ ففسد ذات بينها. ورجع ابن الاحر الى تمسكه بالسلطان واستفائته به لاهـل ملته على الطاغية. واو قد ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف ووزيره ابا سلطان عزيز الداني، في وقد من أهل حضرته لتجديد المهد وتأكيد المودة، وتقرير المفدرة من شأن طريف، فوافوه مكانه من منازلة تازوطا كها نذكر بعد؛ فايرموا المقد واحكموا الصلح. وانصرفوا الى ابن الاحمر سنة اثنتين وتسمين باسماف غرضه من المؤاخاة وانصال اليد، وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالاندلس علي بن يزكاسن في ربيع سنة اثنتين وتسمين، وعقد السلطان لابنه وولي عهده الامير أبي عامر على ثنور الاندلس التي في طاعته، وعهد له بالنظر في مصالحها، وانفذه الى الحاز بعسكره؛ فوافاه هنالك السلطان ابن الاحمر؛ كما نذكر إن شاء الله تمالى.

#### النبرعن وفاحة ابن الأدم عاس السلطان والتقائمها بطنجة

لا رجمت الرسل الى ابن الاحر، وقد كرمت وفادتهم ، وقميت حاجاتهم ، واحكمت في المؤاخاة مقاصدهم ، وقع ذلك من ابن الاحمر اجمل موقع ، وطار سروراً من اعواده ، وأجم الرحلة الى السلطان لاستحكام المقد ، والاستبلاغ في العذر عن واقعة طريف وشأنها ، واستعدادهم لاغائة المسلمين ونصرهم من عدوهم ، فاعتزم على ذلك وأجاز البحر ذا القسدة سنة اثنين

وتسعين ٬ واحتل بنيونش من ساحة سبتة . ثم ارتحل الي طَنْيَعَةُ ، وقدُّم بين يدي نجواه هدية سنية ، اتحف يها السلطان : كان من احفلها واحسنها موقماً لديه فيما زعموا المصحف الكبير، أحد مصاحف عثمان بن عفان الاربعة المنشقة إلى الآفاق ، المختص هذا منها بالمغرب، كما نقله السلف. كان بنو أمَّةَ بتوارثونه بقرطية؛ فتلقاه الإمير ابو عامر هنالك وآخوه الامير ابو عبد الرحمن اسا السلطان واحتفلا في مبرته. ثم جا. السلطان على اثرهما من حضرته لتلقيه وبرور مقدمه، ووافاه بطنجة وأبلغ في تكرمت، وبو وفادته بها يكرم به مثله . وبسط ابن الاحمر العذر عن شأن طريف؟ فتجافى السلطان عن العذل. واعرض عنه وقبل منه، وير واحتفى ، ووصل واجزل. ونزل له ان الاحمر عن الحزيرة وَرُنْدَة والغربية، وعشرين حصناً من ثغور الاندلس، كانت من قبل لطاعة صاحب المغرب ونزل عساكره. وعاد ان الاحم الي الاندلس خاتم اثنتين وتسمين محبُواً محبوراً. واجازت عساكر السلطان ممه لحمار طريف. وعقد على حربهــا ومنازلتها لوزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن خرباش الجشمى ؛ فنازلما مدة ؛ وامتنعت فافرج عنها. وصرف السلطان همه الى غزو تلمسان ، وحصارها كيا نذكر إن شاء الله تعالى.

### الخبر عن انتزاء ابن الوزير الوطاسي بحصن تاوزطا من جمة الرف واستنزال الملطان ايله

كان بنو الوزير هؤلا. رؤساً. بني وطَّاس من قبائل بني مَرينَ، ويرون أنَّ نسبهم دخيل في بني مرين. وأنَّهم من أعقاب على ابن يوسف بن تاشفين لحقوا بالبدو ، ونزلوا على بني وطَّاس ورسخت فيهم عروقهم ، حتى لبسوا جلاتهم . ولم يزل السروُّ متربَّماً بين اعينهم لذلك ، والرياسة شايخة بأنوفهم. وكانوا يرومون الفتك بالامرا· من اولاد عبد الحق؛ فلم يطبقوه. ولما احتل انسعيد بتازى غازيــاً الى تِلِمْسان كما ذكرناه ، ولحق ببلدهم الامير أبو يحيى بن عبد الحق، ائتمروا في الفتك به. ونذر بشأنهم فارتحل ؟ ففرَّ إلى غبولة وعين الصفا من بلاد بني يزئاسن . وهنالك بلغه خبر مهلك السعيد . وكانت بلاد الريف لبني وطاس من لدن دخول بني مرين المغرب واقتسامهم لاعماله ؟ فكانت ضراحيها لنزلهم وامصارها ورعاياها لجبايتهم . وكان حصن تازوط ا بها من امنع معاقل المغرب، وكان الملوك من اولاد عبد الحق يعتنون بشأنه وينزلون به من اوليائهم من يثقون ىننائە واضطلاعه، ليكون آخذاً بناصية من هؤلا. الرهط وشجاً في صدورهم عما يسمون اليه. وكان السلطان قد عقد عليه لمنصور ابن أخيه الامير أبي مالك ، بعد مهلك ابيه امير المسلمين يعقوب ابن عبد الحق. وكان عمر بن يجيى بن الوزير وأخوه عامر رئيسين على بني وطاس لذلك العهد؟ فاستوهنوا امر السلطان بعد مهلك أبيه. وحدثوا انفسهم بالانتزا. بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية؟ فوثب عمر منهم بمنصور ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة احدى وتسمين. وفتك برجاله وذويه، وازعجه عنه، وغلبه على مال الجباية الذي كان بقصره، فاستصفاه واستأثر مه. واستمدّ وشحن الحصن برجاله وحاشيته ووجوء قومه. ووصل منصور الى السلطان ، وهملك لليال من منجاته أسفاً لما أصابه. وسرح السلطان وزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن خرباش بالمساكر لمنازلته ؟ فاناخ عليه. ثم نهض السلطان على اثره، ووافياه وضرب معسكره يساحته. وخالف عامر اخاه عمر الى السلطان بقوم الخلاص، وظن أن قد أحيط مه. ودسُّ الى أخيه عامر؛ فاذن السلطان في مداخلته في النزول عن الحمين؛ فاذن له. واحتميل ذخيرته، وفرُّ الى تلمسان. وبدا لمامر في رأيه عندما خلص الى الحصن وخلا له من نُمَرَ أخيه الجوُّ. وحذر غائلة السلطان وخشى أن يثأر منه بأخيه؛ فامتنع بالحصن. ثم ندم وسقط في يده. وفي خلال ذلك كان وصول وفد الاندلس ٬ وأرسوا اساطيلهم بمرقى غساسة. فبعث اليهم عامر أن يشفعوا له عند السلطان لوجاهتهم لديه؛ فتقبلت شفاعتهم على شريطة اجازته الى الاندلس. وكره ذلك وقدم بين يديه بعض حاشيته الى الاسطول مكراً بهم. وخاض الليل الى تامسان ؛ فتقبض السلطان على ولده وقتل. وأسلم أهل

الاسطول من كان من حاشيته لديهم وتجافوا عن اجازتهم على السلطان لما مكر بهم عامر . فاستلحموا مع من كان بالحصن من اتباعهم وقرابتهم وذويهم . وتملك السلطان حصن تــازوطا ، واثرل به عماله ومسلحته ، وقفل الى حضرته بفاس آخر جادى من سنة الثنين وتسمين ، والله تمالى أعلم .

## الخبر عن نزوع أبي عامر بن الملطان الى بالد الريف وجبال غمارة

كان الامير أبو عامر بعد إجازة ابن الاحر الى السلطان أبيه ورضاء عنه وتأكيد مؤاخاته وإغزاه وزيره عمر بن السعود لمناذلة قصر مصمودة الى بلاد الوزير المنتزين بجصن تازوط وجع من قصر مصمودة الى بلاد الريف ، بايعاز ابيه اليه بذلك لتسكين احوالها . وكان اولاد الامير أبي يجيى بن عبد الحق قد نزعوا الى تلسان لسماية فيهم وقرت في صدر السلطان ؟ فاقاموا بها أياماً. أي استعطفوا السلطان واسترضوه ؟ فرضي وأذن لهم في الرجوع ألى علهم من قومهم ودولتهم . وبلغ الخبر الامير أبا عامر ؟ وهو بمسكره من الريف ؟ فاجمع على اغتيالهم في طريقهم يظن انه بمسكره من الريف ؟ فاجمع على اغتيالهم في طريقهم يظن انه يرضي بذلك أباه . واعترضهم بوادي القطف من بالاد مأوية سنة خس وتسعين ؟ فاستلحمهم . وانتهى الخبر الى السلطان ؟ فقام في خس وتسعين ؟ فاستلحمهم . وانتهى الخبر الى السلطان ؟ فقام في

وسخطه واقصاه ؟ فذهب مناصباً ولحق ببلاد الريف. ثم صعد الى جبال غارة ؟ فلم يزل طريداً بينهم . ونازلته عساكر أبيه لنظر ميمون بن ودران (۱۱ اَلجَنَبِي ، ثم لنظر ديكن بن المولاة تاميمونت واوقع بهم مراراً آخرها بيرزيكن سنة تسع وتسعين وذكر الزليخي مؤرخ دولتهم أن خروجه بجبل غمارة كان سنة أربع وتسمين ، وقتله لأولاد الأمير أبي يجبي كان سنة خس وتسمين بعدها ، اغرا بهم (۱۱ من مثوى انتزائه ، وقتلهم كها ذكرناه والله أعلم . ولم يزل هذا دأبه الى أن هلك ببني سعيد من جال غهارة سنة ثمان وتسمين ، ونقل شاوه الى فاس فووري بباب جال غهارة سنة ثمان وتسمين ، ونقل شاوه الى فاس فووري بباب فكانا الخليفتين من بعده ؟ على ما تذكره إن شا الله تمالى . فاكما المثلة تمالى .

#### الخبر عن ترديد الغزو الى تلممان ومنازاتها

كان عنمان بن يَغُمراسن بعد افراج السلطان عنه سنة تسع وغانين ، وانتقاض الطاغية وابن الاحر عليه كما قلناه ، صرف الى ولايتها وجه تدبيره . واوفد على الطاغية ابن يريدي من صنائع دولته سنة اثنتين وتسمين ورجعه الطاغية مع الريك ديكسن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وِردار. وفي نسخة: وردار.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: أغزاهم.

رسول من كبار قومه، ثم أعاد اليه الحاج المسعود من حاشيته ، ووصل يده بيده يظن ذلك دافعاً عنه ، واعتدها السلطان عليه ، وطوى له على النتي . حتى اذا فرغ من شأن الأندلس ، وهلك الطاغية شائجة سنة ثلاث وتسعين لاحدى عشرة من سني ملكه . وارتحل السلطان الى طَنْجَة لمشارفة احوال الاندلس سنة اربع وتسمين ؛ فاجاز اليه السلطان ابن الاحمر ولقيه بطنجة ؟ واحكم معه المؤاخاة . ولما استيقن سكون احوالها ، نزل لابن الاحمر عن جميع الثنود التي بها لطاعته ، وأجمع غزو تلمسان . ولحق به بين يدي ذلك التي بها لطاعته ، وأجمع غزو تلمسان . ولحق به بين يدي ذلك نابت بن منديسل المذراوي صريحاً على ابن يغمراسن ومستجيساً بقومه ؟ فتقبله وأجاره .

وكان اصاب الناس اعوام النتين وتسعين وما بعدها قعط ، وناتهم سنة وهنوا لها . ثم ان الله رحم خلقه وادر نسمته ، وأعاد الناس الى ما عهدوه من سبوغ نعمهم وخصب عيشهم ، ووفد عليه سنة ادبع وتسعين ثابت بن منديل امير مغراوة مستصرخاً به من عثمان بن يغمراسن ، فبعث من كبار قومه موسى بن أبي حمو الى تلمسان شفيماً لثابت بن منديل ؛ فرده عثمان اقبح رد وأساء في اجابته ؛ فعاود الرسالة اليهم في شأنه ؛ فلم تردهم إلا ضراراً ؛ فاعتزم على غزو بلادهم واستمد لذلك ، ونهض سنة ادبع وتسمين عتى انتهى الى بلاد تاوريرت ، وكانت نخماً لعمل بني مرين وبني عبد الواد : في جانبها عامل السلطان أبي يعقوب ، وفي جانبها عامل السلطان أبي يعقوب ، وفي جانبها عامل السلطان أبي يعقوب ، وفي جانبها

الآخر عامل عثبان بن ينمراسن. فطرد السلطان عـامل ينمراسن وقيز بها، واختط الحسن الذي هنالك لهذا العهد. تولاه بنفسه يفادي الفَمَلة ويراوحهم، واكمل بناء في شهر رمضان من سنته، واتخذه ثغراً لملكه. وانزل بني عسكر لحياطته وسد فروجه. وعقد عليهم لأخيه أبي يحيى بن يعقوب، وانكفأ راجماً الى الحضرة.

 واغزى الى تلمسان . ونزل بساحتها ، وإحاطت عساكر ، احاطة الهالة بها ٬ ونصب عليها القوس البعيدة النزع العظمة المكل المساة بقوس الزياد ازدلف اليه الصناع والمهندسون بعملها ، وكانت توقر على احد عشر بغلًا . ثم لما امتنعت عليه تلمسان ، افرج عنها فاتح سنة ثمان . ومر يوجدة ؟ فانزل بها الكتائب من بني عسكر لنظر اخيه أبي يجيبي بن يعقوب كما كانوا بتاوريرت. واوعز اليهم ؟ فتردد الفارات على اعمال ابن يغمراسن وافساد سابلتها . وضاقت احوالهم ويئسوا من صريخ صاحبهم ٬ فأوفدوا على الامير أبي يجيى وفداً منهم يسألون الامان لمن ورا هم من قومهم ٬ على ان يمكنوه من قياد بلدهم٬ ويدينوا بطاعة السلطان فبذل لهم من ذلك ما ارضاهم، ودخل البلد بعسكره. واتبعهم اهل تاوونت . واوفد مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جمادى ؟ فقدموا عليه بحضرته . وأدوا طاعتهم ؛ فقبلها . ورغبوا اليه في الحركة الى بلادهم ليريجهم من ملكة عدوهم ابن يغمراسن. ووصفوا من عسفه وجوره وضعفه عن الحاية ، مـا استنهض السلطان لذلك ، على ما نذكر ان شاء الله تعالى . والله أعلم .

#### الغبر عن النصار الكبير اتلمسان وما تخال خلك من الأنداث

لما توفرت عزائم السلطان على النهوض الى تلمسان٬ ومطاولة حصارها الى ان يظفر بها وبقومها٬ واستيقن انه لا مدافع له عن

ذلك، فنهض من فاس في شهر رجب سنة ثمان وتسمين، بعد ان استكمل حشده . ونادى في قومه ، واعترض عساكره واجزل اعطياتهم ، وازاح علمهم . وارتحل في التعبية ، واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان واناخ عليها وضرب معسكره بفنائها. واحجز عثمان بن يغمراسن وحاميتها من قومه ، وادار الاسوار سياجاً على عمرانها كله ، ومن ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى . ورتب المسالح على ابوابها وفُرَجِها . وسرح عساكره الى هُنَيْن ؟ فافتتحها واتوا طاعتهم؟ واوفدوا مشيختهم وسط شعبان. ثم سرح عساكره لمحاصرة وتهران وتقري البسائط ومنازلة الامصار؛ فأخذت مازونة في جمادى الآخرة من سنة تسع وتسمين. ونهض في شعبان بعده فافتتح تاللوت ('' والقصبات وتامززدكت في رمضان منه . وفيه كان فتح مدينه وهران . وسارت عساكره في الجهات الى ان بلغت يجاية كما نذكره . واخذ الرعب بقلوب الامم بالنواحي ، وتغلب على ضواحي مغراوة وتوجين ٬ وسارت فيها عساكره ودوختها كتائبه ، واقتحمت امصارها راياته : مثل مليانة ومستغانم وشرشال والبطحا. ووانشريش والمدية وتافركينت. واطاعه زيري المنتزي بيرشك ، واتي سعته . وابن علان المنبري بالجزائر ، واتى بيعته . وازعج الناكبين منهم عـن طاعته .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: تالموت.

واستألف اهل الصاغية (١) كما نذكره. وحذره الموحدون من ورائهم بافريقية ملوك بجاية وملوك تونس ؟ فدوا اليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والمهاداة وخاطب صاحب الديار المصرئة ملسك الترك، وهاداء وراجعه كيا نذكره. ووفد عليه شرفاء مكة ىنو أبي نمي كا نذكر . وهو في خلال ذلك مستجمع لمطاولة الحصار والتضييق ، متجاف عن القتال إلَّا في بعض الايام ، لم تبلغ زعوا اربعة او خسة ، ينزل شديد العقاب والسطو بمن يميرها وبأخذ بالمراصد على من يتسلل بالاقوات اليها . قد جعل سرادق الاسوار المحطة ملاكاً لأمره في ذلك ؟ فلا يخلص اليهم الطيف ولا بكاد يصل اليهم العيث مدة مقامه عليها ؟ إلى أن هلك بعد مانة شهر كما نذكره. واختط بمكان فساطيط المعسكر قصراً لسكناه، واتخذ فيه مسجداً لمصلَّاه. وادار عليها السور، وامر الناس بالبناء ، فابتنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة والقصور الانيقة ، واتخذوا الساتين واجروا المياه . ثم امر بادارة السور سياجاً على ذلك سنة اثنتين وسبعاية وصيرها مصراً ؟ فكانت من اعظم الامصار والمدن ؟ واحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق اسواق واحتفال بنا. وتشبيد منعة. وامر باتخاذ الحامات والخانات والمارستان ، وابتنى بها مسجداً جامعاً . وشبد له مأذنة رفيعة ؛ فكان من احفل مساجد الامصار واعظمها . وسماها المنصورة ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: أهل الطاعة. وفي نسخة: أهل الظاعنة. وفي نسخة: أهل الطاغية.

واستبحرت عمارتها ، وهالت اسواقها . ورحل اليها التجاد بالبضائع من الآفاق ، فكانت احد مدائن المغرب . وخريها آل يَعْمراسن عند مهلكه ، وارتحال كتائبه عنها ، بعد ان كان بنو عبد الواد اشغوا على الهلاك ، واذنوا بالانقراض كها نذكره ؛ فتداركهم من لطف الله ما شأنه ان يتدارك المتورطين في الهلاك والله غالب على امره .

#### الغبر عن افتتاح بإلد مغراوة وما تخال ذلك من المحاث

لما اناخ السلطان على تلسان ، وتغلب على ضواحي بني عبد الواد ، وافتتح امصارهم سما الى التغلب على بمالك مغراوة وبني توجين ، وكان ثابت بن منديل قد وفد على السلطان بقر ملكه من فاس سنة ادبع وتسمين ، واصهر اليه في حافدته ؛ فعقد له عليها ، وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم ، واعرس السلطان عليها فامنة ست وتسمين كها ذكرنا ذلك كله من قبل فلما تغلب السلطان على اعمال بني عبد الواد ، جهز عساكره الى بلاد مغراوة وعقد عليها لعلى بن محمد الخيري من عظها بني ووتاجن ؛ واشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر السلطان بميانة ؛ فنازلوه بها ، ثم استنزلوه على الامان سنة تسع وتسمين ، واوفدوه على السلطان ، فلقاه مهرة وتكرمة ، وخلطه بجملته (لمكان) صهره مهه.

ثم افتتحوا مدينة تنس ومازونة وشرشال . واعطى زيري بن حاد المنتزي على برشك من بلادهم يد الطاعة. واوفد على السلطان للبيعة واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان. وعقد عليهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويغرن بن منديل فأسف لذلك راشد بن محمد لما كان يراه لنفسه من الاختصاص . ولما كانت اخته حظية السلطان وكريمته ، ونافس عمر بن ويغرن في امارة قومه ، فلحق بجبال متيجة ، واجلب عــلى من هنالك من عال السلطان وعساكره. وانحاش اليه مرضى القلوب من قومه ؟ فاعصوصبوا عليه . وداخل اهل مازونة ؟ فانتقضوا على السلطان وملكوه امرهم في شهر ربيع من الماية السابعة . ثم بيت عمر بن ويغرن بمعسكره من وازمور؟ فقتله واستباح المعسكر. وبلغ الخبر الى السلطان ؟ فسرح العساكر من بني مرين . وعقد لملي بن الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر ' وأملي ابن محمد الخيري على قومه من بني ورتاجن ٬ وجعل الامر شورى يينها ، واشرك معها علياً الحسانى من صنائع دولته ، وابا بكر ابن ابراهيم بن عبد القوي من اعياص بني توجين . وعقد عــلي منراوة لمحمد بن عمر بن منديل ، واشركه معهم ، وزحفوا الى راشد . ولما احس بالعساكر لجأ الى معقل بنى بوسعيد فيمن معه من شيعته منراوة . وانزل بمازونة علياً وحمو ابني عمه يحيي بن ثابت واستوصاهم بضبط البلد ٬ وانه مشرف عليهم من الجبل ٠

وجاءت عساكر السلطان الى بلاد مفراوة ؟ فتغَلبوا عــل البسائط واناخوا بمازونة ، وضربوا معسكرهم بساحتها وأخذوا بمخنقها، واهتبل عليُّ وقومه غِرَّةً في معسكر بني مرين، فبيتهم سنة احدى وسبعاية . وانفض المعسكر وتقبض على على بن محمد الحيري، ثم امتنموا عليه وعاد الممسكر الى مكانه من حصارهم. وجهدهم حالهم ؟ فنزل اليهم حمو بن يحي على حكم السلطان. وانفذو. اليه ؟ فتقبض عليه . ثم نزل على ثانيه من غير عهد ؟ فأشخصوه الى السلطان ولقاء مبرة وتبكرياً ؛ تانيساً لراشد المنتزي بمقله . واقتحمت مازونة على اهلها عنوة سنة ثلاث؟ فمات منهم عالم واحتملت رؤسهم الى سدة السلطان ؟ فرميت في حفائر البلد المحصور ارهاباً لهم وتخذيلًا ولما عقد السلطان لاخيه ابي يجيى على بلاد الشرق ، وسرحه لتدويخ التخوم ، نازل راشداً بمعقله من بني بوسعيد . فبيت راشد معسكرهم احدى لياليه ؟ فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد لها السلطان ؟ فامر بقتل على وحمو ابني عمه يجيى؛ ومن كان معتقلًا معها من قومهم. رفعوهم على الجذوع ، واثبتوهم بالسهام . ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجه ، وانحاش اليه عمه منيف بن ثابت ، واوشاب من منْراوة. وتحيرُ الآخرون إلى اميرهم محمد بن عمر بن منديل الذي عقد له السلطان عليهم . ثم تأشَّبت على راشد ومنيف خوارج الثمالبة ومليكش، وصمد اليهم الامير ابو يجيى في عساكره ثانية ونازلهم بماقلهم ورغبوا في السلم ؟ فبذله السلطان لهم . واجاز منيف بن ثابت الى الاندلس فيمن اليه من بنيه وعشيره ؟ فاستقروا بها آخر الايام . ولحق راشد ببلاد الموحدين . ووفد محد بن عمر بن منديل سنة خمس على السلطان ؟ فأوسعه حباً وتحرياً . وتمدت بلاد منراوة ، واستبد بملكها السلطان ، وصرف اليها العال ولم يزل كذلك الى ان هلك سنة ست. والله تعالى أعلم .

### الغبر عن افتتاح بلاد بني تويين وما تظل ذاك

لما نازل يوسف بن يعقوب تلمسان واحاط بها ، وتغلب على بلاد بني عبد الواد ، سما الى تملك بلاد بني قرجبن . وكان عثمان بن يغمراسن قد غلبهم على مواطنهم ، وملك جبل وانشريش وتصرف في بلاد عبد القوي بالولاية والعزل واخذ الاتاوة سنة احدى وسبماية . واوعز اليه السلطان بينا البطحاء التي هدمها محمد بن عبد القوي ، فبناها وتوغل في قاصية الشرق ثم انكفأ راجعاً للى حضرة اخيه وعطف على بلاد بني توجين سنة ثمانين ، وفر بنو عبد القوي الى ضواحيهم بالقفر ، ودخل جبل وانشريش ، وهدم حصونهم به ، ورجع الى الحضرة ، ثم بادره اهل تأفر كنيت سنة ثلاث باتيان الطاعة ، ونقضوا بعدها . ثم بعث اهل المدية بطاعتهم السلطان ؛ فتقبلها واوعز ببنا وقصيتها . ورجع بنو عبد القوي بعد ذلك بصائرهم في طاعة السلطان ،

ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته الحيطة على تلسان سنة ثلاث ؟ فتقبل طاعتهم وراعى سابقتهم واعادهم الى بلادهم واقطهم ؟ وولى عليهم على بن الناصر بن عبد القوى ، واوعز ببنا قصبة المدية سنة اربع ؟ وكملت سنة خمى ، وهلك على بن الناصر خلال ذلك ؟ فعقد عليهم لحمد بن عطية الاصم كا ذكرناه ؟ فاستمر على الطاعة ، ثم انتقض سنة ست ؛ وحمل قومه على الخلاف وانتبذوا عن الوطن ؟ الى ان هلك يوسف بن يعقوب كا ذكرناه والله تعالى أعلم .

### الغبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقة بتونس وبجاية وأحواله معمم

كان لبني أبي حفص ملوك إفريقية مع زناتة هؤلا اهل المغرب من بني مرتن وبني عبد الواد سوابق مذكورة ؛ فكانت لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يودون بيعتها ويخطبون على منايرهم بدعوتها مذتغلب الامير ابي زكريا يحيى بن عبد الواحد على تلسان ، وعقد عليها ليغمراسن ، واستمر حالهم على ذلك . وكانت لهم أيضاً مع بني مرين ولاية وسابقة ، بما كان بنو مرين مذاول امرهم يخاطبون الامير الم زكريا ، ويعثون له بيعة البلاد التي تغلبوا عليها : مثل مكناسة والقصر ومراكش آخراً ، ثم صادت خالصة من لدن عهد المستنصر ويعقوب بن عبد الحق .

وكانوا يتحفونهم بالمال والهدايا في سبيل المددعلى صاحب مراكش وقد ذكرنا السفارة التي وقعت بينها سنة خمس وستين ، وان يعقوب اوفد عامر بن ادريس وعبد الله بن كندوز ومحمد الكنانى واوفد عليه المستنصر سنة سبع بعدها كبير الموحدين يجيى بن صالح الهنتاتي في وفد من مشيخة الموحدين ، ومعهم هدية سنية. ثم اوفد الواثق ابنه سنة سبع وسبعين قاضي بجاية المذكور الإالمباس احمد الغاري ٬ واسنى الهدية معه . ولم يزل الشان بينهم هذا الى ان افترق أمر آل أبي حفص . وصار الامير ابو زكريا ابن الامير ابي اسحاق بن يجيى بن عبد الواحد من عشه بتلسَّان في وكر عِبَّان بن يغمراسن . واسف الى مجاية ؟ فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين . واستضاف اليها تُسَنَّطينَةَ وبونــة ، وصَّرها عَلَّا لِمُلكه، ونصب بها كرسياً لامره. واسف عثمان بن يغمراسن لفرارد من بلاء على كان عليه من التمسك بدعوة عمه أبي حفص صاحب تونس، فشق ذلك علمه ونكره، واستمرت الحال عمل ذلك. ولما اخذ السُّلطان يوسف بن يعقوب بمخنق تلمسَان ٬ واوسع قواعد ملكه بسَاحتها، وسرح عسَاكره لالتهام الامصار والجهات، توجس الموحدون الحيفة منه على اوطانهم. وكان الامير ابو زكريا. في جهات تدلس محامياً عن حوزته وعمله. ووصله هنالك راشد بن محمد نازعاً عن السُّلطان ابي يعقوب . ثم طلمت العسَاكر على تلك الجات في اتباعه؛ فزحف اليه عسكر الموحدين سنة تسم وتسمين

270

بناحية جبل الزاب٬ ففضوا جمه. واوقعوا به واستلحموا جنوده واستبحر القتل فيهم ٬ وبقيت عظامهم ماثلة بمصارعهم سنين .

ورجع الامير ابو زكريا. الى بجاية ؛ فانحصر بها . وهلـك تفيئة ذلك على رأس الماية السائعة. وقارن ذلك مناضبة بتنهوسن أمير الدواودة لعهده عثمان بن سبًّاع بن يحيى بن دريد بن مسعود البلط ، فوفد على السلطان أخريات احدى وسبعالة . ورغُّمه في ملك بجاية ، واستغذَّه للسير اليها ، فاوعز الى اخيه الامر ابي يحيى بمكانه من منازلة مغراوة ومليكش والثعالبة ، بان ينهض الى عمل الموحدين. وسار عثمان بن سباع وقومه بين يدي العساكر يتقصون الطريق، إلى أن تجاوز الأمير أبو يحبى بعساكره بجاية . واحتل بتاكرارت من اوطان سدويكش من اعمال مجاية. واطل على بلاد سدويكش ٬ وانكفأ راجعاً ؛ فاوطأ عساكره بساحة بجاية ؟ وبها الامير خالد بن يحيى . وناشبهم القتال ببعض ايام جلا فيها اوليا. السلطان ابي البقا. عن انفسهم وسلطانهم . وامر بروض السلطان المسمى بالبديع ؟ فخربه وكان من انيق الرياض واحفلها. وقفل الى مكانه من تدويخ البلاد. واعرض عن اعمـأل الموحدين . وكان صاحب تونس لذلك العهد محمد المستنصر الملقب بأبي عصيدة بن يجيى الواثق ؟ فاوفد على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن اكمازير في إسباب الولاية ؛ ومحكماً مذاهب الوصلة ومقرراً سوابق السلف ؟ فوفد في مشيخة من

قومه لشعبان سنة ثلاث . وناغاه الامير ابو البقاء خالد صاحب يجاية ؟ فاوفد مشيخة من اهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادتهم واحسن منقلهم .

ثم عاد ابن اكاذير سنة ادبع وسبماية ، ومعه شيخ الموحدين وصاحب السلطان ابو عبد الله بن يرزيكن في وفد من عظا الموحدين . واوفد صاحب بجاية حاجبه الم محمد الرخامي ، وشيخ الموحدين بدولته عياد بن سميد بن عثيمن . ووفدوا جيماً على السلطان ثالث جادى ؛ فاحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء ؛ واوصلهم الى نفسه بمساكن داره واراهم ابهة ملكه واطافهم قصوره ورياضه ؛ بعد ان فرشت وغقت ؛ فلا قلوبهم جلالا وعظمة . ثم بعثهم الى المغرب ليطوفوا على قصور الملك بفاس وماكم والعنائل بفاس والقلم ، واوعز الى عمال المغرب بالاستبلاغ في تكرمتهم واتحافهم ، فانتهوا من ذلك الى الغلية ، وانقلبوا الى حضرته آخر جادى ، وانصرفوا الى ملوكهم بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم .

ثم اعاد ماوكهم مراسلة السلطان سنة خمس بعدها فوقد ابو عبد الله ثن أكازير من تونس ، وعياد بن سعيد بن عثيمن من مجاية . واوقد السلطان على صاحب تونس مع رسوله صاحب الفتيا بحضرته الفقيه ابا الحسن التنبي وعلى بن يحيى البرشكي رسولين يسألانه المدد باسطوله ؟ فقضوا وسالتهم سنة خمس ، ووصل بخبرها ابو عبد الله

المزدوري من مشيخة الموحدين. واقترن بذلك وصول حسون بن ممد بن حسون المكناسي من صنائع السلطان. كان اوفده مع ابن عثيمن على مراسلة الامير أبي البقاء خالد صاحب بجالة في صلب الاسطول أيضاً ؟ فرجعوه بالماذير . واوفدوا معه عبد الحق بن سلمان ، فتلقاهم السلطان بالمرة . واوعز إلى عامله دوهران ان يستبلغ في تكريم عمرة الاسطول ؛ فجرى في ذلك على مذهبه . وانقلبوا جميعاً احسن منقلب. وغنى السلطان عن اسطولهم لفوات وقت الحاجة اليه من منازلة بلاد السواحل ، اذ كان قد تملكها ايام مماطلتهم بيعته. واتصل الحير بصاحب تامسان الامير ابي زيان بن عثمان المبايع ايام الحصار عند مهلك ابيه عثمان بن يغمراسن آخر سنة ثلاث ؟ فبلغه صنع الموحدين في موالاتهم عدوهم السلطان يوسف بن يعقوب ومظاهرته باساطيلهم عليه ؟ فاسفه ذلك واخرس منابرهم عها كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن فلم يراجع دعوتهم من بعد . وهلك السلطان على تفيئة ذلك . والبقاء لله وحده .

#### الخبر عن مراسلة ملوك البشرة القصس ومماداتهم ووفادة أمرا. الترك على السلطان وما تخال

لما استولى السلطان على المغرب الاوسط بمالكه واعماله ، وهنأته ملوك الاقطار واعراب الضواحي والقفار، وصلحت السابلة

ومشت الرفاق الى الآفاق ، استحد اهل المفرب عزماً في قضا. فرضهم . ورغبوا من السلطان اذنه لركب الحاج في السفن الى مكة ؟ فقد كان عهدهم بمُد بمثلها لفساد السابله واستهجان الدول. فسما للسلطان في ذلك امل ودخله بحرم الله وروضة نبيه الشوق؟ فامر بانتساخ مصحف رائق الصنمة كتبه ونمقه احمد بن حسن الكاتب الحسن . واستوسع في جرمه وجمل غشاء من بديع الصنعة ، واستكثر فيه من مغالق الذهب المنظم بخرزات الدر والياقوت. وجعلت منها حصاة وسط المغلق تفوت الحصيات مقداراً وشكلًا وحسناً . واستكثر من الاصونة عليه ، ووقفه على الحرم الشريف ، وبعث به مع الحاج سنة ثلاث . وعنى بشأن هذا الركب ؟ فسرح معهم حامية من زناتة تناهز خس ماية من الابطال. وقلد القضاء عليهم محمد بن زغبوش من اعلام اهل المغرب ؛ وخاطب صاحب الدياد المصرية واستوصاه بحاج المغرب من اهل مملكته ، واتحفه بهدية من طرف بلاد المغرب ؛ فاستكثر فيها من الخيل العراب ، والمطايا الفارهة : يقال ان المطايا كانت منها ادبعاية . حدثني بذلك من لقيته الى ما يناسب ذلك من طرف المغرب وماعونه . ونهج السبيل بها للعجاج من اهل المنرب؟ فاجموا الحج سنة اربع بعدها . وعقد السلطان على دلالتهم لابي زيد النفائري ، وفصلوا من تلمسان لشهر ربيع الاول.

وفي شهر ربيع الآخر بعده كان مقدم الحاج الاولين حملة المصحف ووفد معهم على السلطان الشريف لبيدة بن ابي نمى نازعاً عن سلطان الترك ، لما كان تقبض على اخويه خميصة ورميته اثر مهلك ابيهم ابي غى صاحب مكة سنة احدى وسبعاية ؟ فاستبلغ السلطان في تكريمه، وسرحه الى المنرب ليجول في اقطاده ويطوف على معالم المملكة وقصوره . واوعز الى العال بشكريم ، واتحافه كل على شاكلته . ورجع الى حضرة السلطان سنة خمس ' وفصل منها الى المشرق ، وصعبه من اعلام المغرب ابو عبدالله فوزي حاجاً . ولشعبان من سنة خمس وصل ابو زيد الغفائري دليل ركب الحاج الآخرين ، ومعه بيعة الشرفا. اهل مكة السلطان ، لما اسفهم صاحب مصر بالتقبض على اخوانهم . وكان شأنهم ذلك حتى غاضبهم السلطان. فقد سبق في اخبار المستنصر ان ابي حفص مثلها ، واهدى السلطان ثوباً من كسوة البيت شغف به واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والاعباد ٬ يستبطنه بين ثيامه تبركاً به. ولما وصلت هدية السلطان الى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه، وذهب الى المكافأة ؛ من طرف بلاده من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله من نوع الفيل والزرافة . واوفد بها من عظماً دولته الامير التليلي، وفصل من القاهرة أخريات سنة خمس، ووصلت الى تونس في ربيع من سنه ست بعدها. ثم كان وصولما الى سدة السلطان بالمنصورة من البلد الجديد في جادى الآخرة واهتز السلطان لقدومها ، واستركب الناس القائها ، واحتفل المقاه هذا الامير التليلي ومن معه من ابرا الترك ، وير وفادتهم واستبلغ في تكريهم ثركا وقرى ، وبعثهم الى المنرب على العادة في مبرة أمثالهم ، وهلك السلطان خلال ذلك ، وتقبل أبو تابت سبته من بعده في تكريهم ؛ فاحسن منقلهم وملاً حقائبهم صلة وبرا ، وفصلوا من المغرب أذي الحجة سنة سبع ، ولما انتهوا الى بلاد بني حسن في ربيع من سنة غان ؛ اعترضهم الاعراب بالقفر فانهبوهم ، وخلصوا الى مصر بجريعة الذفن ؛ فلم يعاودوا بعدها فانهبوهم ، وخلصوا الى مصر بجريعة الذفن ؛ فلم يعاودوا بعدها ما له المغرب سفراً ، ولا لفتوا اليه وجهاً ، وطال ما اوفد عليهم ملوك المغرب بعدها من رجال دولتهم من يؤبه به يهادونهم ويكافئون ولا يذيدون في ذلك كله على الحطاب شيئاً .

وكان الناس لمهدهم ذلك يتهمون أن الذين نهبوهم اعراب حصين ، بدسيسة من صاحب تلمسان أبي خُو لمهدهم ، منافسة لصاحب المنرب لما بينهم من المداوات والاحن القديمة ، اخبرني شيخنا محمد بن ابراهيم الآبلي قال : حضرت بين يدي السلطان وقد وصله بمض الحاج من اهل بلده مستصحباً كتاب الملك الناصر بالمتاب على شأن هؤلا، الامراء ، وما اصابهم في طريقهم من بلاده ، واهدى له مع ذلك كوزين بدهن البلسان المختص من بلاده ، وخسة بماليك من الترك رماة بخمسة اقواس من قسى ببلادهم ، وخسة بماليك من الترك رماة بخمسة اقواس من قسى

الغز المؤنقة الصنعة من العرى والعقب ؟ فاستقل السلطان هديته تلك بنسبة ما اهدوا الى ملك المغرب. ثم استدعى القاضي محمد ابن هدية ، وكان يكتب عنه ؛ فقال له : الآن اكتب الى الملك الناصر ما اقول لك ، ولا تحرف كلمة عن موضعها الا ما تقتضيه صناعة الاعراب، وقل له : أما عتابك على شأن الرسل وما اصابهم في طريقهم؛ فقد حضروا عندي وابنت لهم الاستعجال حذراً ثمــا اصابهم ، وأديتهم مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل الأعراب؛ فكان جوابهم: إناجننا من عند ملك المغرب فكيف نخاف ؛ مغترين بشأنهم يحسبون ان امره نافذ في اعراب قبائلنا ؛ واما الهدية فردَّت عليك : اما دهن البلسان ؛ فنحن قوم بادية لا فعرف الا الزيت ، وحسينا به دهناً . وأما الماليك الرماة قد افتتحنا بهم اشبيلية وصرفناهم اليك لتفتح بهم بغداد والسلام . قال لي شيخنا ، وكان الناس اذ ذاك لا بشكون ان انتهابهم كان ماذن منه ، وكان هذا الكتاب دليلًا على ما في نفسه . ﴿ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ •

# الخبر عن انتقاض ابن الأمر واستيلًا، الرئيس أبي سعيد على سبتة وغوج عثمان بن أبسِ العلِّاء في غمارة

لما أحكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع السلطان ابن الاعمر الممروف بالفقيه ، عند اجازته اليه بطنجة سنة اثنتين وتسعين كما

ذكرناه، وفرغ لمدوه؛ تمسك ابن الاحمر بولايته تلـك، إلى ان هلك سنة احدى وسبعاية في شهر شعبان منه. وقام بأمر الاندلس من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع. واستبد عليه كاتبه ابو عبد الله ان الحكيم من مشيخة دُنْدَة ، كان اصطفاء لكتابته ايام ابيه ؟ فاضطلع باموره وغلب عليه. وكان هــذا السلطان المخلوع ضرير البصر، ويقال إنَّه ابن الحسكيم؛ فغلب عليه واستبد؛ الى ان قتلها اخوه ابو الجيوش نصر سنه ثمان كما نذكره. وكان من أول آدائه عند استيلائه عملي الامر من بعد أبيه المبادرة إلى إحكام ولاية السلطان ، واتصال يده بيده ؛ فاوفد عليه لحين ولايته وزير أبيه أبا السلطان عزيز الدانى ٬ ووزيره الكاتب ابا عبد الله بن الحكيم فوفدوا على السلطان بمسكره من حصار تلمسان، وتُلقِّيا بالقبول والمبرة. وُجُدِّدت له احكام الود والولاية ، وانقلبا الى مرسلها خير منقلب. وتقدم السلطان إليهم في المدد برجل الاندلس وناشبتهم الموَّدين منازلة الحصون والمناغرة بالربط؛ فيسادروا الى اسعافه وبعثوا حصتهم لحين مرجمهم الى سلطانهم؟ فوصلت سنة اثنتين وسبعاية. وكانت لما نكاية في العدو وأثر في البلد المحروب. ثم بدا لمحمد بن الاحر المخاوع في ولاية السلطان بمنافسات جرت الى ذلك. وبعث الى ابن ادفونش هِرانْدَةَ بن شانجة، وأحكم له عقد السلم، ولاطفه في الولاية ؟ فانعقد ذلك بينها سنة ثلاث. واتصل خبره بالسلطان؟ فسخطه. ورجع اليهم حصتهم آخر سنة ثلاث ،

لسنة من مقدمهم، بعد أن ابلوا واثخنوا وطوى لهم على النث، واعتمال ابن الاحمر وشيعت في الاستعداد لمدافعة السلطان ، والارصاد لسطوء يهم. واوعز الى صاحب مالَّقَة عمه الرئيس أبي سعيد فرج بن اسماعيل بن محمد بن نصر ، وليسه من دون القرابة بما كان له الصهر على اخته، والمضطلع بثغر الغربيَّة؛ فأوعز اليه عِداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان ، والقبض على بني العزفي، والرجوع الى ولاية ابن الاحر . وكان أهل سبتة منذ هلك ابراهيم الفقيم ابو القياسم العزفي سنة سبع وسبمين ، قام بامرهم ولده ابو حاتم. وكان اخوه ابو طالب رديفاً له في الامر إلَّا انه استبد عليه بصاغيته الى الرياسة، وايثار أبي حاتم للخمول، مع انجابه حتى اخيه الاكبر، واجابته الداعي متى روفع اليه؛ فاستقام امرها مدة. وكان من سياستها من اول امرها الاخذ بدعوة السلطان فيها لنظرهما ، والعمل بطاعته والتجافى عن السكم، بقصور الملك، والتخرج عن ابهة السلطان لمكانهم؛ فالرَّلوا بالقصبة عبد الله بن مخلص قائداً من البيوتات ، اصطنموه وجملوا له أحكام البلد ، وضبط الحامية ؛ فاضطلع بذلك سنين . ثم اسف يحبى بن أبي طالب ببعض النزعات الرياسيَّة، وحجر عليه الاحكام في ذویه . ثم اغزی به اباه ، وطالبه بحساب الحراج لعطــا الحامیه . وغفلوا عما ورا ها من التطَّأن فيه ، والريب به ، ثقة بمكانه ، واستنامة اليه. وهم مع ذلك على أولهم في موالاة السلطان ٬

والاخذ بدعوته، والوفود عليه في اوقاته. ولما فسدت ولابة ابن الاحر السلطان، وعقد على محاولة سبتة، وجد السبيل الى ذلك عا طوى صاحب الاحكام بالقصبة على النث؟ فداخله الرئيس ابه سعمد صاحب الثغر عالقة جارة سئتة ، ووعده الغذر ببني العزفي، وان يصبحهم باساطيله ؟ فشرع الرئيس ابو سعيد في إنشا. الاساطيل البحرية ، واستنفار الناس للمناغرة. وان العدوُّ له ولمالقة ممرصد، وشحنها مالفرسان والرجل والناشبة والأقوات، واخفى وجه قصده عن الناس حتى اقلعت اساطيله ، وبيَّت سبتة لسبع وعشرين من شوال سنة خمس. وأرسى بساحتها لموعد صاحب القصبة ؟ فادخله إلى حصنه فملكه، ونشر رائته باسوارها. وسرب جيوشه الى البلد؛ فتساللوا. وركب الى دور بني العزف؛ فتقبض عليهم وعلى ولدهم وحاشيتهم. وطير الحبر الى السلطان بغرناطة؟ فوصل الوزير ابو عبد الله بن الحكيم، ونادى في الناس بالامان، وبسط المدلة. وأركب بني العزفي في السفن الي مالقة. ثم أجازوا الى غرناطة، وقدموا على ابن الاحر؛ فاجلُّ قدومهم، واركب الناس الى لقائهم. وجلس لهم جــاوساً فخماً حتى ادُّوا بيعتهم، وقضوا وفادتهم، وانزلوا بالقصور، واجريت عليهم سنيات الأرزاق. واستقروا بالاندلس الى ان صاروا الى المنرب بعد كما نذكر.

واستبد الرئيس أبو سعيد بأمر سبتة، وثقف اطرافها، وسد ثغورها، وأقام دعوة ابن عمه صاحب الاندلس بانحائها. وكان

عثمان بن أبي العلا. بن عبد الحق من اعياض الملك المريني ، أجاز معه البحر إليها امـيراً على الغزاة الذين كانوا بالقة، وقائداً لعصبتهم تحت لوائه؟ فوه بنصبه للملك بالمغرب. وخاطب قبائل غمارة بذلك، فوقفوا بين الاقدام والاحجام. واتصل ذلك كله بالسلطان، وهو بمعسكره من حصار تلمسان؛ فاستشاط لما غضباً وحمى انفه بعزه. واستنفر الصريخ، فبعث ابنه الامسير أبا سالم لسد تلك الفرجة. وجمع اليه الساكر، وتقدم اليه باحشاد قبائل الريف، وبلاد تازى؛ فاغذ السبر اليها. واحاطت عساكره بها، فحاصرها مدة. ثم بيته عثمان بن أبي العلاء، فاختل ممسكره وافرج عنها منهزماً ، فسخطه السلطان وزوى عند وجه رضاه. وسار عثمان بن أبي العلا. في نواحي سبتة وبلاد غمارة ، وتغلب على تيكيساس، وانتهى الى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست لسنة من استيلائهم على سبتة ، مقيماً رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه ، فاعتزم السلطان على النهوض اليه عند الفراغ من امر يْلِسَان، لما كانت على شفا هلكة ومحاينة انفضاض، لولا عائق الاقدار بمهلكه كما نذكر إن شا. الله تعالى .

# الغبر عن انتقاض بني كمي من بني عبد الواد وغروجهم بأرض الموس

كان هؤلا. الرهط من بني عبد الواد ، ثم من بطون بني على ، من شمب ابي القاسم . وكانوا يرجمون في رياستهم الى

كندوزبن (١) بن كمي . ولما استقل برياسة أولاد على زيان بن ثابت بن محمد من اولاد طاع الله ، نفس عليه كندوز هذا ما أتاء الله من الرياسة ، وجاذبه حبلها . واحتقر زيان شأنه ؟ فلم يحفل به . ثم ناشب عليه اخلاط من قومهم ، وواضعهم الحرب . وهلك زيان بيد كندوز ، وقام باس اولاد على ، جابر بن يوسف ابن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم الى ان عادت في ولد ثابت بن محمد، واستقل بها ابو عزة زكدان بن زبان، ولم تعلل ايامه. والتحم بين اولاد كمي وبين اولاد طاع الله ، وتناسوا الإحن ، وصارت رياسة اولاد طاع الله ليغمراسن بن زيان . واستتبعوا قبائل بني عبد الواد كافة. واعتمل يغمراسن في الثأر بأبيه زيان من قاتله كندوز ؛ فاغتاله ببيته . دعاه لمأدبة جمع لما بني ابيه ، حتى اذا اطمأن المجلس تعاوروه بأسيافهم ٬ واحتزوا رأسه. وبعثوا به الى أمهم؟ فنصبت عليه القدر ثالث اثافيها تشقِّياً منه وحنيظة. وطالب يغمراسن بقية بني كندوز ؟ففروا امام مطالبته ٬ وابعدوا المذهب. ولحقوا بالامير أبي زكريا. بن عبد الواحد بن ابي حفص؟ فاقاموا بُسدته أحوالًا . وكانوا يرجمون في رياستهم لعبد الله بن كندوز . ثم تذكروا عهد البداوة وحنُّوا الى عشير زناتة ، فراجعوا المغرب٬ ولحقوا ببني مرين اقتالهم.ونزل عبدالله بن كندوز

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل في جميع الننخ ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا عملى اسم والد
 كندوز هذا

على يمقوب بن عبد الحق خير نزل ، تلقاء من البر والترحيب بما ملاً صدره ، وأكد اغتباطه ، واقطعه بناحية براكش الكفاية له ولقومه ، والرهم هنالك ، وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسان بن أبي سعيد الصبيحي واخيه موسى من ذويهم وحاشيتهم ، والطف منزلة عبد الله ، ورفع مكانه بمجلسه ، واكتفى به في كثير من اموره ، وأوفده على المستنصر صاحب افريقية سنة خمس وستين مع عامر ابن اخيه ادريس كها قدمناه ، واستقر بنو كندوز هؤلا بالمترب الاقصى ، واستمرت الايام على ذلك ، وصاروا من جلة قبائل بني مربن وفي عدادهم ، وهلك عبدالله بن كندوز وصارت رياستهم لعنر ابنه من بعده ،

ولما لفت السلطان يوسف بن يمقوب وجه عزائمه الى بني عبد الواد ، ونازل تلمسان ، وطاول حصارها ، واستطال بنو مرين وفووهم على بني عبد الواد ، واحسوا بها ، اخذتهم العزة بالاثم ، وادر كتهم النفرة ؛ فاجع بنو كندوز هؤلا الخلاف والخروج على السلطان ، ولحقوا بجاحة سنة ثلاث وسبماية ، واحتفل الامير براكش ، يعيش بن يعقوب ، لغزوهم سنة اربع وسبماية ؛ فناجزوه الحرب بتادرت ، واستمروا على خلافهم ، ثم قاتلهم يعيش وعساكره ثانية بتامطريت سنة اربع ؛ فهزمهم الهزية الكبرى وعساكره ثانية بتامطريت سنة اربع ؛ فهزمهم الهزية الكبرى التي قصت جناحهم ، ووهنت بأسهم ، وقتل جماعة من بني

عبد الواد بادعادن بامكا (۱) واثخن يعيش بن يعقوب في بــــــلاد السوس، وهدم تارودنت قاعدة ارضها وأم قراها. كان يها عبدالرجن بن الحسن بن بدُّر من بقية الأبراء على السوس من قبل بنى عبد المؤمن ، وقد مر ذكرهم. وكانت بينه ومين عرب المقل من الشبانات وبني حسان، منذ انقرضت دولة الموحدين، حروب سجال ، هلك في بعضها عمه على بن يدَّر سنة ثهان وستين. وصارت امارت بعد حين الى عبد الرحمن هذا. ولم يزالوا في حربه الى أن تملك السوس يعيش بن يعقوب ، وهدم تارودانت . ثم راجع عبد الرحمن أمره وبنبي بلده نارودانت هذه سنة ست بعدها. وترعم بنو يدَّر هؤلاً أنَّهم مستقرون بذلك القطر من لدن عهد الطوالع من العرب، وانهم لم يزالوا أمرا. بها يعقد لهم ولاية كابر عن كابر . ولقد ادركت نفاس على عهد السلطان أبي عِنان وأخيه أبي سالم من بعده شيخاً كبيراً من ولد عبد الرحن هذا ، فحدثني بمثل ذلك . وانهم ولد أبي بكر الصدَّري . والله أعلم. ولم يزل بنو كندوز مشردين بصحرا. السوس إلى أن هلك السلطان، وراجعوا طاعة الملوك من بني مرين من بعده، وعفوا لهم عما سلف من هذه الجريرة ، وأعادوهم الى مكانهم من الولاية ؟ فاعضوا النصيحة والخالصة الى هذا المهد كما نذكر ان شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بازعار وتاكها. وفي نسخة: بازغارك تاكها

#### الخبر عن مغلك المثينة من المصامحة بتلبيس أبس المايانس

قد ذكرنا شأن أبي على الملياني واوليت، في أخبار مَفْراوَة الثانية ، وما كان من ثورته بمليانة ، وانتزائ عليها . ثم ازعاج المساكر إياه منها ٬ ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين٬ وما احله من مراتب التكرمة والمبرة. واقطعه بلد اغمات طعبة؛ فاستقرُّ بها. وما كان منه في العيث بأشلا. الموحَّدين ونبش أجداثهم ٬ وموجدة السلطان والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك. ولما هلك يعقوب بن عبد الحق استعمله يوسف بن يعقوب على جباية المصامدة ؛ فلم يضطلع بها . وسمى به مشيختهم عند السلطان انه احتجن المال لنفسه ، وحاسبوه فصدقو السعاية ، فاعتقله السلطان فاقصاه . وهلك سنة ست وثمانين، واصطنع السلطان احمد ابن أخيه، واستعمله في كتابته، وأقام على ذلك ببابه وفي جملته. وكان السلطان سخطه على مشيخة المصامدة على بن محمد كبير هِنتاتَة ، وعبد الكريم بن عسى كبير كدميوة، واوعز الى ابنه على الأمير بمراكش باعتقالما فيمن لما من الولد والحاشية. واحس بذلك أحمد بن الملياني ؟ فاستعجل الثأر. وكانت العلامة السلطانيَّة على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد، بل كل منهم يضع العلامة بخطِّه على كتابه إذا اكمله، لما كانوا كلهم ثقة أمنان وكانوا عند السلطان كأسنان

المشط. فكتب احمد بن الملياني الى ابن السلطان الامير بمراكش سنة سبع وتسمين كتاباً عن أمر أبيه ، يأمره فيه بقتل مشيخة المصامدة، ولا يهلهم طرفة عين. ووضع عليه العلامة التي تنفذ بها الإوامر، وختم الكتاب، وبعث به مع البريد. ونجا بنفسه الى البلد الجديد، وعجب الناس من شأنه. ولما وصل الكتاب الى ابن السلطان اخرج اولئك الرهط المعتقلين من المصامدة الى مصارعهم ٬ وقتل علي بن محمد ٬ وعبد الكريم بن عيشي وولده عيسى، وعلى ومنصور وابن اخيه عبد العزيز. وطير الامير وزيره الى ابيه بالخير ؟ فقتله لحينه حنقاً عليه ، وانفذ البريد باعتقال ابنه. وحرد على ابن الملياني ، فافتقد ولحق بتلمسان ، ونزل على آل زيان ثم لحق بعدها بالاندلس عند افراج السلطان عنها في تلك السنة كما ذكرناه، وبها هلك. واقتصر السلطان من يومنذ في وضع علامته على من يختاره لها من صنائعه ويثق بامانته. وجعلها لذلك المهد لعبد الله بن أبي مَذين خالصته المضطلع بأمور مملكت، ؟ فاختصت من بعده لهذا العهد. والله تعالى أعلم. الصلاحة العلامة المردد والمردد المردد الم

كتاسب العِبرَ وَديوان المبستدا والمحتبرَ في أيام الحرّبَ والعُجرُ والبَرْرَ وَمَنَ فَاحَرْم مِن وَدي السِسلطان الأكبر وَهُوت اريخ وقيد عَصروً العَسلَّامة عَبَسَدا لرَمُن العِسلَّامة عَبَسَدا لرَمُن المُخِسَلِّد المُغرِني

من تاريخ العلامة ابن خلدون

القِسنعُ الشَّالِث

14

دارالكتاباللبناني بيروت

# القسيك التشاليث المجئ لداليت ابعً

#### من تأريخ العلامة ابن خلحون

#### الغبرعن ريامة اليمود بنس رقاصة ومقتلمم

كان السلطان بوسف بن يعقوب في صياه مؤثراً للذاته ، مستتراً مها عن اليه يعقوب بن عبد الحق لمكانه من الدين والوقاد . وكان بشرب الحر ويعاقر بها الندمان. وكان خليفة بن رقماصة من اليهود الماهدين بفاس قيرماناً لداره على عادة الامراء في مثله من المعاهدين ؟ فكان يزدلف اليه بوجوه الخدم ومذاهبها؟ فاستعمله هــذا الامبر في اعتصارها والقيام على شؤنها ؛ فكانت له بذلك خلوة منه اوجبت له الحظ عنده . حتى اذا هلك يعقوب بن عبد الحق، واستقل ابنه يوسف مأعياً ملكه ، واتصلت خلواته في معاقرة الندمان ، انفرد بن رقاصة بخلوته لذلك مع ما كان له من القهرمة ، فعظمت رياسته ، وعلا كعبه في الدولة . وتلقى الخاصة الاوامر منه ؛ فصارت له الوجاهـــة بينهم ، وعظم قدره بعظم الدولة. اخبرنا شيخنا الآبليّ أنه كان لخليفة هذا أخ يسمى ابراهيم ٬ وابن عم يسمى خليفة ٬ لقبوه بالصنير لمكانه هو من هذا الاسم . وكان له صهر يعرفون ببني السبتي كبيرهم موسى ، وكان رديفه في قهرمته . فلم يفق السلطان من نشوة صباه وملهاه حتى وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزرا والشرف اوالعلما . والهمه ذلك ، وترصد بهم . وتفطن لمذهبه فيهم خالصته عبد الله بن أبي مُدين ؛ فسعى عنده فيهم . واوجده السبيل عليهم ؛ فسطا بهم سطوة واحدة . واعتقلوا في شعبان من سنة احدى وسبعاية بمسكره من حصار تلسان . وقتل خليفة الكبير واخوه ابراهيم وموسى بن السبتي واخوت ، بعد ان امتحنوا ومشل بهم ، والت النكبة على حاشبتهم وذويهم واقاربهم ؛ فلم يتى منهم باقية ، واستبقى منهم خليفة الصغير احتقاراً لشأن ، حتى كان من قتله بعد ما نذكر ، وعبث بسائرهم ، وطهرت الدولة من رجسهم وازيلت عنها معرة وياستهم ، والاستهم ، والاستها .

#### النبر عن مغلك الملطان أبس يعقهب

كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبدى الخصيان من موالي ابن الملياني يسمى سعادة ، صاد الى السلطان من لدن استمساله إلى عبراً كش ، وكان على ثبج من الجهال والغباوة ، وكان السلطان يخلط الحصيان بأهله ، ويكشف لهم الحجاب عن ذوات محادمه ، ولما كانت واقعة العزر مولاه ، واتهم بمداخلة بعض الحرم ، وقتل بالظنة ،

واستراب الساطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره ، اعتقل جملة من الحصيان ؛ كان فيهم عنب الحكير عريفهم ، وحجب سائرهم ، فارتاعوا الذلك وسولت لهذا الحصي الحبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان ؛ فعمد اليه وهو ببعض الحجر من قصره وآذت فأذن له ؛ فالفاه مستلقياً على فراشه مختضباً بالحنا، ؛ فوثب عليه فطعنه طعنات قطع بها امعاه وخرج هارباً . وانطلق الاوليا، في اثره ؛ فادرك من المشي بناحية تاسالة ؛ فتقبض عليه وسيق الى القصر ؛ فقتله العبيد و الماشية . وصاير السلطان مبته إلى اخر النهار ، ثم قفى رحمه الله يوم الاربعا، سابع ذي القعدة من سنة ست ، وقبر هنالك . ثم نقل بعد ما سكنت الهيعة الى مقبرتهم بشالة ؛ فدون بها مع سلفه ، والبقا، للهوحده،

# الغبر عن وزاية الماطلن أبي ثابت، واستلمامه المرشعين وما تخال خلك من الإحداث

كان الامير أبو عامر ابن السلطان أبي يعقوب وولي عهده ، كما هلك طريداً ببلاد بني سعيد من غمارة والريف ، سنة ثمان وتسعين كا ذكرناه، خلف ولديه عامراً وسليان في كفالة السلطان جدهما؛ فكان لهما بعينه حلاوة وفي قلبه لوطة، كمكان حبه لابيها واغتراب عنه، فحدب عليها وانزلها من نفسه بمكان . وكان الامير ابو ثابت عامر منها ، صقر قومه ، اقداماً وشجاعة وجرأة وكانت له في بني ورتاجن خؤلة .

فلحين مهلك السلطان عرضوا له ودعوه للبيعة ، فيابعوه . وحضر لها الامير ابو يحيى بن يعقوب عم ابيه ٬ عثر بمجمعهم اتفاقاً ٬ وحملوه على الطاعة . وكان اقرب للامر منه لو حضره رجال ؟ فأعطى القياد في المساعدة ، وطوى على النث . ومادر الحاشية والوزرا ، بالبلد الجديث عند مهلك السلطان؟ فبايعوا ابنه الامير ابا سالم. وكاد أمر بني مَرين ان يفترق وكلتهم ان تفسد ؟ فبعث الامير ابو ثابت لحينه الى تلمسان للامير أبي زيان وأبي حمو ابنى عثمان بن يغمر اسن . وعقد لهما حلفاً على الافراج عنها على ان يداه بالالة ، ويرفعا له كسر الست ان كان غير ما أمل ، وحضر للعقد ابو حمو فأحكمه ، ومال اكثر بني مرين وأهل الحل والعقد الى الامير أبي ثابت. وتفرد ببيعة أبي سالم البطانة والوزرا. والحاشية والاجناد ومن اليهم، وكان مسكنه بالبلد الجديد، واشاروا عليه بالمناجزة ؟ فخرج وقد عبًّا كتائبه ؟ فوقف وبهت وخمام عن اللقاء. ووعدهم الاقدام بالغداة، وكرُّ راجعاً إلى قصره، فيتسو امنه، وتسللوا لواذا الى الامير أبي تابت ، وهو بمرقب من الجبل يطل عليهم؟ حتى اذا انحجز ابوسالم بالبلد انحاش اليه الجلة دفعة واحدة .فاما استوفت العساكر والقبائل لديه ، زحف إلى البلدا بجديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومختط عزمه ؛ وانتهى الى ساحتها 'معتما . وخرج اليه الوزير يَخلف بن عمر أن الفودودي ؟ فأرجل عن فرسه بأمر أبي يحيى ، وقتل بين يدية قعصاً بالرماح.وكان قريب عهد بالوزارة ، استوزر والسلطان

# قبل مهلكه في شعبان من سنة ست.

وفر ابو سالم الى جهة المغرب، وصحبه من عشيره من اولاد رحو ابن عبد الله بن عبد الحق العباسي ، وعيسى وعلى ابنا رحو وابن اخيهم جال الدين ابن موسى . وأتبعهم الامير ابو ثابت شرذمة من عسكره ادركوهم بندرومة؟ فتقبضوا عليهم ونفذوا امر السلطان بقتل ابي سالم وجال الدين ، واستبقى الاخرين . وأمر باحراق باب البلد ليفتحا المسكر ؟ فأطل عليه قهرمان دارهم عبدالله بن أبي مَسْدَين الكاتب ، واخبره بفرار ابي سالم ، وباتفاق الناس على طاعته . ورغب اليه في المسالمة ليلتهم، حتى يفجر الصباح خشية على دارهم من معرة العساكر وهجومها ففعل. وامره الامير أبويجيي باعتقال أبي الحجاج بن اشقيلولة؟ فاعتقله لقديم من المداوة كانت بينها ؟ ثم أمر بقتله وانفاذ رأسهفقتل. وامر السلطان ليلتنذ باضرام النيران، حتى اذا اضاء الظلام باتداكبا. ودخل القصر لصبحه؛ فوارى جسد السلطان بعد أن صلى عليه .وغص بمكان الامير أبي يحيى لما تعدد فيه الترشيح ، وفاوض في شأنه كبير القرامة يومنذ عبد الحق بن عثمان ابن الامير أبي معرف محد بن عبد الحق ، ومن حضره من الوزراء : مثل ابراهيم بنعبد الجليل الونكاسي وابراهيم بن عيسي اليرنياني وغيرهما من الخاصة ؟ فاشاروا بقتله.ونميت عنه كلات في معنى التربص بالسلطان ودولته، وابتناء العصابة لامره. وركب الامير ابو يحيى الى القصر ثالث البيعة ، فأخذ السلطان بيده ، و دخل معه الى الحرم لعزائهن عن أخية السلطان . ثم خرج على الحاصة . و تخلف عنه السلطان ، وقد دس الى عبد الحق بن عثمان أن يتقبض عليه فقعل . ثم برز السلطان اليهم وهو موثق ؛ فأمر بالاجهاز عليه ، وألحق به يومشذ وزيره عيمى بن موسى الفودودي . وفشا الحبر بجلك هؤلا . الرهط ؛ فرعب منه القرابة ؛ ففر يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عثمان المعروف بامه قضيب ، ومسعود ابن أبي مالك والعباس بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق . و طقوا جيماً بمثمان بن أبي المسلطان بملك قومه ، وأمن غوائل المنازعين .

ولما تم له الامر واستوسق الملك، وفي لبني عثمان بن يَعَمراسين بالافراج عنهم، ونزل لهم عن جميع البلاد التي صادت الى طاعت من بلاد المغرب الأوسط من اعمالهم واعمال بني توجين و مغراوة ، ودعاه الى بدار المغرب ، ما كان من اختلال عثمان بن أبي العلا، بن عبدالله ابن عبدالحق بسبتة، ودعائه لنفسه بين يدي مهلك السلطان، وخروجه الى بلاد غارة ، واستيلائه على قصر كتامة ، واعتزم على الرحلة الى المغرب ، وفو ش الامر في الرحلة بأهل المدينة الجديدة للوذير الماهيم بن عبد الجليل ، لما كانت حين شد عارة بالساكن، مستبحرة في الرحلة بالها كن، مستبحرة في

الاعتار 'ممتلئة من الخزائن و آلآلة؛ فأحسن السياسة في أمرهم، وضرب لهم الاجال و المواعد ان استوفوا بالرحلة . وتركوها قوا ، خرئهما بنو عثمان بن يغمر اسن عند رحمة بني مَرين الى المغرب، وتحينوا لذلك فترات الفتن ، وطمسوا ممالها طمساً ونسفوها نسفاً . وقد السلطان بين يديه من القرابة ، الحسن بن عامر بن عبدالله اتمجوب في المساكر و الجنود ، وعقد له على حرب ابن أبي الملا ، و تلوم بالبلد الجديد لموافاة المسالح التي كانت بثغور الشرق، لما تزل عنها جميماً لبني عثمان بن يغمر اسن ، و ارتحل غرة ذي القمدة ، و دخل فاس فاتح ستة سبع وسبعاية ، و الله أعلم .

# الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغاب الملطان عايم

لما فصل السلطان أبو ثابت من ممسكرهم بتلمسان الى المغرب ، قدّم بين يديه من قرابت الحسن بن عامر بن عبدالله أتعجوب ابن السلطان ابي يوسف في المساكر والجنود ، وعقد له على حرب عثمان ابن أبي العلا كما ذكرناه ، وعقد على بلاد مراكش ونواحيها لابن عمّه الاخر يوسف بن محمد بن أبي عيّاد بن عبد الحق ، وعهد له بالنظر في احوالها، فسار اليها واحتل بها ، ثم حدثته نفسه بالانتزاه ؛ فقتل الوالي بمراكش ، واستركب واستلحق ، واتخذ الالة ، وجاهر بالخلسان ، عبدا على والي البلد ؛ فقتله بالسوط في جمادى سنة سبع وسبعاية ،

ودعا لنفسه. واتصل الخبر بالسلطان لاول قدومه ؟ فسرح اليه وذيره يوسف بن عيسي بن السعود الجشمي ، ويعقوب بن اصناك ، في خمسة آلاف من عساكره ، ودفعهم إلى حربه ، وخرج في أثرهم بكتائبه. وبرز يوسف بنأبي عيَّاد ، وأجاز وادي أم ربيع ؛ فانهزم امام الوزير وعساكره ، وأتبعه الوزير، ففر الى انمات. ثم فر الى جبال هسكورة، ولحق به موسى بن أبي سعيد الصبيحي من انحات ، تدلي من سورها؛ ودخل الوزير يوسف في مراكش . ثم خرج في أثره ولحقه، فكانت بينهما جولة ، وقتل منهم خلقاً ، ولحق بهسكورة . ودخل السلطان ابو ثابت مراكش منتصف رجب من سنة سبع ، وأمر بقتل اوربة ، المداخلين كانواله في انتزائه فاستلحموا . ولما لحق يوسف بن ابي عياد بجبال هكورة ، نزل على مخلوف بن عبّو ، وتذمم بجواره ؛ فيلم بجره على السلطان . وتقبيض عليه ، واقتاده إلى مراكش مع ثمانية من اصحابه تولوا كبر ذلك الامر ؟ فقتلوا في مصرع واحد ، بعــــد أن مثل بهم بالسياط . وبعث رأس يوسف الى فاس؟ فنصب بسورها وأثخن بالقتل فيمن سواهم بمن داخله في الانتزاء ؟ فاستلحم منهم أنما بمراكش وأنمات. وسخط خلال ذلك وزيره ابراهيم بن عبد الجليل؟ فاعتقله واعتقل عشرة من بني دولين من بني ونكاسن، وقتل الحسن بن دولين منهم ، ثم عفا عنهم . وخرج منتصف شعبان الى منازلة السكسيوي وتدويخ جهات مراكش ؟ فتلقَّاه السكسيوي بطاعتــه المعروفة . واسنى الهدية ، فتقبل طاعته وخدمته . ثم سرح قائده يمقوب بن اصناك في اتباع ذكنة حتى توغل في بلاد السوس ، ففروا أمامه الى الرمال ، وانقطع أثرهم ورجع الى ممسكر السلطان . ثم والكفأ السلطان بعساكره الى مراكش ، فاحتل بها غرة رمضان . ثم قفل الى فاس بعد ان قتل جماعة من شيوخ بمني ورا ، وجعل طريق على بلاد صنهاجة ، وسار في بلاد تامسنا ، وتلقاه عرب جشم من قبائل الخلط وسيفان وبني جابر والعاصم ، فاستصحبهم الى انفى ، وتقيض على ستين من أشياخهم ؛ فاستلحم منهم عشرين بمن نمي عنهم إفساد السابلة. ودخل رباط الفتح اخريات رمضان ؛ فقتل هنالك من الإعراب أمة بمن يؤثر عنه الحرابة . ثم ارتحل منتصف شوال لنزو رياح اهل ازغار والمبط. وأثار منهم بالاحن القليمة ؛ فائخن فيهم بالقتل والسبي . وقفل الى فاس ؛ فاحتل بها منتصف ذي القمدة ، وجاء الجبر بهزيمة وقفل الى فاس ؛ فاحتل بها منتصف ذي القمدة ، وجاء الجبر بهزيمة الفودودى من رجالات دولته ، وان عثمان بن أبي الملا . قد استفعل المودودى من رجالات دولته ، وان عثمان بن أبي الملا . قد استفعل امره بهات غمارة ؛ فاجع لغزوه ، والله أعلم .

#### الغبر عن غزاة الماطان لمحافعة عثمان بن أبي ااعراً. ببران المبط هملكم بطنجة من بعد ظمهوم

لما ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر بسبتة سنة خس وسبماية ، وأقام بها الدعوة لابن عمه الخلوع محمد بن محمد الفقيه بن محمد بن محمد الشيخ بن يوسف بن نصر كما ذكرناه ، وأجــاز معه رئيس الغزاة المجاهدين بمحل امارته من مالقة عثمان بن ابي العلام أدريس بن عبدالله بن عبد الحق من أعياص هذا البيت ، كان مرشحاً للملك فيهم . واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب ، ويشغل بفتنة الدولة مدافعةً عن سيئة ، لما كانوا أهاجوا السلطان وقوم بأخذها . واستنام ملكهـا ، وطمع عثمان في ملـك المغرب بامدادهم ومظاهرتهم . وسولت له نفسه ذلـك ؛ فخرج من سبتة ، وولى على جيش الغزاة بعده عمر ابن عمه رحُّو بن عبدالله ، ونجم هو ببلاد غادة ؟ فدعا لنفسه ، واجابته القبائل منهم . واحتل بحصن علودان من امنع عليها . واتصل ذلك كله بالسلطان الهالك أبي يعقوب ؛ فلم يحركه استهانة بامرهم . وبعث ابنه أبا سالم بالعساكر ؟ فناذل سبتُه أياماً ، ثم أقلم عنها . وبعث بعده أخاه يعيش بن يعقوب ، وأنزله طنجة ، وجهز معه الكتائب ، وجعلها ثغراً . وزحف اليه عثمان بن ابي العلا. ؛ فتأخر عن طنجة الى القصر. ثم أتبعه فخرج اهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة مع يعيش ؛ فوصلوا الى وادي ورا ؛ ثم انهزموا الى البلد .ومات عمر بن ياسين ، ونازل عثمان عليهم القصر يوماً ، ثم دخله من غده . ثم كان مهلك السلطان ، ومفر يعيش بن يعقوب خيفة من ابى ثابت ؛ فلحق بعثمان ابن ابي العلام. واستقام أمره بتلك الجهات برهة. وكان السلطان ابو ثابت ، لما احتل بالمغرب شغله ما كان من انتزا. يوسف بن محمد بن ابي عياد بمراكش كما قدمناه ؟ فعقد على حرب عثمان بن ابي العلاء مكان عمد يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من رجال بيته ؛ فزحف اليه.ونهض عثمان الىلقائه منتصف ذي الحجة سنة سبع؟ فهزمه واستلحم من كان معه من جند الروم . وهلك في تلك الواقعة عبد الواحد الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفا. الوزارة. وصار عثمان الى قصر كتامة ، فنازله واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مراكش . وقد حسم الدا. ومحا أثر النفاق ؛ فاعتزم على الحركة الى بلاد غمارة ليمحو منها دعوة ابن ابي العلا التي كادت تلج عليه ممالكه بالمغرب ويرده على عقبه، ويستخلص سنتة من يد ابن الاحمر ، لما صارت ركاباً لمن يروم الانتزا. والخروج من القرابة والاعياص ، المستنفرين ورا. البحر غزاة في سبيل الله ؛ فنهض من فاس منتصف ذي الحجة من سنة سبع . ولما انتهى الىقصر كتامة تلوم بها ثلاثاً حتى توافت عساكره وحشوده ، وكمل اعتراضها. وفر عثمان بن ابي العلاء امامه . وارتحل السلطان في اتباعه ؛ فنــــازل حصن علودان واقتحمها عنوة . واستلحم بهـ أزها. اربعهاية . ثم نازل بلد الدمنة ؟ فاقتحمها واثخن فيها قتلاً وسبياً ، لتمسكها بطاعة الن أبي العلان ومظاهرتها له على كبس القصر و استباحته . ثم ارتحل الي طنجة ، واحتل بها غرة سنة ثمان . وانحجز ابن أبي الملا. بسبتة مع أوليائه . وسرح السلطان عساكره ؟ فتقرت نواحي سبتة بالاكتساح والنارة . وأمر باختطاط بلد تيطاوين لنزول عساكره ، والأخذ بمخنق سبتة . وأوفد كبير الفقها ، بمجلسه أبا يحيى بن ابي الصبر البهم في شأن النزول له عن البلد . وفي خلال ذلك اعتل السلطان بمرض ، وقضى لأيام قلائل في نامن صفر من سنته ، ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شاوه بعد أيام الى مدفن أبائه بشالة فوودي هنالك . رحمة الله عليه وعليهم .

#### الغبر عن حولة السلطان ابس الربيع، وما كان فيمًا من الإحداث

لا هلك السلطان أبو ثابت تصدى للقيام بالامر عمله علي ابن السلطان أبي يعقوب المحروف باصه رزيكة ، وخلص الملأمن بني مرين اهل الحل والعقد إلى أخيه أبي الربيع ، فيايعوه . وتقبض على عمه علي بن رزيكة المستام للامر ؛ فاعتقله بطنجة الى أن هلك سنة علم بلادى . وبث العطاء في الناس ، وأجزل العسلات ، وارتحل نحو فاس . واتبعه عثمان بن أبي العلاء في جيش كثيف . وبيته وقد نفر به العسكر ؛ فأيقظوا لبلهم ووافاهم على الظهر بساحة علودان ؛ فناجزهم الحرب . وكانت الدائرة على عثمان وقومه . وتقبض على ولده وكثير من عسكره . واثفن اوليا السلطان فيهم بالقتل والسبي ، وكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل أبو يجيى بن أبي الصبر الى وكندلس ، وقد أحكم عقدة الصلح . وقد كان ابن الاحر جاء للقاء

السلطان أبي ثابت، ووصل الى الجزيرة الخضراء؛ فادر كه خبر مهلكه؛ فتوقف عن الجواز ، وأجاز ابن أبي الصبر باحكام المؤاخاة ، واجتاز عثمان بن أبي العلاء الى العلوة فيمن معه من القرابة ؛ فلحق بغرناطة، وأغذ السلطان السير الى حضرته ؛ فلحل فاس آخر ربيع من سنة ثمان . واستقامت الامور وتجد الملك ، وعقد السلم مع صاحب تلسسان موسى بن عثمان بن يغمراس ؛ فأقام وادعاً بحضرته . وكانت أيامه خير أيام هدنة وسكونا وترفأ لاهل الدرلة . وفي أيامه تفالي الناس في غير أيام هدنة وسكونا وترفأ لاهل الدرلة . وفي أيامه تفالي الناس في الدور بفاس بألف دينار من الذهب المين . وتنافس الناس في البناء ، فعالوا الصروح ، واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام وزخرفوها بالزييج والنقوش . وتناغوا في لبس الحرير ، وركوب الغاره ، واكل الطيب ، واقتناء الحلى من الذهب والفضة . واستبحر العمران وظهرت الزينه والترف ؛ والسلطان وادع بداره متمل اديكته ، الى ان هلك كرة إن شاء الله تعالى .

#### النبر عن مقتل عبد الله بن أبي محين

كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي عثمان من قبائل كُـنّــامة المجاورين للقصر الكبير ، وكان منتحلاً للدين مشتهراً به . ولمــا أجلب بنو مَرين عـــلى المغرب وجالوا في بسائطه ، وتغلبوا على ضواحيه ،

صحب البر منهم والفاجر من أهله . وكان بنو عبد الحق قـــد تخبروا شعيباً هذا فيمن تخيروه للصحابة من أهل الدين ؟ فكان إمام صلاتهم. وكان يعقوب بن عبد الحق أشدهم صحابة له ، وأوفاهم بها ذماماً ، فاتصل به حله، واستمرت صحابته، وعظم في الدولة قدره ، وانبسط بين الناس جاه ولده وأقاربه وحاشيته . وربى بنو شعيب هذا : عبدالله ومحمد المعروف بالحاج، وأبو القاسم من بعدهم من الخوتهم، يقصر كتامة في جو ذلك الحاه . وهلك السلطان بعقوب بن عيد الحق؟ فاستخلصهم يوسف بن يعقوب لخدمته ، واستعملهم على مختصاته . ثم ترقى بهم في رتب خدمته واخصائه درجة بعد أخرى ، الى ان هلك أبوهم مديّن شعيب سنة سبع وتسعين . وكان المقدّم منهم عند السلطان عبدالله ؟ فأوفى به على ثنيات العز والوزارة والخلة والولاية . وتقدم بحظوته في مجلسه كإحظوة واختصه بوضع علامته على الرسائل والاوامر الصادرة عنه . وجعل اليه حسبان الخراج والشرب على أيدي العال ، وتقيم الاوامر بالبسط والقبض . واستخلصه لمناجأة الخلوات ، والانضاء بذات الصدر ؟ فوقف ببابه الاشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد، وتووددوا وخطبوا نائله. وكان عبدالله استعمل مع ذلك أخاه محمداً على جبــاية المصامدة بمراكش ، وهنأ أبا القاسم المدعة بفاس، فأقام بها متملياً راحته عريضاً جاهه، طاعماً كاسياً، تتسرب اليه اموال العال في سبيل الاتحاف ، وتقف ببايه صدور الكائب، الى ان هلك السلطان ابويعقوب يوسف. ويقال ان له خائنة في دمه مع سعاية الملياني . ولما ولي السلطان أبو ثابت ضاعف رتبتــــه وشفع لديه خطته، ورفع على الاقدار قدره . ثم ولي من بعده أخوه أبو الربيع، فتقبل فيه مذهب سلفه . وكان بنو رقاصة اليهود حين نكبوا ، باشر نكبتهم لمكانه من اصدار الاوامر . ويزعمون ان له فيهم سعاية. وكان خليفة الاصنر منهم قبد استبقى كا ذكرناه ، فاسا أفضى الأمر الى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره في بعض المهن ، ولابس الخدم حتى اتصل بمباشرة السلطان ، فجعل غايته السعاية بعبد الله بن أبى مدين . وكان يؤثر عن السلطان أبي الربيع أنه لا يؤمن بوائقه مع حزم ذويه، وتعرُّف خليفة ذلك من مقالات الناس، فلس الى السلطان ان عبدالله بن أبي مدين يعر ف باتهام السلطان في النه، وان صدره وغر بذلك ، وانه متمرض بالدولة .وكان يخشى الغائلة لما كان عليه من مداخلة القبيل ، ولما كان داعية من دعاة آل يعقوب، فتعجل السلطان دفع غائلته ، واستدعاه صبحة زفاف النسه ، زعموا على زوجها ، فاستحثه قائد الروم من داره بفاس . ونذر بالشر ، فلم يغنه النذر . ومر في طريق الى دار السلطان بمقبرة أبي يجيى بن العربي ؟ فطعنه القائد هنالك من ورائه طمنة أكبَّه على ذقنه. واحتز رأسه، فألقاه يين أيدي السلطان . ودخل الوزير سليان بن يرزيكن ، فوجده بين يديه ، فذهبت نفسه عليه على مكانه من الدولة حسرة وأسفاً ، وأيقظ السلطان لمكر اليهودي ، فوقفه على براءة كان ابن أبي مدين بعها معه الى السلطان بالتنصُّل والحلف ، فتيقظ وعلم مكر اليهودي به ، فندم وفتك لحينه بخليفة بن رقاصة وذويه من اليهود المتصدّين للخدمة وسطا بهم سطوة الملكة ، فأصبحوا مثلاً للاخرين ، والله أعلم .

#### النبر عن ثورة أهل سبتة بالتُحاسيين. ومراجعتهم طاعة الملطان

لما قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة ، بعد ان شرد عنمان ابن أبي العلا وأحجزه بسبتة ، وأجاز منها الى العدوة ، ومن كانمعه من القرابة كا قلناه ، بلغه الحبر بضجر أهل سبتة ، ومرض قاوبهم من ولاية الاندلسيين عليهم ، وسو ، ملكتهم ، ودس اليه بعض أشياعه بالبلد بمثل ذلك ، فأغزى صنيعته تأشفين بن يعقوب الوطاسي أخا وزيره في عساكر ضخمة من بني مرين ، وسائر الطبقات من الجند ، وأوعز اليه بالتقدم الى سبتة ومنازلتها ، فأغذ اليها السير ونزل بساحتها ولما أحس به أهل البلد بهشت (١٠ و الاتهم ، وتنادوا بشعارهم ، وثاروا على من كان منهم من قواد ابن الاحر و عماله ، و اخرجوا منها حاميته وجنوده ، واقتحمها العساكر ، واحتل تأشفين بن يعقوب بقصبتها على صفر من سنة تسع ، وطير الفوائق بالحبر الى السلطان ، فم

<sup>(</sup>١) بهش وتبهش القوم: اجتمعوا ـ قاموس.

السرور وعظم شأن الفتح . وتقبض على قائد القصبة أبي ذكريا. يجيى ابن مليلة ؟ وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كماشة ، وعلى قائد الحروب بها من الاعياص عمر بن رحُّو بن عبد الله بن عبد الحق . كان صاحب الاندلس عقد له مكان ابن عمه عثمان بن أبي العلاء ، عند اجازته البحر الى الجهاد كما ذكرنا . وكتب الى السلطان بالفتح ، وأوفد عليه الملأ من مشيخة سبتة واهل الشورى . وبلغ الحبر الى ابن الاحر ؟ فارتاع لذلك وخشى عادية السلطان وجيوش المغرب حين انتهوا الى الفرضة. وكان الطاغبة في تلك الايام نازل الجزيرة الخضرا. ، وأقلع عنهـا على الصلح ، بعد أن أذاقها من الحصار شدَّة ، وبعد أن نازل جبل الفتح ، فتغلب عليه وملكه . وانهزم زعيم من زعمائه يعرف بألفُنْش ، هزمه أبو يحيى بن عبدالله بن أبي العلا · صاحب الجند بما لقة ، لقيه بجوس خلال البلاد بعد تملك الجبل ، فهزم النصارى وقتلوا أبرح قتل. وأهم المسلمين شأن الجبل ، فبادر السلطان أبو الجيوش بانفاذ رسله راغبين في السلم خاطبين للولاية . وتبرع بالنزول عن الجزيرة ورُنْدَةَ وحصونها ترغيباً للسلطان في الجهاد ؟ فتقبل منه السلطان ، وعقد له الصلح على ما رغب. وأصهر اليه في أخته؛ فأنكحه إياها . وبعث بالمددللجهاد أموالاً وخيولاً وجنائب؛ مع عثمان بن عيسي اليرنيــاني . واتصلت بينهما المهادنة والولاية ، الى مهلك السلطان. والبقاء لله وحده .

#### الغبر عن بيعة عبد الحق بن عثمان، بمما**ا**ة الوزير والمثينة، وظفور السلطان عايضم، ثم مفلکه بعد ذلک

كانت رسل ابن الاحر خلال هذه المهادنة والمكاتبات تختلف إلى باب السلطان ، ووصل منهم في بعض احيانها خلف من مترفيهم ؟ فجاهر بالكبائر ، فكشف صفحة وجهه في معاقرة الخر والادمان عليه ؟ وكان السلطان منذ شهر جمادي الاول سنة تسع قد عزل القاضي بفاس أبا غالب المغيلي ، وعهد باحكام القضاء لشيخ الفتيا المذكور بها أبى الحسن الملقّب بالصغير . وكان على ثبتج من تغيير المنكرات والتعسُّف فيها . حتى لقد كان مطاوعاً في ذلك وسواس النسك الأعجمي، متجاوزاً بها الحدود المتعـارفة من أهل الشريعة في سائر الامصار . واحضر عنده ذات يوم هـ ذا الرسول ثملاً ، وحضر العدول فاستروحوه ، ثم امضى حكم الله فيه ، وأقام عليه الحدود . واضرمته هـذه الموجدة ؟ فاضطرم غيظـاً . وتعرض للوزير رُحو ابن يعقوب الوطاسي منصرفه من دار السلطان في موكبه، وكشف عن ظهره يريه أثر السياط، وينعي عليهم سوم هذا المرتكب مع الرسل، فتهرم لذلكالوزير وأدركته حفيظة وسرّح وزعته وحشمه في إحضار القاضي على أسو. الحالات من التنكيل والتلرِّ لذقنه ؟ فمضوا لذلك الوجه. واعتصم القاضي بالمسجد الجامع ٬ ونادى المسلمين ؛ فثارت العامة بهم ٬ ومرج أمر الناس، واتصل الحبر بالسلطان، فتلافاه بالبعث في اولئك النفر من وزعة (') الوزير ٬ وضرب أعناقهم ٬ وجعلهم عظة لمن ورا ٠هم فاسرها الوزير في نفسه، وداخل الحسن بن على بن أبي الطـلاق من بنى عسكر بن محمد شيخ بنى مرين ، والمسلم له في شوراهم ، وقائد الروم غنصالة المنفرد برياسة العسكر وشوكته ؟ وكان لهم بالوذير اختصاص آثروه له على سلطانه ؟ فدعاهم الى بيعة عبد الحق بزعثمان ابن محمد بن عبد الحق كنير القرابة وأسد الاعباس ، وخلع طاعة السلطان ؛ فاجابوه وبايعوا له ، وتم أمرهم نجيًّا . ثم خرجوا عاشر جادي من سنة عشر الى ظاهر البلد الجديد بمكان الرمكة ، وجاهروا بالخلمان ، وأقاموا الآلة ، وبايعوا سلطانهم عبد الحق على عيونا لملأ. وعسكروا بالعدوة القصوى من سبُّو تخم بلاد عسكر ، واذا. نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعيم تلك الثورة . ثم ارتحلوا من الغد الى تازى ، وخرج السلطان في طلبهم ؛ فعسكر بسبُّو ، وتلوم لاعتراض المساكر، وازاحة العلل واحتل القوم برباط تازى، وأوفدوا على موسى بن عثمان بن يغمر اسين سلطان بني عبد الواد يدعونه الى المظاهرة ، واتصال اليد ، والمدد بالعساكر والاموال جنوحاً إلى التي هي آثر لديه من تفريق كلة عدوه ؟ فتثاقل عن ذلك لمكان السلم

<sup>(</sup>١) جمع وازع: وهو الذي يدبر أمور الجيش ـ قاموس.

الذي عقد له السلطان اول الدولة ، وليستبين سبيل القوم ، وقد م السلطان بين يديه يوسف بن عيسى الجشمي ، وعمر بن موسى الفودودي في جموع بين يديه يوسف بن عيسى الجشمي ، وعمر بن موسى الفودودي في جموع كثيفة من بني مرين . وسار في ساقتهم ؛ فانكشف القوم عن تاذى ولحقوا بتلمسان صريخا . وحمد السلطان منبئة نظره في التثاقل عن نصرهم ، ووجد بها الحجة عليهم ، اذ غاية مظاهراته إياهم ان يملكهم تأذى ، وقد انكشفوا عنها فينسوا من صريخه . واجاز عبد الحق بن عثمان ورحثو بن يعقوب الى الاندلس ؛ فأقام رحثو بها الى ان قتله ولاد ابن ابي الملا ، ووجع الحسن بن علي الى مكانه من قبيله ، ولما احتل الحسن بناذى حسم الدا ، وبحا أثر الشقاق ، وأثخن في ولما احتل الحسن بناذى حسم الدا ، وبحا أثر الشقاق ، وأثخن في حاشية الحوارج وذوبهم بالقتل والسبي . ثم اعتل اثنا . ذلك ، وهلك طلبال من اعتلاله سلخ جادى الاخرة من سنة عشر ، و ووري بصحن الجامع الأعظم من تازى . وبويع السلطان أبو سعيد ، على ما نذكره إن شا الله .

# الخبر من حولة الساطان أبي سعيد، وما كان فيمًا من الأحداث

لما هلك السلطان أبو الربيسع بتازى ، تطاول للامر عمــه عثمان بن السلطان أبي يعقوب المعروف بامه قضيب<sup>(۱)</sup> واستلم المنصب وأسدى

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: قضنيت.

في ذلك وألحم. وحضر الوزرا، والمشيخة بالقصر بعـــــــ هدو. من الليل ، فاستثاروا بشيخ القرابة يومئذ ، وكبير الاعياص المرشحين، العالى القعد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق . ودست اخته عريبة اليهم بالوعد، وسربت اليهم الأموال. وجاءهم عثمان ابن السلطان أبي يعقوب مستامـــاً ؟ فزجروه واستدعوا السلطان أبا سعيد ؟ فعضر وبابعه و ليلتنذ وأنفذ كتبه إلى النواحي والجهات باقتضاء البيعة . وسرح ابنه الاكبر الامير أبا العسن الى فاس، فدخلها غرة رجب من سنة عشر . ودخل القصر و طلع على امواله وذخيرته . وفي غــــد ليلته أخذت البيعة العامة للسلطان بظاهر تازى ، على بني مرين وسائر زناتة والقبائل والعرب ، والعساكر والحاشية والموالي والصنائع ، والعلماء والصلحاء ، ونقباء الناس وعرفائهم والخاصة والدهما. ؟ فقـام بالامر واستوسق له الملك. وفرق الاعطيات وأسنى الجوائز، وتفقد الدواوين ورفع الظـالامات ، وحطُّ المغارم والمكوس . وسرح اهل السجون ، ورفع عن اهل فاس وظيفة الرباع(١١) . وارتحل لشرين من شهر رجب الى حضرته ؟ فاحتل بفاس . وقدم عليه وفود التهنئة من جميــم بلاد المغرب ثم خرج لذي القمدة بعدها الى رباط الفتح لتفقُّ له الاحوال ، والنظر في احوال الرعايا والتهمم بالجهاد ، وانشا. الاساطيل للغزو في

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي لسان: والمرباع ما يأخذه الرئيس وهوريع الغنيمـة». ومقتضى سياق العبارة هنا: وورفع عن أهل فاس ضريبة المرباع.

سبيل الله . ولما قضى منسك الاضحى بعده ، رجع الى حضرته بفاس . ثم عقد سنة احدى عشرة لأخيه الامير أبي البقا . يعيش على ثفور الاندلس : الجزيرة وو ندة و وما اليها من الحسون . ثم نهض سنة ثلاث عشرة الى مر اكثش لما كان بها من اختلال الاحوال ، وخروج عدى بن هنو الهرسكوري ونقضه الطاعة ؛ فنزل به وحاصره مدة ، واقتحم حصنه عنوة عليه ، وحمله مقيداً الى دار ملكه ؛ فأودعه الطبق . ثم رجع الى غزو تلسان ، والله أعلى .

## الخبر عن مركة الملطان أبي سعيد إلى تلمسان، أولى مركاته إليما

لما خرج عبد الحق بن عثمان على السلطان أبي الربيع ، وتغلب على تاذى بمظاهرة العسن بن على بن أبي الطلاق كبير بني عسكر ، واختلفت رسلهم الى أبي حمَّو موسى بن عثمان سلطان بني عبد الواد ، اسف ذلك بني مرين ، وحرك مزاجهم (" ولما لحق الخارجون على الدولة بالسلطان أبي حو ، واقبل عليهم ، اضرم ذلك حقد بني مرين ، وولي السلطان أبو سعيد الأمر ، وفي انفسهم من بني عبد الواد غصة ، فلما استوسق أمر السلطان ، ودوخ الجهات المراكشية ، وعقد على البلاد الاندلسية أمر السلطان ، فنهض اليها سنة وفرغ من شأن المغرب ، اعتزم على غزو تلسان ، فنهض اليها سنة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وحرك من أحنهم.

ادبع عشرة و لما انتهى الى وادي ملوية قدم ابنيه أبا الحسن وأبا على في عسكرين عظيمين في الجناحين ، وسار في ساقتهما ، و دخل بلاد بني عبد الواد على هذه التعبية ؟ فاكتسح نواحيها ، واصطلم نعمها و ونازل وجدة ؟ فقاتلها قتالاً شديداً وامتنعت عليه . ثم نهض الى تلهسان فنزل بالملعب من ساحتها ، وانحجز موسى بن عثبان من ورا ، اسوارها ، وغلب على معاقلها ورعاياها ، وسائر ضواحيها ؟ فعطمها حطماً ونسف جهاتها نسفاً ، و دو تح جبال بني يزناسن ، و فتح معاقلها ، و اثنى فيها ، و انتهى الى و جدة . و كان معه في عسكره أخوه يعيش بن يعقوب ، و و رجع السلطان على تعبيته الى تازى ؟ فأقام بها ، وبعث ولده الامير عبى الما على أبي ها نذكره و إن شاء على الله فاس ، فكان من خروجه على أبيه ما نذكره إن شاء .

### الخبر عن انتقاض الهير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه من الواقعات

كان للسلطان أبي سعيد اثنان من الولد: اكبرهما لأمته العبشية ، وهو علي ؛ والاخر لمملوكة من سبى النصر انية ، وهو عمر. وكانهذا الأصغر آژهما لديه ، واعلقها بقلبه منذ نشأ. فكان عليه حدباً ، وبه مشفوفاً . ولما استولى السلطان على ملك المغرب، رشعه لولاية عهده؛ وهو شاب لم يطر شاربه. ووضعوا له ألقاب الامارة ، وصير معــه الحلسا، والحاصة والكتّاب، وأمره ما تخاذ العلامة في كتبه . وعقد على وزارته لابراهيم بن عيسي اليرنياني من صنائع دولتهم ٬ وكبار المرشحين مها . ولما رأى أخوه الاكبر أبو الحسن صاغية أبيهما اليه ، وكان شديد البرور لو الديه ، انحاش اليه وصار في جلته ، وخلط نفسه بحاشيته طاعة لابيه. واستمرت حال الامير أبي على على هذا وخاطبه الملوك من النواحي، وخاطبهم، وهادوه، وعقد الرايات، وأثبت في الديوان ، ومحا وزاد في العطاء ونقص ، وكاد ان يستبد ً . ولما قفل السلطان أبو سعيد من غزاته الى تلسان سنة أربع عشرة أقام بتازى ، وبعث ولديه الى فاس؟ فلما استقر الامير أبو على بفاس حدثته نفسه بالاستبداد على أبيه وخلعه ٬ وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان حتى بقيض عليه فأبي ، وركب الخيلاف ، وجاهر بالخلعان . ودعا لنفسه ؟ فأطاعه الناس لماكان السلطان جعل اليه من أمرهم . وعسكر بساحة البلد الجديد يريد غزو السلطان ؟ فبرز من تازى بعسكره يقدم رجلا ويؤخر أخرى .

ثم بدا للامير أبي علي في شأن وزيره ٬ وحدثته نفسه بالقبض عليه استرابة به ٬ لماكان بلغه من المكاتبة بينه وبين السلطان ؛ فبعث لذلك عمر بن يخلف الفودودي . وتفطن الوزير لما جاء به من المكر ؛ فتقبض عليه ونزع الى السلطان أبي سعيد ؛ فتقبله ورضي عنه ، وادتحل الى لقا ابنه . ولما تراى الجمان بالقرمدة ما بين فاس وتازى ، اختل مصاف السلطان ، وانهزم عسكره . وافلت بعد ان اصابته جراحة في يده وهن لها ، ولحق بتازى فليلاً جريحاً . ولحق ابنه الامير أبو الحسن نازعاً اليه من جملة أخيه أبي علي بعد المحنة وفا ، بحق أبيه ؛ فاستبشر السلطان بالظهور والفتح وحميد المنبة . واناخ الامير أبو علي بعساكره على تازى ، وسعى الخواص بين السلطان وبينه في الصلح ، على ان يخرج له السلطان عن الامر ، ويقتصر على تازى وجهاتها ؛ فتم ذلك بينها وانعقد . وشهد الملأ من مشيخة العرب وزناته واهل الامصار ؛ فاستحكم عقده وانكفاً الامير أبو علي الى حضرة فاس مملكاً . وتوافت اليه بيعة الأمصار بالمنرب ووفودهم ، واستوسق امره .

ثم اعتل اثر ذلك ، واشتد وجمه ، وصار الى حال الموت ، وخشي الناس على انفسهم تلاثي الامر بهلكه ؛ فتسايلوا الى السلطان بتاذى . ثم نزع عن الأمير أبي علي وزيره أبو بكر بن النوان ، وكاتبه منديل ابن محد الكناني ، وسائر خواصه ؛ فلحقوا بالسلطان و حملوه على تلافي الامر ؛ فنهض من تازي ، واجتمع اليه كافة بني مرين والجند . وعسكر على البلد الجديد ، وأقام محاصراً لها ، وابتنى داراً لسكناه . وجسل لابنه الامير أبي الحسن ما كان لاخيه أبي علي من ولاية السهد

وتغويض الامر وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولته كان قائدهم عت اليه بالحؤلة ، وضبط البلد مدة مرضه ، حتى إذا افاق، وتبين اختلال امره بعث الى ابيه في الصفح والرضى ، وان ينزل له عا انتزى عليه من الأمر على ان يُقطّمه سجلهاسة وما اليها ، ويسوغه ما احتمل من المأل والذخيرة من دارهم ؛ فأجابه الى ذلك ، وانعقب بينها سنة خمس عشرة ، وخرج الامير أبوعلي بخاصته وحشمه، وعسكر بالزيتون من ظاهر البلد ، ووفى له السلطان عا اشترط ، وارتحل الى سجلهاسة ، ودخل السلطان الى البلد الجديد، ونزل بقصره واصلح شؤن ملكه ، وانزل ابنه الامير ابا الحسن بالدار البيضا، من قصورهم ، وفوض اليه في سلطانه تفويض الاستقلال ، وأذن له في اتخاذ الوزرا، والكتاب ووضع الملامة على كتابه ، وسائر ما كان لاخيه ، ووفدت عليه بيعات الأمصار بالمغرب ، ورجعوا الى طاعته ،

ونزل الأمير أبو على بسجلهاسة؛ فاقام بها ملكاً ، ودو نالدواوين، واستخدم ظواعن العرب من المعقد واستركب ، وفرض العطاء . واستخدم ظواعن العرب من المعقد ، وافتتح معاقد السحراء وقصور توات وتبكودادين وقنطيت ؛ وغزا بلاد السوس ؛ فافتتحها وتنلب على ضواحيها ، واثنين في اعرابها من ذوي حسّان والشبانات وزكنة، حتى استقاموا على طاعته .

وستت عبد الرحمن بن الحسن بن بدر امير الامصار بالسوس في ٹارودانت مقرہ ؛ فاقتحمها علیہ عنوۃ ، وقتله واصطلم نعمته · وأباد سلطانه . وأقام لمبني مرين في بلاد القبلة ملكاً وسلطاناً . وانتقض على السلطان سنة عشرين ، وتغلب على درعة ، وسما الى طلب مراكش ؟ فعقد السلطان على حربه لاخيه الامير أبي الحسن، وجعله اليه وأغزاه ونهص على أثره ؟ فاحتلوا بمراكش ، وثقفوا أطرافها > وحسموا عللها. وعقد عليها لكندوز بن عثمان من صنائع دولتهم، وقفلوا بعسكرهم إلى الحضرة . ثم نهض الامير أبو على سنة اثنتين وعشرين بجموعه من سجاماسة، وأغذ السير الي مراكض ؟ فاحتلت عساكره بها قبل ان يجتمع لكندوز أمره ؟ فتقبص عليه وضرب عنقه ورفعه على القناة ؟ وملك مراكش وسائر ضواحيها . وبلغ الخبر الى السلطان ؛ فخرجمن حضرته في عساكره بعد ان احتشد ، وأزاح العلل واستوفى الأعطيات وقدتم بين يديه النه الامير أبا الحسن ولي عهده ، والغالب على أمره في عساكره وجموعه وجا. في ساقته، وسار على هذه التعبية . ولما انتهى الى توقو(١) من وادي مَـلُـويـّة نذروا بالبيات من أبي على وجنوده؛ فعذروهم وأيقظوا ليلتهم . وبيَّتهم بمسكرهم ذلك؟ فكانت الدايرة عليهم ٬ وفل عسكره . وارتحـــلوا من الغد في أثره .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بويو. وفي نسخة: نوتو.

وسلك على جبال درن ، وافترقت جنوده في أوعاره ، ولحقهم من مراتها شناعات ، حتى ترجل الامير أبو علي عن فرسه ، وسعى على قدميه ، وخطصوا من ورطة ذلك الجبل بعد عصب الربق ، ولحق بسجاسة ، ومهد السلطان تواحي مراكش ، واستعمل عليها ، ورتب الحامية بها . وعقد على جباية أموال المصامدة ونواحي مراكش لموسى ابن علي بن محمد الهنتاتي ؛ فعظم عناؤه في ذلك واضطلاعه ، وامتدت أيام و لايته . وارتحل السلطان إلى سجاسة ؛ فدافعه الامير أبو علي بالخضوع في الصفح والرضى والمودة الى السلم ؛ فأجابه السلطان لماكان شففه من حبه ؛ فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب ، ورجع الى الحضرة ، وأقام الامير أبو علي بمكانه ذلك من القبلة ، الى انهلك السلطان، وتغلب عليه أخوه السلطان ابو الحسن، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### الغبرعن نكبة منحيل الكنائس ومقتاء

كان أبو محمد بن محمد الكيناني من علية الكتاب بدولة الموحدين ، ورفع من مراكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن ، وانفض جمهم الى مكناسة ؛ فاوطنها في ايالة بني مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن عبد الحق ؛ فصحبه فيمن كان يتأثر على صحابته من أعلام المغرب . وسفر عنه الى الملوك كما ذكرنا في سفارته الى المستنصر سنة خمس

وستين . وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق ، وازداد الكناني عند ابنه يوسف حظوة ومكانة ، الى ان سخطه ونكبه سنة سبع وستين . وأقصاه من يومنذ، وهلك في حال سخطته . وبق من بعده ابنه منديل هذا في جملة السلطان أبي يعقوب متبر ما بمكان عبد الله بن أبي مدين المستولى على قيرمة دار السلطان ومخالصته في خلواته غضاً لذلك ، متو قعاً للنكبة في أكثر أيامه مضطرمة له بالحسد جو انحه ، مع م كان عليه من القيام على حسبان الديوان . عرف فيه بسبقه ، وشهد به صديقه وعدوه . ولما تغلب السلطان على ضاحية شـلف وامصاره من بلاد َمغُرارَة ، واستعمله على حسبان الجباية ، وجعل اليه ديوان العسكر هنالك ، والى نظره اعتراضهم وتمحيضهم ؛ فنزل بمليانة مع من كان هنالك من الامراء : مثل على بن محمد الخيري والحسن بن على ابن أبي الطلاق المسكري ، إلى ان هلك السلطان أبو يعقوب ورجَّم أبو ثابت البلاد الى أبي زيّان وأخيه أبو حمُّو ملوك بني عبد الواد. ونزل لهم عنها ؟ فرجع الى المغرب ولحق بالسلطان أبي ثابت ، ومرَّ في طريقه بأبي زيَّان وأخيه أبي حُمُّو ؟ فخف عليهما وحلا بعيونها ٬ واستبلغا في تكريمه ، وانصرف الي مغربه . وكان أيام معسكر السلطان يوسف ابن يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عثمان بن يعقوب في حال خموله ، وتأكدت بينهما الخيلَّة التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلما ولى أمر المغرب مت بذلك اليه؛ فعرفه له واختصه وخالصه،

وجعل اليه وضع علامته وحسبان جبـايته، ومستخلص احواله، والمفاوضة بذات صدره. ورفع مجلسه، وقد مه على خاصته. وكان كثير الصاغبة للامير أبي على ابنه المتغلّب على أبيه أول مرة . ولما استبد وخلع أباه انحاش منديل هذا اليه. ثم نزع عنه حين تبين اختلال أمره . وكان الامير أبو الحسن يحقد له ولاية أخيه أبي على ، لما كان بينهما من المنافسة . وكان كثيراً ما يوغر صدره بايجاب حق عمر عليه ، وامتهانه في خدمته . وطوى له على النث ، حتى إذا انفر د بمجلس أبيه، وفصل عمر الى سجاماسة أحكم السعاية فيه، والآلا. في الهلكة التي صر السلطان عليها أذناً واعية، حتى تأذَّن الله باهلاكه . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه وكبراً؟ فاعتدعليه من ذلك كلمات واحوالاً، وسخطه سنة ثمان عشرة. وأذن لابنه أبي الحسن في نكبته ، فاعتقله واستصفى ماله ، وطوى ديوانه ، وامتحنه أياماً ، ثم قتله بمجلسه خنقاً ، ويقال جوعاً ، وذهب مثلا في الغابرين . والله خير الوارثين .

### الغبر عن انتقاض العزفي بسبتة، ومنازلته، ثم مصيرها إلى طاعة الملطان بعد مهلك

 الاحر ، حتى إذا استولى السلطان أبو الربيسع على سَبْتَة سنة تسع آذنوا في الاجازة الى المغرب، واجازوا الى فاس، واستقروا بهـا. وكان يحيى وعبد الرحن ابنــا أبي طالب من سرواتهم وكبــادهم ٬ وكانوا ينشون مجالس أهل العلم ، بمــا كانوا عليه من انتحال الطب. وكان السلطان ابو سعيد ايام امارة بني ابيه يجالس بالمسجد الجامع للقروية ين شيخ الفتيا أبا الحسن الصغير . وكان يحيى بن أبي طالب يلازمه ؟ فاتصل به وصارت له وسيلة بحسبها عنده . فلما ولي الامر ، واستقل به ، رعى لهم زمام صحابتهم ، ووفي لهم مقاصدهم . وعقب ليحيى على سبتة ، ورجَّعهم الى مقر امارتهم منها ومحــل رياستهم ؟ فارتحلوا اليها سنة عشر . واقاموا دعوة السلطان أبي سعيد ٬ والتزموا طاعته. ثم تغلب الأمير ابو على على أمر ابيه واستبد عليه ؟ فعقد عسلى سبتة لأبي زكريا. حبون بن أبى العلاء القرشي ، وعزل يجيى بن أبى طالب عنها . واستقدمه الى فاس ؟ فقدمها هو وأبوء أبو طالب وعمه ابو حاتم، واستقروا في جملة السلطان. وهلك أبو طالب بفاس خلال ذلك، حتى اذا كان من خروج الامير أبي على على ابيه ما قدمناه ؟ لحق يحيى بن أبي طالب واخوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير أبى على • فلما احتل بالبلد الجديد، ونازله السلطان بها ، فحيننذ عقد السلطان بحيى بن أبي طالب على سبتة ، وبعثه اليها ليقيم دعوته بتلك الجهات. وتمسك مادنه محد رهناً على طاعته ؟ فاستقبل بامارتها ، واقسام طاعة

السلطان ودعوته بها . واخذ بيعته على الناس ، واتصل ذلك سنين . وهلك عمه أبو حاتم هنالك بعــد مرجعه معه من المنرب . ولسنة ست عشرة انتقض على السلطان ، ونبذ طاعة الامر ، ورجع الى حال سلفه من أمر الشورى في البلا . واستقدم من الاندلس عبد الحق بن عثمان؟ فقدم اليه، وعقد له على الحرب ليفرق به الكلمة، ويوهن ببأسه عزائم السلطان في مطالبته . وجهز السلطان اليه العساكر من بني مرين ، وعقد على حربه للوزير ابراهيم بن عيسى؛ فزحف اليه وحاصره. وتعلل عليهم بطلب ابنه ؟ فبعث به السلطان الى وزيره ابراهيم ليعطي الطاعة ؟ فتسلمه وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر أن ابنه كان في فسطاط الوزير بساحة البحر بحيث يتأتى الفرصة في أخذه؟ فبيت المعسكر. وهجم عبد الحق بن عثمان بحشمه وذويه على فسطاط الوزير ؟ فاحتمله الى أبيه. وركبت العساكر للهيعة ؟ فلم يقفوا على خبر حتى تفقد الوزير ابن العزفي . واتهموا ةائدهم ابراهيم بن عيسى الوزير بمالأة العدو على ذلك؛ فاجتمعت مشيختهم وتقبضوا عليـه ، وحملوه الى السلطان ، ابتـــــلا. للطاعة ، واستنصاراً في نصح السلطان ؛ فشــكر لهم واطلق وزيره لابتلا. نصيحته . ورغب يجيى بن العزفي بعدهـا في رضي السلطـان وولايته. ونهض السلطــان سنة تسع عشرة الى طـنــجـَـةَ لاختبــار طاعته؛ فعقد له على سبتة، واشترط هو على نفسه الوفاء بجباية السلطان ، واسنى هديته في كل سنة . واستمرت الحال على ذلك الى

ان هلك يحيى العزفي سنة عشرين. وقام بالامر ابنه محمد الى نظر ابن عمه محمد بن على ابن الفقيه أبي القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الاساطيل بسبتة ولي النظر فيها بعد ان نُرع القائد يجيى الزنداحي الى الاندلس ، واختلف الغوغا، بسبتة ؟ وانتهز السلطان الفرصة ؟ فاجمع على النهوض اليها سنة ثمان وعشرين ، وبادروا بايتا. طاعتهم . وعجز محمد بن يحبى عن المناهضة وظنهـا محمـد بن على من نفسه ؟ فتعرض للأمر في اوغـاد من اللفيف اجتمعوا اليه . ودافعهم الملأ عن ذلك ، وحملوهم على الطاعة ، واقتادوا بني العزفي الى السلطان فانقادوا. واحتمال السلطان بقصبة سبتة ، وثقف جهاتها ورم منثلها واصلح خللها . واستعمل كبار رجالاته وخواص مجلسه في اعمالهـــا ، فعقـــد لحاجبه عامر بن فتح الله السدراتي على حاميتها . وعقد لابي القاسم بن أبي مَديَّن على جبايتها والنظر في مبانيهـا ، واخراج الاموال للنفقات فيهـا ، واسني جوائز الملأ من مشيختها ، ووفر اقطاعاتهم وجراياتهم . واوعز ببنا البلد المسمى افراك أعلى سبتة ؟ فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين ، وا كفأ راجعاً إلى حضرته.

#### الغبرعن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة

كان بنو عبد المهيمن من بيوتات سَبْنَةَ ، ونسبهم في حضرموت. وكانوا أهل تَجيَّلة, ووقـار ، منتحلين العلم . وكان أبوه محمَّد قاضيـــاً

بسبتة أيام أبي طالب وأبي حاتم ، وكان له معهم صهر . ونشأ ابنه عبد المهيمن هذا في حجر الطب والجلالة ، وقرأ صنعة العربيَّة على الاستاذ الغافقي وحذق فيها . ولما زُلت بهم نكبة الرئيس أبي سعيد سنة خس، واحتملوا الى غرناطة ، احتمل فيهم القاضي محمد بن عبد الهيمن وابنه. وقرأ عبد المهيمن بغرناطة على مشيختها ، وازداد علماً وبصراً باللسان والحديث . واستكتب بدار السلطان محمـد المخلوع ، واختص بوزيره المتغلب على دولته محمد بن عبد الحكم الر تندي فيمن اختص به من رؤسائهم بني المَّزَ في ؟ ثم رجع بعد نكبة ابن الحكم الىسبتة ،وكتب عن قائدها يجيى بن مسلمة مدة . ولما استخلص بنو مَرين سبتة سنة تسع اقتصر عن الكتابة ، واقام متقيِّلًا مذاهب سلفه في انتحال العلم ولزوم المروءة . ولما استولى السلطان ابو سعيد على المغرب ٬ واستقل بولايةالعهد والتغلب علىالامر ابنه أبو علي،وكان محباً للعلم ، مولماً باهله منتحلًا لفنونه . وكانت دولته خلواً من صناعة الترسيل منذ عهد الموحدين للبداوة الموجدة في دولتهم . وحصل للأمير أبي على بعض البصر بالبلاغة واللسان؟ تفطُّن بِ لشأن ذلك ، وخلو دولتهم مـنن الكتاب المرسِّلين ، وأنهم إنَّما ينُحكِمونَ الخَّطُّ الذي حذة وافيه. ورأى فيه الاصابع تشير الى عبد المهيمن في رياسة تلك الصنائع ؛ فولع به . وكان كثير الوفادة مع اهل بلده اوقات وفادتهم؟ فيختصُّه الأمير أمو على بمزيد من بره وكرامته ، ويرفع مجلسه ، ويخطبه للكتابة ، وهو يمتنع عليه . حتى إذا امضى عزيمته في ذلك اوعز الى عامله بسبتة

سنة اثنتي عشرة ان يشخصه الى بابه ؟ فقلده كتابته وعلامته. حتى اذا خرج أبو على على ابيه تحيَّز عبد المهمن الى الأمير أبي الحسن ؟ فلما صولح ابو على على النزول عن البلد الجديد ، وكتب شروطه على السلطان ؟ كان من جملتها كون عبد المهيمن معه ، وامضى السلطان له ذلك . وأنف الأمير ابو الحسن منهـا ؟ فاقسم ليقتلنُّه ان عمـل بذلك ؟ فرفع عبد المهيمن امره الى السلطان ولاذبه والقى نفسه بين يديه ؛فرق لشكواه وامره باعتزالمها معاً والرجوع الى خدمته . وانزله بممسكره ، وقام على ذلك . واختصَّه منديل الكناني كبير الدولة وزعيم الخاصة، وانكحه ابنته. ولما نكب منديل الكناني ، جمــل السلطان علامته لأبي القاسم بن أبي مدين ، وكان غفلًا خلواً من الأدوات ؛ فسكان يرجع الى عبد المهيمن في قراءة الكتب واصلاحها وانشائها ، حتى عرف السلطان له ذلك ؟ فاقتصر عليه ، وجمل وضع العلامة إليه سنة ثمان عشرة ؟ فاضطلِع بها . ورسخت قدمه في مجلس السلطان ، وارتفع صيته . واستمر على ذلك ايام السلطان وابنه أبي الحسن من بعده الى ان هلك بتونس في الطاعون الجارف سنة تسع واربعين. والله خير الوارثين.

#### الخبر عن صريخ أمَل القُداس بالماطان، وممَلك بطرة على غرناطة

كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من

بعد أبيه هر اندة الهالك سنة اثنتين وثمانين . ومنذ غلب على طريف ، وشغل السلطان يوسف بن يعقوب بعدوه بني ينمراسن ، ثم تشاغل حفدته من بعده بامرهم وتقاصرت مددهم ، وهلك شانجة سنة ثلاث وتسمين ، وولي ابنه هراندة ونازل الجزيرة الخضرا، فرضة الجهاد لبني مرين حولاً كاملًا . ونازلت اساطيله جبل الفتح ، واشتد الحصار على المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل اهل الاندلس من وراثهم ويأخذ بحجزتهم ؟ فنازل المريَّة ، وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع ، ونصب عليها الآلات . وكان منها برج العود المشهور ، طال الاسوار بمقدار ثلاث قامات ، وتحيَّل المسلمون في احراقه ؟ فاحرق. وحفر العدو تحت الارض مسرباً عريض المسافة مقدار ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطن لهم المسلمون وحفروا قبالتهم مثله ، إلى أن نفذ بعضهم لبعض ، واقتتلوا تحت الارض . وعقد ابن الاحمر لعثمان بن أبي العلاء زعيم الاعياص على عسكر بعثه مدداً لاهل المريَّة؛ فلقيه جمع من النصارى كان الطاغيةبعثهم لحصار مرشانة؛ فهزمهم عـثمان واستلحمهم . ونزل قريبـاً منممسكر الطاغية ٬والح ً بمنـــاداتهم ومراوحتهم الي ان رغبوا البه في السلم وافرج عن البلد . وتغلب الطاغية خلال ذلك على جبل الفتح، وأقامت عساكر. عــلى

شمانة (١) واصطبونة . وزحف العباس بن رحُّ و بن عبد الله ، وعثمان بن أبي العلام في العساكر لإغاثة البلدين؛ فأوقع عثمان بمسكر اصطبونة، وقتل قائدهم ألفنس بترس في نحو ثلاثة آلاف فارس واستلعموا. ثم زحف عثمان الى اعانة العباس ، وكان دخل عوجين ؛ فعاصرته جو ع النصرانية به ؟ فانفضوا لخبر زحفه . وبلغ الخبر الى الطاغية بمكانه من ظاهر الجزيرة بفتك عثان في قومه؛ فسرح جوع النصر انية اليه ولقيهم عثمان؟ فاوقع بهم وقتل زعما هم. وارتحل الطاغية يريد لقا هم ؛فخالفه اهل البلد الى ممسكره والتهبوا مخلفاته وفساطيطه . واتبعت للمسلين عليهم الكرة وامتلأت الأيدي من غنائهم واسراهم . ثم هلك الطاغية اثر هذه الهزيمة سنة اثنتي عشرة ، وهو هراندة بن شانجة ، وولى من بعده ابنه المنشة طفلا صغيراً ، جعلوه الى نظر عمه دون بطرة ابن شانجه ٬ وزعيم النصرانية جوان ؛ فكفلاه . واستقام امرهم على ذلك. وشغل السلطان ابو سعيد ملك المغرب بشأن ابنه وخروجه؟ فاهتبل النصرانية الفرة في الاندلس ، وزحفوا الى غرناطة سنة ثمان عشرة ، والأخوا عليها بمعسكرهم وانمهم. وبعث اهل الاندلس صريخهم الى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي العلاء من دولتهم ، ومحله من رياستهم ، وانه مرشح للامر في قومه بني مَرين ، يخشى معه من تفريق

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: سمانة، وفي نسخة: سماية.

الكلمة، وشرط عليهم ان يدفعوه اليه برمته ، حتى يتم امر الجاد ، ويعيده اليهم حوطة على المسلمين . ولم يمكنهم ذلك لمسكان عثمان بن أبي العلا ، بصرامته وعصابته من قومه ؟ فاخفق سعيهم واستلحموا . واحاطت أمم النصرانية بغرناطة ، وطمعوا في التهامها . ثم ان الله نفس مختقهم ، ودافع بيد قدرته عنهم ، وكيف لعثمان بن أبي العلا وعصبته واقعة فيهم كانت من أغرب الوقائع . صمدوا الى موقف الطاغية بجملتهم ، وكانوا زها ، مايتين أو اكثر . وصايروهم حتى خالطوهم في مراكزهم ؟ فصرعوا بنطرة و بجوان ، وولوهم الأدبار . واعترضتهم من ورائهم مسارب الما ، للشرب من شنيل ؟ فتطارحوا فيها . وهلك كثيرهم ، واكتسحت اموالهم ، واعز الله دينه ، واهل عدوه . ونصب رأس بطرة بسور البلد عبرة لمن يتذكر . وهو باق هنالك لهذا العهد .

#### الخبر عن صفر المهمدين والمركة الى تليسان عام أثره وما تظل ذلك من الأحداث

و لما انفرج الحصار عن ولدعثمان بن يغمراسن ملوك بني عبدالواد سنة ست ، وتجافى ابو ثابت عن بلادهم ، ونزل لهم عما ملكه بنو مَرِين منها بسيوفهم ، واستقل ابو حمُّو بملك بني عبد الواد على رأس الحول منها ، صرف نظره واهتمامه الى بلاد الشرق ؛ فتغلب على بلاد مَغْراوة ، ثم على بلاد بني توجين ، ومحا اثر سلطانهم . ولحق اعياصهم من ولد عبد القوي بن عطيسة ، وولد منديل بن عبد الرحمن بالموحدين آل أبي حفص مع من تبعهم من رؤوس قبائلهم ، وصاروا في جملة عساكرهم . واستلحق مولانا السلطان أبو يحيى وحاجبه يعقوب بن غر منهم جنداً كثيفاً اثبتهم في الديوان ، وغالب بهم الخوارج والمنــازعين للدولة . ثم زحف أبو حُمُّو الى الجزائر وغلب ابن عــلان عليها ، ونقله الى تلسان ووفى له . وفر بنو منصور امرا ، مليكش أهل بسيط متيجة من صنهاجة ؛ فلحقوا بالموحدين واصطنعوهم. وتملك قاصية المغرب الأوسط، وتاخم عمل الموحدين بعمله . ثم تغلب على تدلس سنة اثنتي عشرة ، وتجنى على مولانا السلطان أبي يجيى بما وقع بينهم من المراسلة أيام انتزاء ابن خلوف ببجاية كما ذكرناه في اخباره ، يجث عزائمه لمنازلتها. وطلب بلاد الموحدين، واوطأعساكره ارضهم ، ونازل امصارهم بجاية و تسنطينة . واختص بجاية بشوكته من ذلك. وجهز العساكر مع مسعود بن عمه أبيعامر ابراهيم لمضايقتها. وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن عليه وقيام بني توجين بأمره ٬ واقتطاع جبل وانشيريش من عمالة ملڪه .

واستمرت الحال على ذلك حتى هلك السلطان ابو حمو سنة ثمان

عشرة . وقام بامرهم ابو تاشفين عبد الرحمن ؛ فصنع له في ابن عمه محمد ابن يوسف. ونهض اليه بعساكر بني عبد الواد، حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشریش. وداخله عمر بن عثمان کبیر بنی تیغرین فی المكربه ؟ فتقيض عليه وقتله سنة تسع عشرة . وارتحل الى بجاية ، حتى احتل بساحتها . وامتخع عليه الحاجب ابن غمر ؛ فأقام يوماً او بعضه . ثم انكفأ راجعاً الى تلمسان ، وردَّد البعوث الى اوطان بجاية ، والتنبي الحصون لتجمُّر الكتائب: فابتني بوادي بجاية من اعلاه حصن بكر ثم حصن تيمز يزدكت يليه.ثم اختط بتيكلات على مرحلة منها بلداً سماه تيمز يزدكت على اسم المعقل الذي كان لاوليهم بالجبسل قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعيد كما قدمناه ، فاختط بلد تيكلات هذه ، وشحنها بالاقوات والعساكر ، وصيَّرها ثغراً لملكه ، وانزل به جنده . وعقد عليها لموسى بن علي العزفي كبير دولته ودولة ابنه. واستحثه امراء الكعوب من بني ُسليم لملك افريقية حين مغاضبتهم لمولانًا السلطان أبي يحيى؛ فأغرس معهم جيوش زناتة ،وعقد على تونس للاعياص من آل أبي حفص: الامير أبي عبد الله محمد بنأبي يحى اللحياني، وابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمران، وأبي اسحاق ابن أبي يجي الشهيد ، مرة بعد اخرى كما ذكرناه في اخبارهم جميعاً . وكانث حروبهم سجالا الى انكان بين جيوش زناتة الموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي مرماجنة سنة تسع وعشرين ، زحفت فيه الى السلطان أبي يجي عساكر زناتة مع حزة بن عمر أمير بني كعب ، ومن اليه من البدو ، وعليهم يحيى بن موسى من صنائع دولة آل يغمر اسن . وقد نصبوا للملك محمد بن أبي عران بن أبي حفص ، ومعهم عبد الحق ابن عثمان من اعياص بني عبد الحق في بنيه وذويه . وكان نزع اليهم من عند الموحدين كما ذكرناه؛ فاختل مصاف مو لانا السلطان أبي يحي، وانهزم واستولوا على فساطيطه بما فيها من الذخيرة والحرم ، وانتهبوا معسكره . وتقبضوا على ولديه الموليين احمد وعمر ، واشخصوهما الى تلمسان، واصيب السلطان في بدنه بجراحات اوهنته ، وخلص الى بونة ناجياً برمقه.وركب السفين منها الى بجاية ؛ فاقام بها يدامل جراحه . واستولت زناتة على تونس . و دخلها محمد بن اببي عمر ان يسموه باسم السلطان ومقادته في يد يحيى بن موسى امير زناتة . واعتزم مولانا السلطان ابو يحيى على الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي سعيد بنفسه صريخـــاً على آل يغمر اسن . واشار حاجبه محمد بن سيد الناس بانفاذ النه الامير ابى ذكريا صاحب النغر استنكافاً له عن مثلها ؟ فتقبل اشارت، وادكب الله البحر لذلك. وبعث معه اما محمد عبد الله بن تافر اكن من مشيخة الموحدين ، نافضاً امامه طرق المقاصد والحياورات ، ونزلوا بغساسة من سواحل المغرب. وقدموا على السلطان أبي سعيد بحضرته، وابلغوه صريخ مولانا السلطان ابي يجيى؛ فاهتز لذلك هو وابنه الامير ابو الحسن ، وقال للأمير في ذلك المحفل : يا بني ! لقد أكبر قومنا

قصدك وموصلك ، ووالله لابذلن في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي، ولأسيرن بعساكري الي تلمسان فانزلها مع ابيك ؟ فانصرفوا الى منازلهم مسرورين . وكان فيما شرطه عليهم السلطان ابو سعيد مسير مولانا السلطان ابي يحيى بعسكره الى منازلة تلمسان معــه فقبلوا . ونهض السلطان ابو سعيد إلى تلمسان سنة ثلاثين . ولما انتهى الى وادي ملويَّة وعسكر بصبرة ، جاءهم الخبر اليقين باستيلا. السلطان أبي يحيى على حضرة قونس ٬ واجهاضه زناتة وسلطانهم عنها . واستدعى مولانا السلطان الأمير ابا زكريا يجيى ابنه ووزيره ابا محمد عبد الله بن تافراكين ، وامرهم بالانصراف الى صاحبهم واسنى جوائزهم وحباءهم، وركبوا اساطيلهم عن غساسة . وارسل معهم للخطبة والصهر ابراهيم ابن ابي حاتم العزفي ، والقياضي بحضرته أبا عبيد الله بن عبيد الرزاق ، وانكفأ على عقبه راجعاً الى حضرته . ولما انعقد الصهر بين الامير أبي الحسن والسلطان أبي يحيى في ابنته شقيقة الأمير يحيى ، زفها اليهم في اساطيله مع مشيخة من الموحدين : كبيرهم أبو القاسم بن عتمور ، ووصلوا بها الى مرسى غساسة سنة احدى وثلاثين بين يـدي مهلك السلطان أبي سعيد؟ فقاموا بها على اقدام البر والتكرمة . وبعثوا الظهر الى غساسة لركوبها وحمل اثقالها ، وصيغت حكمات الذهب والفضة وقدتولايا الحرير المغشاة بالذهب ء واحتفل لوفادها واعراسها غاية الاحتفال بما لم يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز

النساء ما يتولاه مثلهم من ذلك الصنيع ٬ وتحدَّث الناس به . وهلك السلطان ابو سعيد بين يدي موصلها . والبقاء لله وحده .

# الغبر عن ممَاك الساطان أبي سعيد، عفا الله عنه. ووإية ابنه الساطان أبي الدس، وما تظل ذلك من الزحداث

وكان السلطان لما بلغه وصول العروس ، بنت مو لانا السلطان أبي يحيى سنة احدى وثلاثين ، واهترت الدولة لقدومها عليهم تعظيماً لحق ابيها وقومها واحتفاء بها ، ارتحل السلطان ابو سعيد الى تازي ليشارف أحوالها بنفسه استبلاغاً في تكريها وسروراً بعروس ابنه ، واعتل هنالك ومرض حتى اشفى على الهلاك ، وارتحل به ولي العهد الأمير ابو الحلسن الى الحضرة ، وحمله في فراشه على اكتاف الحاشية والحول ، حتى تُول بسبو ، ثم ادخله كذلك ليلًا الى داره ، وادركته المنية في طريقه ؛ فقضى رحمة الله عليه ؛ فوضعوه بمكانه من البيت ، واستدعى السالحين لمواراته فووري لشهر ذي الحجة من سنة احدى وثلاثين . والبقاء لله وحده ، وكل شي ، هالك الا وجهه .

ولما هلك السلطان ابو سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة إلى ولي عهده الأمير أبي الحسن ٬ وعقدوا له على انفسهم ٬ واتوه بيعتهم . وامر بنقل معسكره من سبو واضرب بالزيتون من ساحسة فاس . ولما ووري السلطان خرج الى معسكره في التعبية ٬ واجتمع

اليه الناس على طبقاتهم لادا، البيمة ، وجلس بفسطاطه ، وقولى اخذ البيمة له يومند على الناس المزوار عبو بن قياسم عريف الوزعة والمتصرفين ، وحاجب الباب القديم الولاية في ذلك بدارهم منذ عهد السلطان يوسف بن يعقوب ، وزفت اليه ليلتند عروسه بنت مولانا السلطان أبي يحيى ، فاعرس بها بمكانه من المسكر ، واجمع امره على الانتقام لابيها من عدوه ، وبدأ باستكشاف حال أخيه أبي علي ، وكان السلطان ابوهما يستوصيه به لما كان له بقله من الملاقة . وكان ولي المهد هذا يؤثر لرضاه جهده ؛ فاعتزم على الحركة الى سيجياساسة لمشارفة احواله ، والله تعلى أعلى .

## الغبر عن مركة السلطان أبي الصن الى سجلماسة، وانكفائه عنما الى تليمان بعد الصلح مع أغيه والإنفاق

لا هلك السلطان ابو سعيد ، وكملت بيمة السلطان أبي الحسن ، وكان كثيراً ما يستوصيه باخيه أبي علي لا كان كلفاً به شفيقاً عليه ؟ فاراد مشارفة احواله قبل النهوض الى تياسسان ؛ فارتحل مسن مسكره بالزيتون قاصداً سجالسة ، وتلقته في طريقه وفود الأمير أبي علي اخيه مؤدياً حقىه ، موجباً مبرته ، مهنياً بما اتاه الله من ملك ، متبافياً عن المنازعة فيه ، قانماً من تراث أبيه بما حصل في يده ، طالباً المقدله بذلك من اخيه ، فأجابه السلطان ابو الحسن الى ما سأل ، وعقد

له على سجاماسة وما اليها من ملاد القبلة كما كان لعهد السها . وشهد الملأ من القبيل وسائر زناتة والعرب ، وانكفأ راجعاً الى تلسان بإجابة صريخ الموحدين. وأغذ السير اليها. ولما انتهى الى تلمسان ، نكب عنها متجاوزاً الى ناحية الشرق، لوعد مو لانا السلطان أبي يجبى بالتزول معه على تلسان ، كما كان عليه وفاقهم ومشارطهم مع الأمير أبي ذكريا الرسول اليهم ؟ فاحتل بتاسالة في شعبان من سنة اثنتين وثلاثين. وتلوم بها ، واوعز الى اساطيله بمراسى المغرب ؛ فاغزاها الى سواحل تلمسان . وجهز لمو لانا السلطان أبي يجيى مدداً من عسكره ادكبهم الاساطيل من سواحل و هران ، وعقد عليهم لحمد البطوي من صنائـــع دولته . ونزلوا بجاية ، ووافوا بهـــا مولانا السلطان أبا يحيى ؟ المجمرة بها الكتائب لحصار بجاية ، وبها يومنذ ابن هزرع من قوادهم . واجفل من كان بها من العساكر قبلوصوله اليهم ؟ فلحقوا بآخر عملهم من المغرب الاوسط. وأناخ مولانا السلطان أبو يجيى عليها بمساكره من الموحدين والعرب والبوير وسائر الحشود ؛ فخربوا عمرانها وانتهبوا ما كان من الاقوات مختزناً بها ، وكان بحراً لا يدرك ساحله ، لما كان السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد اوعز الى العال بسائر البلاد الشرقيَّة ، منذ عمل البطحاء ، ان ينقلوا اعشار الحبوب البهـا وسائر الاقوات. وتقبل ابنه السلطان ابو تاشفين مذهب في ذلك. ولم يذل

دأبهم الى حين حلّت بها هذه الفاقرة ؟ فانتهب الناس من تلك الأقوات ما لا كفا له . وأصرعوا مختطها بالارض فنسفوها نسفاً ، وذروها قاعاً صفصفاً . والسلطان ابو الحسن خلال ذلك متشرف لاحوالهم ، منتظر قدوم مو لانا السلطان أبي يجيى بعساكره عليه لمنازلة تلسان ، حتى وافاه الخبر بانتقاض اخيه كما نذكره ؟ فانكفأ راجعاً ، واتصل الخبر بحو لانا السلطان أبي يحيي ؟ فقفل الى حضرته . وحمل البطوي معه وأسنى جائزته وجو الر عسكره ؟ فانصرفوا الى السلطان مرسلهم في سفنهم ، وانقبض عنان السلطان أبي تأشفين عن غزو بلاد الموحدين الى ان انقرض امره ، والبقا ، فت وحده .

## الخبر عن انتقاض أبي عاي ونموض الملطان أبس الصن اليه وظفره به

لا توغل السلطان أبو الحسن في غزاة تبلّم سان ، وتجاوزها الى تاسالة لموعد مولانا السلطان أبي يحيي ، دس أبو تاشفين إلى الأمير أبي على في اتصال البد والاتفاق على السلطان أبي الحسن ، وان يأخذ كل واحد منها بججزته عن صاحبه متى هم به ، وانعقد بينها على ذلك . وانتقض الأمير أبو على على اخيه السلطان أبي الحسن ، ونهض من سبجلاً اسدة الى درعة ؛ فقتل بها عامل السلطان ، واستعمل عليها من ذويه ، وسرح العسكر الى بلاد مراكش ، واتصل الحبر بالسلطان ،

وهو بمسكره بتاسالة ؟ فاحفظه شأنه ، واجمع على الانتقام منه ؟ فانكفأ راجماً الي الحضرة . وانزل بثغر تاوريرتَ تخم عمله عسكراً ، وعقد عليه لامنه تاشفين ، وجعله الى نظر وزيره منديل بن حاميه بن تبرىيغين وأغذ السبر الى سحاماسة ؟ فنزل علما واحاطت عساك، ه بها ، واخذ بمخنَّقها . وحشد الفعلة والصناع لعمل الآلات لحصارهـــا والبنا. بساحتها . واقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريتاً . ونهض أبو تاشفين في عساكره وقوم الى ثغر المغرب ليوطئه عساكره ، وبعيث في نواحيه ، ويجاذب السلطان عن مكانه من حصاره . ولما انتهى الى تاوريرت ، برز اليه ابن السلطان في وزرائه وعساكره ، وزحفو االيه في التعبيَّة ؟ فاحتل مصافيَّة ، وإنهزم ولم بلق إحدا ،وعاد الى منحجزه . ويادر إلى امداد الامير أبي على بعسكره ؛ فعقد على حصة من جنوده وبعث بهم اليه افتسربوا الى البلد زرافات ووحداناً ، حتى استكملوا عنده . وطاولهم السلطان الحصار ، وانزل بهم انواع الحرب والنكال ، حتى تغلب عليهم ، واقتحم البلد عنوة ، وتقبض على الامير أبي على عند باب قصره . وسبق الى السلطان ؟ فامهله و اعتقاه واستولى على ملكه . وعقد على سجاماسة ، واستعمل عليها ، ورحل منكفياً إلى الحضرة ؟ فاحتل بها سنة ثلاث وثِلاثين . واعتقل اخاه في  عسكره تحت راية ابنه أبي مالك . كما نذكره ان شا، الله تعالى .

## الغبر عن منازلة جبل الفتح، واستنثار الأنير أبي مالك والمعليين به

لما هلك السلطان أمو الوليد بن الرئيس أمي السعيد المتغلب عيل ملك الاندلي من بداين عمه أبي الجيوش ، قام بالامر من بعده النه محمد طفلًا صغيراً الى نظر وزيره محمد بن المحروق ، من بيوت الاندلس وصنائع الدولة ، واستبد عليه . فلما شبُّ وناهز ، وأنف من الاستبداد عليه ، اغراه المعلوجي من حشمه بالوزير ؛ فاغتاله وقتله سنة تسع وعشرين . وشمر للاستبداد وشيَّد أواخي الملك . وكان الطاغية قــد اخذ جبل الفتح سنة تسع ، وجاورت النصر انيَّة به ثنور الفُرضة ، وصار شجيٌّ في صدرها ، وأهمُّ المسلمين شأنـــه . وشغل عنهم صاحب المغرب بما كانمن فتنة ابنه ؟ فرجُّعوا الجزيرة وحصونها الى ابن الاحر منذ سنة اثنتي عَشرَة لأول الماية الثامنة . واستغلظ الطاغية عليهم بعد ذلك ؟ فرجَّعوا الجزيرة الى صاحب المغرب سنة تسع وعشرين. وولي عليها السلطان أبو سعيد من اهل دولتهسلطان بن مهلهل من عرب الخلط واخواله . واسفُّ الطاغية الى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد ؟ فملك اكثرها ومنع البحر من الاجازة . وقارن ذلك استبداد صاحب الاندلس، وقتله لوزيره الحروق. وأهمَّه شان الطاغية ؟ فبادر

الي اجازة البحر . ووفد على السلطان أبي الحسن بدار ملكه بفاس سنة اثنتين وثلاثين ؟ فاكبر موصله واركب الناس للقائمه ، والزله بروض المصارة لصق داره ، واستبلغ في تكريمه . وفاوضه ابن الاحمر في شأن المسلمين ورا. البحر ، وما اهمَّهم من عدوهم ، وشكا للبه حال الحيل واعتراضه شجيً في صدر الثغور ؟ فاشكاه السلطان . وعامل الله في اسباب الجهاد ، وكان مشغوفاً به متقبّلًا مذهب جد، يعقوب فيه . وعقد لابنه الامير أبي مالك على خمسة آلاف من بني مَرين ، وانفذه مع السلطان محمد بن اسمعيل لمنازلة الجبل ؛ فاحتل بالجزيرة ، وتتاسِم اليه الاسطول بالمدد . وأرسل ابن الاحمر حاشرين في الاندلس ؟ فتسايلوا اليه واضربوا ممسكرهم جميعاً بساحة الجبل. وأبلوا فيحربه ومنازلته السلام الحسن ، إلى إن تغلّبوا عليه سنة ثلاث وثلاثين ؟ واقتحمه المسلمون عنوةً . ونفلهم الله من كان به من النصرانية بمــا ممهم ، ووفاه الطاغية بأمم الكفر لثالثة فتحه ، وقــد شحنه المسلمون بالاقوات نقلوها من الجزيرة على خيولهم . وباشر نقلها الأمير أبو مالك وابن الاحمر ؛ فنقلها الناس عامة . وتحيُّز الامير أبو مالك الى الجزيرة ، وترك بالجبل يحيى بن طلحة بن محلي من وزرا. اسه . ووصل الطاغيــة بعد ثلاث ؟ فاناخ عليــه . وبرز أبو مالك بعساكره ؟ فنزل ُقبالته . وبعث الى الامير أبي عبد الله صاحب الاندلس ؟ فوصل بحشد المسلين بعد أن دوخ ارض النصرانية . وخرج فنزل بازا، عسكر الطاعية ،

وتحصن العدو في محلتهم . واقاموا كذلك عادية لقرب المهد بارتجاعه ، وخفة ما به من الحامية والسلاح ؟ فبادر السلطان ابن الاحمر الى لقا ، الطاغية . وسبق الناس الى فسطاطه عجلًا ، بإنما نفسه من الله في رضى المسلمين ، وسد فرجتهم ؟ فتلقاه الطاغية راجلًا حاسراً إعظاماً لموسله . وأجابه الى ما سأل من الافراج عن هذا المعقل ، واتحفه بذخائر بما لديه ، وارتحل لفوره ، واخذ الامير أبو مالك في تنقيف اطراف الشر ، وسد فروجه ، وانزال الحامية به ، ونقل الاقوات اليه ، وكان فتحاطوى دولة السلطان أبي الحسن قلادة الفخر آخر الايام ، ثم رجع بعدها الى شأنه من منازلة تراسسان وحصاره ، كما سنذكره ان شا، الله تمالى .

## الخبر عن دصار تلمسان، وتغاب السلطان أبي الدسن عليها. وانقراض بني عبد الواد بجملك أبي تلشفين

لما تغلب السلطان على اخيه ، وحسم علة انتزائه ومنازعته ، وسد ثغور المغرب ، وعظمت لديه نعمة الله بظهور عسكره على النصرانية ، وارتجاع جبل الفتح من ايديهم ، بغد ان أقام في ملكتهم نحواً من عشرين سنة ، فرغ لعدوه واجمع على غزو تلمسان . ووفد عليه رسل السلطان أبي يجيى في سبيل التهنئة بالفتح والأخذ بحجزة أبي تاشفين على الثغور ، واوفد السلطان رسله الى أبي تاشفين شفعاً ، وان يتخلى

عن عمل الموَّحدين جملة ، وينزل لهم عن تدلس ، ويرجع الى تخم اعمالهم منذ اول الامر ، ولو عامنذ ، ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك ، ويقدروه حق قدره . واستنكف أبو تاشفين من ذلك ، ولج واغلظ للرسل في القول، وافحش بمجلسه بعض السفهاء من العبدى في الرد عليهم ، والنيــل من مرسلهم ؛ فانقلبوا بمــا احفظه ؛ فانبعثت عزائم السلطان الصعود اليهم . وعسكر بساحة البلد الجديد ، وبعث وزرام الى قاصية البلاد المراكشية لحشد القبائل والنساكر . ثم تعجُّل فاعترض جنوده وازاح عللهم وعبًّا مواكب. وسار في التعبُّــة، وفصل ممسكره من فياس اواسط خمس وثلاثين. وساد يجر الشوك والمسدد من أمم المغرب وجنوده . ومر بوجسدة ؟ فجمر الكتائب لحصارها . ثم مر بندرومة ، فقاتلها بعض يوم واقتحمها ؛ فقتل حاميتها واستولى عليها آخر سنة خمس . ثم سار على تعبثته حتى الأخ عــلى تلمسان ، وبلغه الحبر يتغلب عساكره على وجدة سنة ست وثلاثين ؛ فاوعز اليهم بتخريب اسوارها ؟ فاصرعوها بالارض .

وتوافت اليه امداد النواحي وحشودها ، وربض على فريسته . ووفدت عليه قبائل مَغْراوة وبني توجين ؛ ف اتوه طاعتهم ، ثم سرح عساكره الى الجات ؛ فتغلب على وهران و هندين ، ثم على مليانة وتَدَس والجزاز ، كل ذلك سنة ست وثلاثين . ونزع اليه يجيى بن موسى صاحب القاصية الشرقية من عمله ، والمتاخم كان لعمل الموحدين ، والقائم بحصار بجاية بعد نكبة موسى بن علي ؛ فلقاه مبرة وتكريماً ورفع بجلسه في بساطه ، ونظمه في طبقات وزرائه وجلسائه . وعقد على فتح البلاد الشرقية ليحيى بن سايمان العسكري كبير بني عسكر ابن محمد ، وشيخ بني مرين وصلحب شوراهم بمجلس السلطان ، والمخصوص بالصهر من السلطان ، عقد له على ابنته ؛ فسار في الألوية والجنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله ، وافتتح امصاره ، حتى انتهى الى المدية . ونظم البلاد في طاعة السلطان ، واحشد مقاتلها الى معسكره فلحقوا به وكاثروا جنوده ، واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحثم من بني توجين ، وعقد لسعد بن سلامة بن على على بني يدللتن . وجعل الوالي بالقلمة الى نظره . وكان خلص اليه بالمغرب قبل فصوله ونزعا على بني المنان اخيه قريعه محمد من الدولة .

واستعمل السلطان أيضاً على شلف وسائر اعمال المغرب الاوسط. واختطالسلطان بقرب تلمسان (۱) البلدا لجديد لسكناه ، ونزل عساكرة وسماه المنسورة ، (۱) وادار على البلد المخروب سياجاً من السور ونطاقاً من الحندق. ونصب المجانيق والآلات من ورا، خندقه، وشيد قبالة كل برج من ابراج البلد برجاً على ساقه خندقه ، ينضخ رمات البلبل

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بغربي تلمسان.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: المنصورية.

رماتهم، وشغلوهم بانفسهم حتى شيدوا برجاً آخر أقرب منه ٬ وترتفع شرفاته فوق خندقهم . ولم يزل يتقرب بوضع الابراج من حد الى ما بعده ؛ حتى اختطهـا من قرب على ساقة خندقهم . وتماصع المقـــاتلة بالسيوف من اعاليها ، وقربت الجانيق الى رجها ودكها ؟ فنالت من ذلك فوق الغاية . واشتد الحرب وضاق نطاق الحصار . وكان السلطان يصابحهم كل يوم بالبكور والطواف على البلد من جميع جهاته لتفقد المقاتلة في مراكزهم ، وربما ينفرد في تطوافه بعض الايام عن حاشيته ؟ فاهتبلوا الامر يحسبونه غرة . وصفُّوا جيوشهم من ورا. السور مما يلي الجبل المطل على البلد ، حتى اذا حاذاه السلطان في تطو افه ، فتحو ا ابوابهم ، وارسلوا عليه عقبان جنودهم ؛ فاضطروه الى سفح الجبل ، حتى لحتى باوعاره ، وكاد ان ينزل عن فرسه هو ووليه عريف بن يحيى امير سويد. ووصل الصائح الى المسكر ؛ فركب الاميران ، ابناه: أبو عبد الرحمن وأبو مالك ، في جموع بني مرين ، وتهاوت فرسان المسكر من كل جانب ؟ فشمروا جنود بني عبد الواد الى مراكزهم • ثم وفعوهم عنها ، وحملوهم على هوة الخندق ؛ فتطارحوا فيها وترادفوا وهلك بالكظيظ اكثر نما هلك بالقتل . واستلحم في ذلك اليوم زعماً . ملاحهم : مثل عمر بن عثمان كبير الجشم من بني قوجين ، ومحمد بنسلامة ابن علي كبير بني يدللتن منهم ايضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتز بنو مَرين عليهم من يومنذ .

ونذر بنو عبد الواد بالتغلّب عليهم ، واتصلت الحرب عامين . ثم اقتحمها السلطان غلاباً لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثين. ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع خاصته ، وقاتل هنالك حتى قتل ابناه عثمان ومسعود ووزيره موسى بن علي ، ووليه عبد الحق بن عثمان ابن محد من اعياص آل عبد الحق . نزع اليه من جملة الموحدين كما اشرنا اليه ، ونستوفي في اخساره . فهلك هو وابنه وابن اخيه ، واثخنت السلطان أبا تاشفين الجراحات . ووهن لها ؛ فتقبض عليه واحتقب بعض الفرسان الى السلطان ؟ فلقيه الامير أبو عبد الرحمى صالي تلك بعض الفرسان الى السلطان ؟ فلقيه الامير أبو عبد الرحمى صالي تلك الحروب ووادد غرتها بنفسه ؟ فاعترضه وقد غص الطرق بحوكبه ، فامر به للحين ؟ فقتل واحتز رأسه . وسخط ذلك السلطان من فعله لحرصه على توبيخه وتقريعه ، وذهب مثلا في الغايرين . و اقتحم السلطان بكافة عساكره ، و تو اقع الناس بباب كشوك لجنوبهم من كظيظ بكافة عساكره ، و تو اقع الناس بباب كشوك لجنوبهم من كظيظ الرحام ؛ فهلك منهم أمم .

وانطلقت ايدي النهب على البلد ، فلحقت الكثير من اهله معرة في اموالهم وحرمهم ، وخلص السلطان الى المسجد الجامع مع لمة من خواصه وحاشيته ، واستدعى شيوخ الفتيا بالبلد : أبو زيد وأبو موسى ابنا الامام ، وفا ، مجق العلم واهله ؛ فخلصوا اليه بعد الجهد ووعظوه وذكروه عما نال الناس من النهب ؛ فركب لذلك بنفسه

وسكن ووزع جنوده واشياعه عن الرعية ، وقبض ايديهم عنالفساد وعاد الى معسكرهُ بالبلد الجديد . وقد كمل الفتح وعز النصر ٬ وشهد ذلك اليوم أبو محمد عبد الله بن تافراكين ، وافساه رسولا عن مولانا السلطان أبي يجيى مجدداً للمد ؛ فاعجله السلطان الى مرسله بالحبر وسابق السابقين . ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح ؟ فعظم السرور عند السلطان أبي يحيى بمملك عدوه والانتقام منه بشارة ، واعتدُّها بمساعيه . ورفع السلطان أبو الحسن القتل عن بني عبد الواد اعدائهم ، وشفا نفسه بقتل سلطانهم ، وعفا عنهم وثبتهم في الديوان؛ وفرض لهم العطاء؛ واستتبعهم عــلى راياتهم ومراكزهم. وجمع كلة بني واسين من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ، بل وسائر زناتة . وانزلهم ببلاد المغرب ، وسدٌّ بكلطائفة منهم ثغراً من اعماله . وساروا 'عصباً تحت لوائه ؟ فانزل منهم بقاصية السوس وبلاد غارة ٢ واجاز منهم الى ثغور عمله بالاندلس حامية ومرابطين ، واندرجوا في جلته ، واتسع نطاق ملكه . واصبح ملك زناتة ، بعــــد ان كان ملك بني سَرين . وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب . والارض الله بورثها من بشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين ،

# الخبر عن نكبة الأهير أبي عبد الرحمن بمتيجة، وتقبض السلطان عليه، ثم مملكه اذرا

قد قدمنا ماكان من اشتراط السلطان أبي سعيد على الموحدين منازلتهم تيامسان مع عساكره ، وتلوم السلطان أبو الحسن بتاسالة لانتظار مولانا السلطان أبي يحيى . ولما نازل تلمسان بعساكره المرة الثانية ، لم يطالبهم بذلك . وكان ابو محمد بن تافراكين يتردُّد اليـــه ، وهو بمسكره من حصار تلمسان مؤديًا حقه مستخبرًا مآل عدوهم . فلها تغلُّب على تلمسان أسرُّ اليه سفيرهما أبو محمد بن تافراكين بأنَّ سلطانه قادم عليه للقائد وتهنئته بالظفر بعدوه . وتشوف السلطان أبو الحسن اليها لما كان يحب الفخر ويعني به ؟ فارتحل من تلمسان سنة ثمان وثلاثين ، وعسكر يسيط متيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لما اراه سيفه المتحكم في دولته محمد ان الحكيم من حذر مغيتها ٬ وقال له: إِنَّ لقــا. سلطانين لا يتفق الأ في يوم على احدهما ، فنكره لذلك السلطان وتقاعد عنه . وطال مقام السلطان أبي الحسن في الموعد الذي القي اليه أبو محمد بن تافر اكين ، واعتل لاشهر من مقامه ومرض بفسطاطه . وتحدث اهل المعسكر بملكه . وكان ابناه الاميران أبو عبد الرحن وأبو مالك متناغيين في ولاية عهده منذ ايام جدهما أبي سعيد . وكان السلطان قد جعل لهما من

اول دولته القـاب الامارة واحوالهـا ، من اتخاذ الوزرا، والكتـاب ووضع الملامة وتدوين الدواوين واثبات المطـا، واستلحاق الفرسان والانفراد بالمسكر ، فكانا من ذلك على ثبج. وجمل لهما مع ذلك ألجلوس بمقمد فصله ، والمناوبة لتنفيذ الاوامر السلطانية ؛ فكانا لذلك رديفين له في سلطانه .

ولما اشتد وجع السلطان تمشّت سماسرة الغتن بين هذين الاميرين وحزبوا اهل المسكر لها أحزاباً ، وبث كل واحد منها المال وحمله على القربات ، وصاروا شيماً وانقسموا فرقاً . وهم الأمير أبو عبد الرحن بالتوثب على الامر ، قبل ان يتبين حال السلطان باغرا، وزرائه على الخروج الى الناس قبل ان يتفاقم الامر ويتسع الحرق ؛ فبرز الى على الحروج الى الناس قبل ان يتفاقم الامر ويتسع الحرق ؛ فبرز الى فسطاط جلوسه ، وتسامع اهل الطيئة من المسكر ؛ فاودعهم السجن وسخط على الاميرين ، ورحل الناس من ممسكره ؛ فودعهم السجن ممسكره ، ثم رجع الى فسطاطه ؛ فارتاب الاميران لذلك ووجما ، ممسكره ، ثم رجع الى فسطاطه ؛ فارتاب الاميران لذلك ووجما ، عنها ، وانتبذ الناس عنها ، واشتدت روعة الامير أبي عبد الرحن ، ود كب من فساطيطه وخاض الليل ، وأصبح بحلة او لاد زغلى أمرا، زغبة الموطنين بأرض

جزة ؟ فتقبّض عليه اميرهم موسى بن أبي الفضل . ورده الى ابيه ؟ فاعتقله بوجدة ورتب العيون لحراسته من حشمه ، الى ان قتله بعد ذلك سنة اثنتين واربعين . توثب بالسجان فقتله . وانف له السلطان حاجبه علاً ل بن محمد ؟ فقضى عليه .ولحق وزيره زَيَّان بن محمر الوطاسي بالموحدين ؟ فاجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن اخيه أبي مالك ؟ وعقد له على ثغور عمله بالاندلس ؟ وصرفه اليها ؟ وانكفا الى تاسان . والله اعلى .

#### الخبر عن خوج ابن هيدور، وتلبيسه بأبي عبد الردمن

لما تقبيض السلطان على ابنه أبي عبد الرحمن واودعه السجن ، تفرق خدمه وحشمه وانذعروا في الجهات . وهمل جازر من مطبخه ، كان يعرف بابن هيدور ، كان شبيها له في الصورة ، فلحق ببني عامر من زغبة ، وكانوا لذلك المهد منحرفين عن الطاعة ، خوارج على الدولة لماكان السلطان وأبوه قد اختص عريف بن يجبى امير بني سويد اقتالهم ، منذ نزع اليهم عن أبي تاشفين ، فركبوا سنن الخلاف ولبسوا جلدة النفاق ، وانتبذوا بالقفار ، ورياستهم لذلك المهد لصغير بن عامر واخوته . وعقد السلطان على حربهم لونزمار ابن وليه عريف ، وكان سيد البدو يومنذ ؛ فجمع لهم وشعر لطلبهم . وابعدوا امامه في سيد البدو يومنذ ؛ فجمع لهم وشعر لطلبهم . وابعدوا امامه في المذهب ، واوقع بهم مرارا . ولحق بهم هذا الجازد ، وانتسب لهم الى

السلطان أبي الحسن ، وانسه أبو عبد الرحمن ابنه النازع عنه ؛ فشبه لهم . وبايمو ، وأجلبو ا مه على نو احي المدية . وبرز اليهم قائدها مجاهد من صنائع الدولة ؛ ففضو ا جمه وانهزم امامهم . ثم جمع لهم ونزماد وفروا عن تلك النواحي ، وافترق جمهم . ونبذوا الى ذلك الجاذد عهده ؟ فلحق ببني يراتن من زواوة ، ونزل على سيدتهم شمسي ؟ فقامت بامره . وحمل بنوها من بني عبد الصمد قومهم على طاعته . وشاع في الناس خبره : فن مصدق ومكذب ، حتى تبينت حاله ، ووقفوا على كذبه في انتسابه ؟ فنبذوا اليه عهده ، ولحق بالدواودة امرا، رياح ، ونزل على سيدهم يعقوب بن على ، وانتسب له في مثل ذلك النسب ؟ فاجاره الى ان صدق نسبه . و اوعز السلطان الى مولانا السلطان أبي يحي في شأنه ؟ فبعث الى يعقوب بن على فيه . وارسل اليه زيَّان بن فتقبض عليه يعقوب، واشخصه إلى السلطانمع ذويه ؟ فلحق به بمكانه من سَـبـٰتـَة ؟ فامتحنه السلطان وقطعه من خلاف وانحسم داؤه .وبتي بالمغرب تحت جراية من الدولة ، الى ان هلك سنة ثمــان وستين ('' · والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: سنة ثبان وثبانين.

## الْخبر عن شأن الجفاد، واغزاء السلطان ابنه الأهير أبا مالك، واستشفاده

لما فرغ السلطان من امر عدوه وما تبع ذلك من الاحوال ، صرف اعتزامه إلى الحهاد ، لما كان كلفاً مه . وكان الطاغمة منذ شغل بنو مرين عن الجهاد، منذ عهد يوسف بن يعقوب، وقد اعتزوا على المسلمين بالعـدوة . وناذلوا معاقلهم ، وتغلبوا عـلى الكثير منهــا ، وارتجموا الجبـل ونازلوا السلطان أبا الوليــد في عقر داره بغرناطة . ووضموا عليهم الجزية؛ فتقبلوها واسفوا الى التهام المسلمين بالاندلس. فلما فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه ، وغلب على الأيدى يده، وانفسح نطاق ملكه ، دعته نفسه الى الجهاد . واوعز الى ابنه الأمير أبي مالك ، امير الثغور من عمله، من الدعوة سنة اربعين ، بالدخول الى دار الحرب . وجهز اليه العساكر من حضرته ، وانفذ اليه الوزرا ، ؟ فشخص غازياً في المحفل ، وتوغل في بلاد الطاغمة واكتسحها ،وخرج بالسبي والغنائم الى ادنى صدرة من ارضهم واناخ بها. واتصل الخبر بأنَّ النصادى جمعوا له ، واغذَّوا السير في اتباعه . واشار عليـــه الملأ بالخروج عن أرضهم ، واجازة الوادي الذي كان تخماً بين أرض الإسلام ودار الحرب. وان يسير الى مدن المسلمين ؛ فيمتنع بها ؛ فلج في ابايته وصم على التعريس وكان قد ما ثبتاً ، إلا انه كان غير بصير بالحروب لمكان سنه ؟ فصبحتهم عساكر النصرانية في مضاجعهم قبل ان يستركبوا وخالطوهم في ابياتهم . وادرك الامير أبو مالك قبل ان يستوي على فرسه ؟ فجداً وه واستلحموا الكثير من قومه ، واحتووا على المسكر بما فيه من اموال المسلمين ، ورجعوا على اعقابهم . واتصل الخبر بالسلطان ؟ فتفجع لمهلك ابنه واسترحم له . واحتسب عند الله اجره وفي سبيله قتله . وشرع في اجازة العساكر الجهاد وتجهيز الاساطيل .

## الغير عن واقعة المائد، والخافر به، وظفهر أساطيل المسلمين عام أمطهل النصارس

لما بلغ الخبر الى السلطان باستشهاد ابنه 'أخرج وزراء الى السواحل لتجبيز الأساطيل . وفتح ديوان العطا ، واعترض الجنود وازاح علهم ، واستنفر اهل المغرب ، وارتحل الى سبتة ليباشر أحوال الجهاد ، وتسامعت النصرانية بذلك ؛ فاستعدوا للدفاع ، وأخرج الطاغية اسطوله الى الزقاق ليمنع السلطان من الاجازة ، واستحث السلطان اساطيل المسلمين من مرسى العدورة ، وبعث الى الموحدين بتجهيز اسطولهم اليه ؛ فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد اسطول بجاية من صنائع دولتهم ووافى سبتة في ستة عشر من أساطيل افريقية .

وتوافت اساطيل المغربين بمرسى سبتة تناهز الماية وعقد السلطان عليها لمحمد بن علي العزفي ، الذي كان صاحب سبتة يوم فتها ، وامره بمناجزة اسطول النصارى بالزقاق ، وقد اكل عديدهم وعدتهم ، فاستلاموا وتظاهروا في السلاح ، وتراحفوا الى اسطول النصارى ، وتواقفوا ملياً ، ثم قربوا الاساطيل بعضها الى بعض وقرفوها للمصاع ، ولم يكن إلا كلا ولا ، حتى هبت ربح النصر ، واظفر الله المسلين بعدوهم ، وخالطوهم في اساطيلهم ، واستلحموهم قهراً بالسيوف وطعناً بالرماح ، والقوا أشلامهم في اليم . وقتاوا قائدهم الملند ، واستاقوا اساطيلهم بجنوبة الى مرسى سبتة ؛ فبرز الناس لمشاهدتها ، وطيفت بكثير من دؤوسهم في جوانسالبلد ونظمت اصفاد الاسارى بدار الانشاء ، وعظم الفتح ، وجلس السلطان للتهنئة ، وانشدت بدار الانشاء ، وعظم الفتح ، وجلس السلطان للتهنئة ، وانشدت بدار الانشاء ، وعظم الفتح ، وجلس السلطان للتهنئة الم سبحانه .

#### الغبرعن واقعة طربق وتمعيص المسلمين

لما ظفر المسلمون باسطول النصارى ،وخضدوا شوكتهم عن ممانعة الجواز ، شرع السلطان في اجازة العسكر الغزاة من المرتقيين . وانتظمت الاساطيل بسلسلة واحدة من العدوة الى العدوة . ولما استكمل اجازة العساكر ، اجاز هو في اسطوله وخاصته وحشمه آخر سنة اربعين . ونزل بساحة طريف ، واناخ بعساكر ، عليها ، واضطرب

معسكره بفنائها ، وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الاندلس أبو الحجاج ابن السلطان أبي الوليد بعسكر الاندلس ، من غزاة زناتة وحامية الثغور ورجل البدو؟ فمسكروا حذو ممسكره، واحاطوا بطريف نطاقاً واحداً ، وانزلوا بهم انواع القتيال ، ونصبوا عليها الآلات . وجهز الطاغية اسطولاً آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق عن الممسكر ٬ وطال ثواهم بمكانهم من حصار البلد ؛ ففنيت ازوادهم وافتقدوا العلوفات؛ فوهن الظهر واختلت احوال المسكر . واحتشد الطاغية أمم النصر انية ، وظاهره البرتغال: صاحب اشبونة وغرب الاندلس، فجاء معه في قومه. وزحف اليهم لستة أشهر من نزولهم. ولما قرب من معسكرهم سرب الى طريف جيشاً من النصارى اكمنهم بها ؟ فدخلوها ليلًا على حين غفلة من العسس الذي أرصد لهم . واحسو ا بهم آخر ليلتهم ؟ فثاروا بهم من مراصدهم . وادركوا اعقابهم قبل دخول البلد؛ فقتلوا منهم عدداً ولبُّسوا على السلطان بأن لم يدخل البلد سواهم حذراً من سطوته . وزحف الطاغية من الغد في جوعه ، وعبيًّا السلطان عساكر المسلمين صفوفاً وتراحفوا . ولما نشب الحرب برز الجيش الكمين من البلد ، وخالفوهم الى المسكر ، وعمدوا الى فاستلحموهم . ثم دافعهم النساء عين انفسهن ، فقتلوهن وخاصوا الى حظايا السلطان : عائشة بنت عمه أبي يحيى بن يعقوب ، وفاطمة بنت مولانا السلطان أبي يجيى ملك افريقية وغيرها من حظاياه ؟ فتتاوهن واستلبوهن . وانتهبوا سائر الفساطيط ، واضر مــوا المعسكر ناراً . وأحس المسامون بما ورا هم في معسكرهم ؟ فاختل مصاقهم وارتدوا على اعقابهم ، بعد ان كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه متحبيزاً الى فئة المسلمين . واستشهد كثير من الغزاة . ووصل الطاغية الى فسطاط السلطان من الحلة . ونكر قتل النساء والولدان ، ووقف منها بمنتهى اثره ، وانكفأ راجعاً الى بلاده . وطحق ابن الاحمر بغرناطة ، وخلص السلطان الى الجزيرة ، ثم الى الجبل . ثم ركب السفين الى سبتة في ليلته . ومحص الله المسلمين ، واجزل مثوبتهم ، وأرجاً لهم سبتة في ليلته . ومحص الله المسلمين ، واجزل مثوبتهم ، وأرجاً لهم الكرة على عدوهم .

## الخبر عن منازلة الطائبية البزيرة، ثم تغابه عليما. بعد أن غاب على القاعة من ثغور ابن الإمر

لما رجع الطاغية من واقعة طريف استأسد على المسلمين بالاندلس ، وطمع في التهامهم ، وجمع عساكر النصرانية ، ونزل قلعة بني سعيد ثغر غرناطة ، وعلى سحلة منها ، وجمع الآلات والايدي على حصارها ، واستد مختها ، واصابهم الجهد من العطش ؛ فنزلوا على حكمه سنة النتين واربعين ، وادال الله الطب منها بالخيث ، وانصرف الى بالده ،

وكان السلطان ابو الحسن لما أجاز الى سبتة أخذ نفسه مالعودة الى الجاد لرجع الكرة وبعث في الامصار للاستنفار ، واخرج قواده الىسو احل البحر لتبهيز الاساطيل حتى اكمل له منها عدد. ثم ارتحل الى سبتة لمشارفتها ، وقدم عسكره إلى العدوة معوزيره عسكر بن تاحضريت. وبعث على الجزيرة محمد بن العباس بن تاحضريت من قرابة الوزير ، وبعث اليها مددأ من العسكر مع موسى بن ابراهيم اليرنب اني من المرشحين للوزارة ببابه. وبلغ الطاغية خبره؟ فبهز أسطوله واجراه الى بحر الزقاق لمدافعت. و وتلاقت الاساطيل ؟ فحص الله المسلمين . واستشهد منهم اعداد . وتغلب اسطول الطاغية على بحر الزقاق ، وملكوه دون المسلمين . واقبل الطاغية من اشبيلية بجر ُ عساكر النصرانية ، حتى اناخ بها على الجزيرة الخضران ، مرقى اساطيل المسلمين وفرضة الحجاز . وامل أن ينظمها في ملكته مع جارتها طريف . وحشد الفعلة والصناع للآلات ، وجمع الايدي عليها وطاولها الحصار . واتخذ اهل المسكر بيوتاً من الخشب للمطاولة . وجا. السلطان أبو الحجاج بعساكر الاندلس؟ فنزل قبالة الطاغية بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . واقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة يسرُّب اليها المدد ، من الفرسان والمال والزرع ، في احايين الغفلة من اساطيلهم ، وتحت جناح الليل ؟ فلم يغنهم ذلك ؟ واشتد عليهم الحصار واصابهم الجهد . واجاز اليه السلطان أبو الحجاج يفاوضه في شأن السلم مع الطاغية ٬ بعد ان أذن له الطاغية في الاجازة مكراً به . وترصدته بعض الاساطيل في طريقه ؛ فصدقهم المسامون القتال ، وخلصوا الى الساحل بعد عصب الربق ؛ فضاقت احوال هذه الجزيرة ومن كان بها من عساكر السلطان وسألوا من الطاغبة الأمان على ان ينزلوا عن البلد ؛ فبذله وخرجوا فوفى لهم . واجازوا الى المغرب سنة ثلاث واربين ؛ فانزلهم السلطان ببلاده خير نزل ، ولقاهم من المبرة والكرامة ما اعاضهم مما فاتهم ، اوخلع عليهم وحملهم واجازهم بما تحدث به التاس ، وتقبض على وذير عسكر بن تاحضريت عقوبة على تقصيره في المدافعة ، مع تمكنه منها أكان لديه من العساكر ، وانكفأ السلطان الى حضرته موقفاً بظهور أمر الله ، وانجاز وعده برجع الكرة وعلو الدين ، ﴿ وَالتَّمْتُمُ تُورِهِ وَلَوْ

# الخبر عن شفاعة صلحب تونس في أولاد أبي العلاء ووصواهم الس السلطان

كان عثمان بن أبي العلا، من أعياص آل عبد الحق ، شيخ الغزاة المجاهدين من زَناتة والبرير بالأندلس ، وكان له فيها مقام معلوم ، في حاية الثنور ، ومدافعة العدو ، وغزو دار الحرب ، ومساهمة صاحب الاندلس الجهاد كما نستوفي في اخباره ، وكان السلطان أبو سعيد لما استصرخ به اهل الاندلس ، اعتذر بحكائه بينهم ، واستشرط عابهم ان

يمكنوه من قياده حتى يقضي نوبة الجهاد؟ فلم يسعفوه بذلك. ولما هلك عثمان بن أبي العلاء قام بأمره من بعده في مراسم الجهاد بنوه ، وكانوا يرجعون في رياستهم الى كبيرهم أبي ثابت عامر . وقويت عصابتهم بالابناء والموالى ، وعلت على يد السلطان يدهم ، واستبدوا عليه في اكثر الاحوال ، واستنكف لها ، وكان ذلك مما دعاه إلى القدوم على السلطان أبي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء بإجازته اليه ، واتهمو معلى انفسهم ، واستعدُّهم الى منازلة جبل الفتح على كره . فاسا تغلب المسلمون عليه ، وقضى ابن الاحر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كما ذكرناه ، واعتزم على القفول الى حضرته ، اجمعوا الفتك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مواليه من المعلوجي ، لما اسفهم بـ ادهاف حده ، والتضيُّق عليهم في جاهه ؛ فبرموا وطووا على النثِّ . حتى إذا وجدوا من بني أبي العلاء داعية الى ذلك ، خفوا الى اجابتها . ونذر بهم محمد بن الاحر ؟ فبعث عن السفين يعترضه في طريقه .وساحل اليه، وتسابقوا لشأنهم قبل فوته ؟ فادر كوه دون حصن اصطبونة. وعتبوه فاستعتب ؟ ثم اغلظوا في القول ، وقتاوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنيباً عليه . ونكر السلطان ذلك ؟ فتناولوه بالرماح طمناً ، حتى قمصوه . ورجعوا الى المسكر ، فاستدعوا من كان داخلهم من الموالي . وجاءوا بأخيه أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد؛ فبايموا له واصفقوا على تقديمه . وسرح لحيشه قائده ابن عزون؟

فاستولى له على دار ملكه ، وتم امره . وحجبه رضوان مولى أبيهم ، واستبد عليه ، وسكن بين جنبيه من بني أبي العلا. وقتلهم لاخيــه دا. دخيل . حتى إذا سما السلطان أبو الحسن الى الجهاد ، واجأز المدد الى ثغور عمله بالاندلس ، وعقد لاب له الامير أبي مالك ، أسر ّ اليهم في شان بني أبي العلام ما كان أبوه السلطان ابو سعيد اشترط عليهم في مثلها . ووافق منهم داعية لذلك ؟ فتقبضعليهم ابو الحجاجواودعهم المطبق أجمع .ثم اشخصهم في السفين الى مراسي افريقية ؟ فنزلوا بتونس على مولانًا السلطان أبي يجي . وبعث فيهم السلطان أبو الحسن اليه ، فاعتقلهم . ثم أوعز اليه مع عريف الوزعة ببابه ميمون بن بكرون في اشخاصهم الى حضرته؛ فتوقفعنها . وابى مناخفار ذمته ،وتوسوس اليه وزيره أبو محمد بن تافر اكين بأنَّ مقصد السلطان فيهم غير ما ظنو ا به من الشر . ورغب في منة السلطان ببعثهم اليه ، والمبالغة في الشفاعة فيهم عاماً بان شفاعته لا ترد ، فأجابه الى ذلك ، وجنبوهم اليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين بكتابة الشفاعة فيهم من السلطان. وقدموا على السلطان أبي الحسن مرجعه من الجهاد سنة اثنتين واربعين ؟ فتلقاهم بالبر والترحيب اكراماً لشفيعهم . وانزلهم بمسكره٬ وجنب لهم القربات بالمراكب الثقيلة ، وسرب لهم الفساطيط، وأسنى لهم الخلع والجوائز، وفرض لهم اعلى رتب العطاب وصاروا في جملته . ولما احتل بسبتة لمشارفة أحوال الجزيرة ، سعى

عنده فيهم بأنَّ كثيراً من المفسدين يداخلونهم في الحروج والتوثب على الملىك ؛ فتقبض عليهم واودعهم السجن بمكناسة ؛ الى ان كان مـن خبرهم مع ابنه أبي عـِـنان ما نذكره ان شاء الله تعالى . والله أعلم .

## الخبر عن هدية الملطان الس البشرة، وبعثه بنسخة البصحة، من خطه الس المرمين والقدس

كان السلطان أبي الحسن مذاهب في ولاية ملوك المشرق والكاف بالماهد الشريفة تقبّله من سلفه ، وضاعفه لديه متين ديانته ، ولما قضى من امر تلمسان ما قضى ، وتفلب على المغرب الأوسط ، وصاد اهل النواحي تحت ربقة منه ، واستطال مجناح سلطانه ، خاطب لحينه صاحب مصر والشام محمد بن قلاوون الملك الناصر ، وعرف بالفتح وارتفاع الموائق عن الحاج في سابلتهم ، وكان 'فرانقه (أ) في ذلك فارس بن ميمون بن ودراد . وعاد بجواب الكتاب وتقرير المودة بين السلف ، واجمع السلطان على كتابة نسخة أنيقة من المصحف الكريم بخط يديه ، ليوقفها بالحرم الشريف قربة الى الله وابتغاء المشوبة . فانتسخها وجمع الوراقين لمائاة تذهيبها وتنميقها ، والقراء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . وو رضع لها وعاء مؤلف من خشب

 <sup>(</sup>١) الفرانق: البريد، وربما سموا دليل الجيش فرانقاً، فارسي معرب. - قاموس. وهو هنا،
 عقتض السياق: صاحب البريد.

الابنوس والعاج والصندل فائق الصنعة ، وغشى بصفائـــح الذهب ، ونظم بالجوهر والياقوت ، واتخذت له اصونة الجلد المحكمة الصناعة المرقوم أديها بخيوط الذهبومن فوقها غلاف الحرير والديباج وأغشية الكتان. واخرج من خزائنه أمو الأعنا لشرا الضياع مالمشرق لتكون وقفاً على القراء فيها . واوفد على الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام ، من خواص مجلسه و كبار اهل دولته ، عريف ابن يجى أمير زغبة، والسابق القدم في بساطه على كل خالصة ، وعطية ابن مهم لمهل بن يحيى كبير الخولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مدين ، وعريف الورزَعَة بدولته ، وصاحب الباب عبُّو بن قاسم المزوار . واحتفل في الهدية للسلطان صاحب مصر احتفالاً تحدث به الناس دهراً . ووقفت عــلى برنامج الهدية بخط أبى الفضل بن أبى مدين هذا الرسول ووعيته وانسيته . وذكر لي بعض قهارمة الدار أنَّه كان فيها خسماية منء اق الخيل المقربات ، بسروج الذهب والفضة ولجها ، خالصاً ومغشى ومموهاً . وخمساية حمل من متاع المغرب وماعونه واسلحته ، ومن نسبج الصوف الحكم ثياباً وأكسية وبرانس وعمائم ، وأَذُرُا مُعْلَمَة وغير معلمَة . ومن نسيج الحرير الفائق المعلم بالذهب ملوناً وغير ملون ، وسادجاً منمقاً . ومن الدّرق المجلوبة من بلاد الصحراء المحكمة بالدباغ المتعارف ، وتنسب إلى اللمط . ومن خرثي المغرب وماعونه ما يستظرف صناعته بالمشرق، حتى لقد كان فيها مكيل من

حسى الجوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظايا ابيه على الحج في ركابه ذلك ؟ فاذن لها واستبلغ في تكريمها . واستوصى بها وافله وسلطان مصر في كتابه . وفصلوا من تبهيسان ؟ وأدوا رسالتهم الى الملك الناصر وهديتهم ؟ فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عليه بمصر يوماً مشهوداً تحدث به الناس دهراً ، ولقاهم في طريقهم انواع البر والتكرمة حتى قضوا فرضهم ، ووضعوا المصحف الكريم بحيث أمرهم صاحبهم . واسنى هدية السلطان من فساطيطهم الغريبة الملكل والصنعة بالمغرب ، ومن ثياب اسكندرية البديمة النسج المرقومة بالذهب ، ورجعهم بها الى مرسلم وقد استبلغ في تكريمهم وصلتهم . وبقى حديث هذه الهدية مذكوراً بين الناس لهذا المهد .

ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على القانون الأول، ووقفها على القرأ، بالمدينة، وبعثها مع من تخيزه لذلك المهد من الهل دولته. و اتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر الى ان هلك سنة احدى و اربعين . وولي الاس من بعده ابنه ابو الفداء اسمميل و فخاطبه السلطان و اتحفه وعزاه عن ابيه . و اوفد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج ببابه أبا الفضل بن عبد الله بن أبي مَد يُسَن ؟ فقضى من وفادته ما حل . وكان شأنه عجباً في اظهار أبيهة سلطانه ، والانفاق على المستضمين من الحاج في سبيلهم ، واتحاف رجال الدولة التركية

بذات يده ، والتمفف عما في ايديهم . ثم شرع السلطان بعده عند استيلائه على افريقية كما نذكره في كتابة نسخة أخرى من المصحف الكريم ليوقفها ببيت المقدس؛ فلم يقدر على اتمامها. وهلك قبل فراغه من نسخها كما نذكره إن شاء الله تعالى .

## الخبر عن هدية السلطان الس ملك مالي من السودان المجاورين المغرب

كان السلطان أبي الحسن مذهب في الفخر معروف ، يتطاول به الم مناغاة الملوك الأعظم واقتفاه سننهم في مهاداة الأقتال والانظار وانفاذ الرسل على ملوك القاصية والتخوم البعيدة ، وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان لعهده بجاوراً لملكه بالمغرب على ماية مرحلة في القفر من ثغور ممالكه القبلية . ولما غلب بني عبد الواد على تلسان ، وابتزهم ملكهم ، واستولى على ممالك المغرب الأوسط ، وتحدث الناس بشأن أبي تاشفين وحصاره ومقتله ، وما كان السلطان في ذلك من سورة التغلب واهانة العدو ، شاعت اخبار ذلك في الآفاق . وسما سلطان مالي منسا موسى المتقدم ذكره في اخبارهم الى مخاطبته ؛ فاوفد عليه فرايقين من أهل مملكته مع ترجمان من الملتمين الحباودين لمالكهم من صنتها بقا وقدوا على السلطان في التهنئة بالتغلب والطفر من صنتها بقائم وقدوا على السلطان في التهنئة بالتغلب والطفر بالعدو ؛ فكرم وفادتهم واحسن مثواهم ومنقلهم . وترع الى طريقته بالعدو ؛ فكرم وفادتهم واحسن مثواهم ومنقلهم . وترع الى طريقته

في الفخر ؟ فانتخب طرفاً من متاع المذرب وماعونه من ذخيرة داره واسناها . وعين رجالاً من اهل دولت ، كان فيهم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن أبي مَدين ، ومو لاه عنبر الحصي . وانفذهم بها على ملك مالي منسا سليان بن منسا موسى ، لملك ابيه قبل مرجع وفده . واوعز الى أعراب الفلاة من الممقبل بالسير معهم ذاهبين وجائين ؟ فشمر لذلك علي بن غانم أمير أو لاد جار الله من المقل ، وصعبهم في طريقهم امتثالاً لأمر السلطان . وتوغل ذلك الركاب في القفر الى بله مالى ، بعد الجد وطول المشقة ؟ فاحسن مبرتهم واعظم موصهم و كرم وفادتهم ومنقلبهم . وعادوا الى مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظمون سلطانه ، ويوجبون حقه ، ويؤ دون من خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان واعتاله في مرضاته ما استوصاهم به ؟ فأدوا رسالتهم . وبلغ السلطان ارباً من اعتزازه على الملوك ، وخضوعهم لسلطانه ، وقضى حقو الشكر فله في صنعه .

### الغبر عن أصمَار السلطان الس صلعب تونس

لما هلكت ابنة مو لانا السلطان أبي يجيى بطريف فيمن هلك من حظايا السلطان أبي الحسن بفساطيطه ، بقي في نفسه منها شي. حنيناً الى ما شغفته من خلالها وعزة سلطانها ، وقيامها على بيتها ، وظرفها في تصرُّفاتها ، والاستمتاع باحوال الترف ولذاذة الميش في عشرتها ،

فسها امله الى الاعتياض منها ببعض اخواتها . واوفد في خطبتها وليه عريف بن يجيى أمير زغبة ، وكاتب الجباية والعساكر بدولته أبا الفضل بن عبد الله بن أبي مدين ، وفقيه الفتيا بمجلسه أبا عبد الله محمد ابن سليمان السطى ، ومولاء عنبر الخصى ؛ فوفدوا يوم مثني من سنة ست واربعين . وانزلوا منزل البر ، واستبلغ في تكريمهم . ودس الحاجب أبو محمد عبد الله بن تافراكين الى سلطانه غرض وفادتهم ؟ فأبي عن ذلك صوناً لحرمه عن جولة الاقطار وتحكم الرجال ٬ واستعظاماً لمثل هذا العرس. ولم يزل حاجبه ابن تافر اكين يخفض عليه الشأن ، ويعظم عليه حق السلطان أبى الحسن في رد خطبته ، مع الاذمةالسالفة بينها من الصهر والمخالطة ، إلى أن أجاب وأسعف. وجعل ذلك اليه ؟ فانعقد الصهر بينها . واخذ الحاجب في شوار العروس ، وتأنق فيه ، واحتفل واستكثر ، وطــال ثواء الرسل الى ان استكمل . وارتحلوا من تونس لشهر ربيع من سنة سبع ، واوعز مولانا السلطان أبو يحيى الى ابنه الفضل صاحب بونة ، وشقيق هذه العروس ان يزفَّها عــلى السلطان أبى الحسن قياماً لحقه . وبعث من بابه مشيخة من الموحدين ، مقدَّمهم عبد الواحد بن أكمازير ؛ صحبو ا ركالها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان. واتصل بهم الحبر أثناء طريقهم بملك مولانا أبي يحيي عفا الله عنه ؟ فعزاهم السلطان أبو الحسن عنه عند ما وصلوا اليــه. واستبلغ في تكريمهم ، واجل موعد أخيه الفضل بسلطانه ، ومظاهرته على تراث أبيه ، فاطمأنت به الدار الى ان سار في جملة السلطان ،وتحت الويته الى افريقية ، كما نذكره ان شا. الله تعالى .

#### الخبر عن مركة الملطان الى افريقية وامتيازات عليها

كان السلطان أبو الحسن قد امتدت عينه الى ملك افريقية ، لو لا مكان مولانا السلطان أبي يحيى من ولاية صهره ، وأقام يتحين لهـــا الوفاة . ولما بعث اليه في الصهر ، واشيع بتلمسان أن الموحِّدين ردوا خطبته ، نهض من المنصورة بتلمسان ، واغذً السير الى فاس . ففتح ديوان العطاء ، و ازاح علل عساكره . وعقد على المغرب الأقصى لحافده منصور ابن الأمير أبي مالك. وفوض الى الحسن بن سلمان بن يرزكن في احكام الشرطة ، وعقد له على الضاحية . وارتحل الى تلمسان مضمر الحركة إلى إفريقية ، حتى إذا جاءه الخبر اليقين بالإسعاف والزفاف ، سكن غربه وهدأ طائره . فلما هلك السلطان أبو يجيى في رجب من سنة سبع وأدبعين ، وكان من قيام النه عمر ما لأمر ، ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافر اكين منها في رمضان ما ذكرناه ، تحرَّكت عزائمه لذلك . ورغَّبه ابن تافر اكبن في ملك الموحدين ، فرغب وجا على اثره الخيريما كان من قتل عمر لاخيه أحمد ولي العهد، وكان يستظهر على عهده بكتاب ابيه ، وما اودعه السلطان بطرته من الوفاق على ذلك بخطه ، اقتضاء منه حاجبه أبو القاسم بن عتُّوفي سفارته اليه ،فامتعض السلطان لما اضاع عمر من عهد ابيه ، وهدر من دم اخيه . وارتكب مذاهب المقوق فيهم ، وخرق السياج الذي فرضه بخطه عليهم ، فاجمع الحركة الى افريقية . ولحق به خالد بن حمزة بن عمر نازعاً اليه مستغذاً مسيره ، ففتح ديوان العطاف ، ونادى في الناس بالمسير الى افريقية ، وازاح عللهم . وكان صاحب بجاية المولى أبو عبد الله حافد مو لانا الملطان أبي الحسن الرم ملك جده يقرر المتات (۱) بسفارة ابيه اليه ، ويطلب الاقرار على عمله ، فلما استيأس منه ، واستيقن حركته بنفسه الى افريقية ، طلب الرجوع الى مكانه فاسعف ، وفصل الى مجاية .

ولما قضى السلطان منسك الاضعى من سنة سبع واربعين ، عقد لابنه الامير أبي عنان على المغرب الاوسط ، وعهد اليه بالنظر في الموره كافة ، وجمل اليه جبايته ، وارتحل يريد افريقية ، وسار في جلته هو وخالد بن حمزة أمير البدو ، ولما احتل بوهران ، وافاه هنالك وفد قسطيلية وبلاد الجريد ، يقدمهم احمد بن مكي أمير جربة ورديف أخيه عبد الملك في امارة قابس ، ويجيى بن محمد بن يملول أمير توزر ، سقط اليها بمد خروج الامير أبي العباس ولي العهد عنها ، ومهلك بتونس ، وأحمد بن عمر بن العابد رئيس نفطة ، رجما اليها كذلك بعد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: المآب. وفي نسخة: المتاب وفي نسخة: المناب.

مهلك ولي المهد؟ فلقيه هؤلاً. الرؤساً. بوهر ان في مـــلاً من وجوه بلادهم ؟ فأتوه بيعتهم ، وقضو احق طاعته · وتثاقل محمد بن اابت أمير طرابلس عن اللحاق؛ فبعث بيعته معهم؛ فاكرم وفدهم. وعقد لهم على أمصارهم، وصرفهم الى اعمالهم . وتمسك باحمد بن مكي لصحابـــة ركابه ، وفي جملته ،وأغذَ السير. ولما احتلُّ ببني حسن من اعمال يجابية، وافاه بها منصور بن مزنى أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل وطنه ، ويعقوب بن على بن أحمد سيد الدواودة وأمير البدو بضاحية بجاية وقسنطينة ؟ فتلقاهم بالمبرة والاحتفاء ، والزمهم ساقته . وسرح بين يديه قائده حو بن يحيى المشري من صنائع أبيه. فلما عسكر بساحة بجاية أبي عبد الله ، أبي عليه اهل البلد رهبة من السلطان ورغبة فيه. وانفضوا من حوله، ولحقت مشيختهم بالقضاة واهل الفتيا والشوري عجلس السلطان . وسابقهم اليه حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس ؟ فادى طاعته ورجعه اليه بالخرو ح للقاء ركابه . وارتحل حتى اذاأطلت راماته على البلد ، ما در المولى ابو عبد الله ولقيه بساحة البلد ، واعتذر عن تخلفه ؟ فتقبل عدره وأحله من البرور والتكرمة محل الولد العزير. وأقطعه عمل كو مية من ضواحي 'هنّين ، واسنى جرايته بتلمسان ، واصحبهِ إلى ابنه أبي عنان صاحب المغرب الاوسط ، واستوصاه به. ودخل بجاية ؟ فرفع عنهم الظلامات ٬ وحط عنهم الربع من المفارم . ونظر في احوال ثنورها ؛ فثقف اطرافها وسد فروجها . وعقد عليما

لحمد بن الثوار من طبقة الوزراء والمرشحين لها ، وانزل معه حامية بني مرين ، وكاتب الحراج ببابه بركات بن حسون بن البواق . وادتحل مَفَدًا سيره حتى احتل بقسنطينة . وتلقاه أميرها أبو زيد حافد مولانا السلطان أبي يحيى وأخوته أبو العباس احمد، وأبو يحبى ذكريا. ، وسائر اخوتهم ؛ فأتوه بيعتهم ، ونزلوا عن عملهم . وادالهم السلطان منه بندرومة من عمل تلمسان ، عقد المولى أبي زيد على امارتها ، وجعله أسوة اخوته في اقطاع جبايتها ، ودخل البلد ، وعقد عليها لحمد بن العباس ، وأنزل معه العباس بن عمر في قومه من بني عسكر. وأمضى اقطاعات الدواودة ،ووافاه هنالك عمر بن حزة سيدالكعوب لمهده وأمير البدو مستحثاً لركامه . وأخبره برحيل السلطان عمر ابن مولانًا أبي يحيى من تونس٬ فيمن اجتمع اليه من اولاد مهلهلأقتالهم من الكعوب متوجهاً الى ناحية قابس . واشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل ان يخلص الى طرابلس ؛ فسرح معه حمو بن يحيى العشري قائده في عسكر من بنبي مرين والجند . وارتحلوا في اتباع السلطان أبي حفص . وتلوم السلطان أبو الحسن بقسنطينة ، واعترض عساكره بسطح الجاب منها . وصرف يوسف بن مزني الى عمله بالزاب، بعد أن خلع عليه وحمله .

م عقد للمولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يجيى على مكان

عمله ببونة ، وملأحقائبه جائزة وخلماً نفيسة وسرحه ، ثم ادتحل عيلي ارُهم وأغذُ حمو بن يجي السير مع الناجعة من أحياءَ اولاد ابي الليل ولحقوا بالامير أبي حفص بمباركه من ناحية فابس ؟ فاوقعوا به وتردى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من الملوجي ؛ فقيض عليها وسيقا الى حو ؛ فاعتقلها إلى الليل. ثم ذبحها وانفذ برأسيهما إلى السلطان . ولحق الفل بقايس ؟ فتقيض عبد الملك بن مكى على أبي القاسم بن عتو صاحب الامير أبيحفص وشيخ الموحدين٬ وعلى صخر بن موسى شيخ بنى سكين فيمن تقبض عليه من ذلــك الفل ؟ واشخصهم مقر نين في الاصفاد الى السلطان. وسرح السلطان عسكره الى تونس وعقد عليهم ليحيى بن سليمانصهره من بني عسكر على ابنته ، وانفذ معه احمد بن مكي ؛ فاحتلوا بتونس واستولوا عليها . وانطلق ابن مكي الى مكان عمله من هنالك لما عقــدله السلطان عليه وسرحه اليه بعد ان خلع عليه وعــلى حاشيته وحملهم. ونزل السلطان بياجة ؟ فوافاه هنالك البريد برأس الامير أبي حفص ، وعظم الفتح .

ثم ارتحل الى قونس ، واحتل بها يوم الاربعا، الثامن من جمادي الاخرة من سنة ثمان . وتلقاء وفد تونس وملأوها من شيوخ الشودى وادباب الفتيا ؛ فأتوا طاعتهم وانقلبوا مسرورين بملكتهم . ثم عبًا يوم السبت لدخولها مواكبه، وصف جنده سماطين من معسكره بسبجوم

الى باب البلد ، يناهز ثلاثة أميال او اربعة . وركب بنو مرين في جموعهم على مراكزهم وتحت راياتهم · وركب السلطان من فسطاطه · وواكبه من عن بمينه وليه عريف بن يحيى امير زغبة ، ويليه ابو محمد عبد الله بن تافراكين. ومن عن يساره الامير ابو عبد الله محمد اخو مولانًا السلطان أبي يجيى ، ويايسه الامير ابو عبد الله ابن اخيسه خالد. كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ خرج الامير ابو فارس؟ فاطلقهم السلطان ابو العباس وصحبوه الي تونس ؛ فكانوا طرازاً في ذلك الموكب فيمن لا يحصى من اعياص بني مرين و كبرائهم . وهدرت طبوله، وخفقت راماته، وكانت يومنَّذ ماية . وجاوًّا لمواكب تجتمع عليه صفاً صفاً ، إلى إن وصل إلى البلد ، وقـد ماجت الارض بالجيوش، وكان يوماً لم يُرَ مثله فيما عقلناه . ودخل السلطان الى القصر، وخلع على أبي محمد بن تافراكين كسوته ، وقرب اليه فرسه بسرجه ولجامه . وطمم الناس بين يديه وانتشروا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافراكين الى حجر القصر ومساكن الخلفا. ؟ فطاف عليها ودخل منه الى الرياض المتصلة به المدعوة برأس الطابية ؟ فطاف على بساتينه وجوائزه ٬ وافضى منه الى معسكره وأنزل يجي بن سلبان بقصبة تونس في عسكر لحايتها . ووصل اليه فل الامير ابي حفص والاسرى بقابس مقرنين في اصفادهم ؟ فاودعهم السجن بعد ان قطع ابا القاسم بن عتبُو وصخر بن موسى من خلاف ، لفتيا الفقها، بجرايتهم. وارتحل من الغد الى القيروان ؟ فجال في نواحيها . ووقف على آثار الاولين ومصانع الاقدمين ، والطلول الماثلة لصنهاجه والعبيديين ، وزار أجداث العلما. والصالحين .

ثم ساد الى المهدية ووقف على ساحل البحر ، ونظر في عاقبة الذين كانوا من قبله اشد قوة واثاراً في الارض ، واعتبر في احوالهم . ومر في طريقه بقصر الاجم ورباط المنستير ، وانكفأ راجما الى قونس ، واحتل بها غرة رمضان . وانزل المسالح على ثغور افريقية واقطع لبني مرين البلاد والضواحي ، وامضى اقطاعات الموحدين للنرب . واستمعل على الجات ، وسكن القصر ، وقد كمل الفتح، وعظمت في الاستيلا على المجالك والدول المئة . واتسعت ممالك ما بين مسراتة والسوس الاقصى من هذه المعدوة ، والى رندة من عباده والعاقبة للمئتين ». ورفع اليه الشعرا ، بتونس يهنونه بالفتح ، وكان سابقهم في تلك النوبة ورفع اليه الشعرا ، بتونس يهنونه بالفتح ، وكان سابقهم في تلك النوبة ابو القاسم الرحوي من ناشئة اهل الادب ، فرفع اليه قوله :

أَجَابَكُ تَمْرِقُ إِذْ وَعُوْتَ وَمَعْرِبُ مُنْكُنَّ الْمَشْتُ اللَّهَاء وَيَشْرِبُ وَالْمِواقُ وَشَامِهُ بِدارا اَفْصَدَعُ اللَّهِنِ عِنْدَكُ لِشَعْبُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَاقُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَطْبِهِ وَحَبَيْنُكُ أَوْ كَادَتُ الْحَيْقِ مَنَايِرٌ عَلَيْهِ وَعَاقَ إِللَّهُ الْحَقَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ طَاعَةً فَيْكُ وَتَعْرِبُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

ووا َفَتُكُ مِنْ ذَاتِ النَّخَلِ وَفُودِهَا ۚ فَلَاقَاهُم ۚ أَهُلُ ۗ لَدِيكُ ۚ وَمُرْحَبُ ۗ وَلَمْ تَتَلَكُما عَنْ إِباء كِايَة ولكن تنراضي الصعبَ حيناوتركب تَأَبُّتُ ۚ وَلَهُمَّا أَنْ أَطْمَلَتُ ۚ عَسَاكُر ۗ تَرَى الشُّهِ ۗ بَمَا يُستَمَاحُ ويُنْهَبُ ۗ تَنادَرَ مِنْهُمْ مُدْعِنْ وَمُسَلِّمٌ وأَدْعَنَ مِنهِمُ شَاغَبُ ومؤلَّبُ لُ وما تونسُ ۚ إلا تُنْ بَصْرِ مْرَوَّعُ ۚ وَفِي حَرَمٍ أَمْسَتُ لَدَيْكُ تَسَرَّبُ ۗ ۖ ومنا أهلئهنا إلا بغناث لصائد وبالعز منك استنسروا وتعقَّبوا وقد كُنْت قبل النوم كَمْفَ زعيمهم فها أنت كهفُّ الجميع ومُهْرِبُ وَلَكُلُّ مَرِي أَنَّ الزَّمَانَ أَدالَهُ لِهُمْ فأجابَ العش والعش مخصب ا وكَدَّ لكَ انْ طائعٌ وإن اعْتَلَت به السنُّ إجلالا وأنْتَ له أبُ وما ذاكَ الا أَنَّ عَدُلُلُكَ يَنْسُمَى إلى الخُلُقَاءِ الراشدينَ وَيُنسَبُ تسامَيْتَ في 'مُلكُ ونسكُ يخطُق حَذَيَّاكَ مِعْرَابٌ كَدَيْهَاوَ مَو كَبُ إذا لذ الله للاملاك خَمْر مُدارة (١١) وَلَمُدَ لَكَ القرآن تَمَالُو وَتَكَمَّتُ الْ وإنْ أَدْمَن النَّقُومُ النَّصبوحَ فإتَّمَا على رَكَعاتِ بِالضِّحَىأَنْتَ تَدْأُبُ وإن حمَدوا شربَ الغَمَوقِ فإ مَمَا شرا بكَ بالاءمساء ذكر مرتب وإنْ خشنتَ أخلافهم وتحجّبوا فَما أنَّت فظ ، لا، ولا متَعجسبا لقَدْ كُرُمَت منكَ السجايا فأصبحت إذا ما أمد الدهر' تحلو وتعذ'ب' كَا شَدْتَ ۚ بَيْنَا فِي 'نْوَابَةِ مَعْشَرِ بِزِيدُ بَهُمْ فَحَطَانُ فَخَراً ويعرُبُ ُهُمْ النَّارِكُو قلبَ القَساور ْخضَّعًا وعن شأوِهم ۚ كُفَّت ُ عبيدٌ وَأَغْلَبُ ْ هُ الناسُ والأملاكُ تَحْتَ جوارهم هُمُ العُظمُ والارضُ العظيمَة 'تَغرُب'

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: إذا لذ للأملاك خر مدامة!!

ُهُمُ المَا لَكُو المُكُنِّكُ العَظْمَ ودستُهُم على كاهـل السَّبْع الشَّداد مُطَّنَّبُ ُ لقَد أَصْبَحَتُ بِعْدَادُ تَحْسِدُ فاسهُم ودِجِلاً ودَّتُ أَن يكون بهاسِبُ ? تَجَلَّتُ سماءُ الجند منهُم كواكبًا لقد حلَّ منها شارقٌ ومُغرَّبُ فِلِلَّهُ مِنهُمْ 'ثلَّة' يَعْرُبِية' يَرُومُ ثَبَاهَا الْأَعْجِمِيُّ فَيَعْرِب' لقَد قامَ عبد اللَّحْق للنَّحَقُّ طالبًا فما فاتَه منه الذي قام يَطْلُبُ أ وَأَعْقَبَ ۚ يَمْقُوبًا ۚ يَؤُمُ ۗ سَبِيلَــه ۗ فَلْ يُخْطِهِ وَهُو السَبِيلُ المُلْحَبُ (١) وَخَلَقْ عَنْمُاناً فللَّه صارمٌ به بانَ للامثلام شَرَعٌ ومَدْهَبُ فَكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَنَّ إغارةً لِمِاشَادَ أَهْلُ الكُفُو أَمْسَ تُخَرَّبُ وَلِمَا أَرَادَ اللهُ إِنَّامَ مِنسَّةٍ تَقَلِيهَا مِنًّا مُطْبِعٌ ومُذَّبِّبُ أتى بِكَ لِلدِّينِ الحنيفيِّ آيَـة تَمَرَّى بها عن لامعِ الحقُّ غيهبُ فَحَمُّت كَمَا رَضَى بِكَ اللهُ سَالِكَا سَبِيلًا إِلَى رَضُوانَه بِكَ يَذْهُبُ وَقَهْتَ بِأَثْمِ اللهِ حَقٌّ قِيامِهِ يُناضَلُ عنه منكَ نَصَلُ مُدرَّبُ وأَصْنَحَ أَهَلُ الله أَهْلًا وَشَعَةً لَـكُمْ ولهم منكم مكان ومنصيب وحلَّ بأهلِ الفتكِ ما حلَّ عزمهم وقام لديهم واعظ ومَثوَّبُ وجاهدتَ في الرحمن حقَّ جبهاده فراهبُ الهل الكُفر بأسَّكُ يَرهبُ وأنقذتَ من ايدي الاغارة امة ً وأولى جيِّهاد كان بل هو أوجب ُ فأصبحت الدنيا عسروساً يزُفُسُها لامرك من جاري التقاديرِ مغربُ فلا مصر الا قد مَنَّاكَ أهله ولا ارض إلا بأذ كارك تُخصب ا وما الارض إلا منزل أنت ربُّه وما حلَّما إلا الودود المُرجَّبُ

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: المنجب.

تملكت شطر الارض كسبا وشطرها تدراثا فطاب الملك إرثا ومكسب بجيش على الالواح والماء ينطى وجيش على الضُمر الصوافن يَركبُ وجيش من الاحسان والعدل والتقى وذاك لَـعَمْرُ الله أغـلى وأغـُلبُ فلا مركب إلا يُزنَّن راكباً ولاراكب إلابه ازدان مَر كب أ ولا رمح إلا وهو أهيف خاطر ولا سنف إلا وهو أبيض منقشب فكم كاتب خطئة ودواته ولا مقر خطا لا ، ولا هو تكتب يُمْرُ على الابطال وهو. كأنَّهُ هزَّبْرُ وأبطال الفوارس رَبْرَب وكم كاتب لا يُنكر الطعنُ رُمحُهُ خسر بأمام الأعاريب معررَب لهُ من عجب السحر بالقول أضرُبُ وفي هامة القوم المضارب مضرب فها هو في الأقوال واش محبِّر وها هو في الأمثـال ثاو مجرَّب ومن ساحب بُرداً من العلم والتقى عليه ذيول الداوديَّـة تستَّحب له صبغة في العلم جاءت بأصبغ وشهبان كفهم لم يشمهن أشهب فيًا عسكراً قد ضمَّ أعلامَ عالم به طاب في الدُّنيا لنا متَقَلَّب هم الفئة العكماء والمشعر الذي إذا حَلَّ صَعْمًا فهو اللَّحَقّ مشعب لكَ الفضلُ في الدنيا على كل قاطن ِ ومرْ تحل أنشى كيى، وتَدْهُب ويا مَلكا عدلا رضي متورعا مناقبه العلماء تعلى وتكتب شرعْت من الاحسان فننا شريعة " كساوى بها ناء ومَنْ كَتَقَرَّب وأُسْمَيْتَ أَهْلَ النُّسْكُ إِذْ كَنْتَ مَنْهِمَ ۚ كَانْتُ أَخُوالْتَقُوى قَرِيبٌ مَقَرُّبِ وأُعلَمْتَ قَدَرُ العلمُ إذكنتِ عالمًا فقها وفي طلاً به لكَ مَأْرَب مُدحك تعتوم على كل قائل ومن ذا الذي يحمى الر مال ويحسب وَلِللَّهِ } تعطي و تَعطي و تَحْتَى فللبَحْرِمن كَفَّيْك قد صح منسب

فلا بَرَحَتْ كشَاكَ فِي الْأَرْهِي مَزْنَكَ يَطِيب بِها للغَلْسُ مَرْعَى ْ مَشْمُرِب ولا زِلْتَ فِي عَلَيْهِ مِجْدِكَ راقياً وشانِشُكَ الدَّحُوهُ يَشْكا وَيَشْكَب وترفي عــلى أقصى أمانيـك آيناً فلا بِرُ يُستَعَمْسِ ولا يَتَصَعَّبُ

## الخبر عن واقعة العرب مع الملطان بالقيروان، وما تظلما من الأحداث

كان هؤ لا الكعوب من بني سليم رؤسا البدو بافريقية وكان لهم اعتزاز على الدولة لا يعرفون غيره مذ أو لها بل وما قبله اذكان سليم هؤ لا مذ تغلب العرب من مضر على الدول والمالك أول الاسلام انتبذوا إلى الضواحي والقفار ؛ واعطوا من صدقاتهم عن عزة وارتاب الحلفا بهم لذلك ، حتى لقد اوصى المنصور ابنه المهدي أن لا يستعين بأحد منهم كما ذكر الطبري ، فلما التاثب الدولة العباسيية ، واستبد الموالي من العجم عليهم ، واعتز بنو سليم هؤلا ، بالقفر من أرض نجد المجلوا على الحاج بالحرمين ، ونالتهم منهم معر أن ؟ ولما انقسم ملك الاسلام بين العباسيية ، والشيعة ، واختطوا القاهرة ، نفقت لهم إذ ذاك اسواق الفتنة والتعزز ، وسامو الدولتين بالهضيمة وقطع السابلة . ثم أغزاهم المبيديثون بالمنرب ، واجازواالى برقة على الرابيين ، فغروا عرائها وأجروا في خلائها . حتى اذا خسرج ابن غانية على الموجدين ، وانتزى بالشور الشرقية : طرابلس وقابيس

واجتمع معه على ذلك قُر اقبشُ الغَـز ّي مولى بني أيوب ملوك مصر والشَّام . وانضاف البهم أفاريق العرب من بني سليم هؤلا. وغيرهم ؟ فاجلبوا معهم على الضواحي والامصار ، وصاروا في جملتهم ومن ناعق فتنتهم. ولما هلك قراقش وابن غـانية ، واستبدُّ آل أبي حفص بافريقية ، واعتز الدواودة أعلى الامير أبي ذكريا. يحيى بن عبدالواحد ابن أبي حفص ' استظهر عليهم ببني سليم هؤلا. ' وزاحمهم بظو اعنهم واقطعهم بافريقية ، ونقلهم مـن بجالاتهم بطرابلس وانزلهم بالقيروان فكان لهم من الدولة مكان وعليها اعتزاز . ولما افترق سلطان بني أبي حَفَص ، واستبد الكعوب برياسة البدو ، وضربوا بـين أعياصها وسعوا في شقاقها ، اصابت منهم واصابوا منها. وكان بين مولاناالامير أبى يجبى وبين حمزة بن عمر أخى الامير منازعة وفتن ، وحرب سجال اعانه عليها ماكان من زحف بني عبد الواد الى افريقية ، وطمعهم في تملك ثغورها ، فكان يستجر تجيوشهم لذلك ، وينصب الاعياص من آل أبي حفص يزاحهم بهم ٬ ثم غلبه مولانا السلطان أبو بكر آخراً وقاده الى الطاعة ، ما كان من قطع كلمة الزبون (١) عــن مولانا السلطان أبي يجيى ، وهلاك عدوه من آل يغمراسن ، بسيف وليه

 <sup>(</sup>١) ورد في لسان العرب. الزين. دفع الشيء عن الشيء، وحرب زبون. تزين الناس، أي تصدمهم وتدفعهم، على التشبيه بالناقة التي تزين ولمدها عن ضرعها وتزين الحالب أي تدفعه بشناتها. وقال الجوهري: أما الزبون للغيي والحريف فليس من كلام أهل البادية.

وظهيره السلطان أبي الحسن ؟ فاذعن وسكن غرب اعتزازه . وحمل بنى سليم على اعطا ، صدقاتهم ؟ فاعطوها بالكراهــة .ثم هلك باغتيال الدولة له فيا يزعمون ، وقام بالامر بنوه فــلم يمرفوا عواقب الامور وبلوا باعتساف الدول . ولم يعهدوا ولا سموا السلغهم غـير الاعتزاز فعدلتهم انفسهم بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه واجلبوا عــلى السلطان في ملككه ، ونازلوه بعقر داره سنة اثنتين والمبلك ابيه ، نزعوا الى اخيه ولي المهــد ؟ فبعا ، الى تونس وملكها سبعا . ثم اقتحمها عليه اخـوه الامير ابو حفص فقتله . وتقبض يوم اقتحامه البلا على ابي الممول بن حـرة اخيهم ؟ فقتله صبراً بباب داره بالقصبة ؟ فاسفهم بها . وتداعوا الى السلطان ابي الحسن ودغبوه في بالقصبة ؟ فاسفهم بها . وتداعوا الى السلطان ابي الحسن ودغبوه في ملك افريقية ، واستفذوه البها .

ولما تغلب السلطان على الوطن ، وكانت حاله في اعتزاز على من في طاعته غير حال الموحدين ، وماكته البدو غير ملكتهم ، وحين رأى اعتزازهم على الدولة ، وكثرة ما اقطعتهم من الضواحي ، ثم من الامصار التي اقطعهم الموحدون باعطيات فرضها لهم في الديوان . واستكثر جبايتهم ، فنقصهم الكثير منها وشكى اليه الرعية من البدو ما ينالونهم به من الظلامات والجور

بغرض الاتاوة التي يسمونها الحفارة ؛ فقبض ايديهم عنها واوعـز الى الرعايا بمنهم منها ؛ فارتابوا الذلك . وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم ؛ فترصدوا لها . وتسامع ذؤبانهم وبواديهم بذلك ؛ فاغاروا على قياطين (1) بنى مرين ومسالجم بشعـود افريقية وفروجها واستاقوا اموالهم وكثر شكاتهم واظل الجو بينهم وبين السلطان والدولة ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم كان فيهم خالد ابن حزة مستحثه (1) الى افريقية ، واخوه احمد ، وخليفة بن عبد الله ابن مسكين ، وابن عمه خليفة بن بوزيد من اولاد القـوس ؛ فانزلهم السلطان وكرمهم .

ثم رفع اليه الامير عبد الواحد ابن السلطان ابي يجيى ذكريا. بن اللحياني كان في جلته. وكان من خبره انه رجع من المشرق بعد مهلك ابيه بمصر كما قدمناه سنة اثنتين وثلاثين ؛ فدعا لنفسه بجهات طرابلس وتابعه اعــراب دباب ، وبايع له عبد الملك بن مكي صاحب قابس. ونهض معـه الى تونس في غيبة السلطان لتخريب تيمزيزدكت كما ذكرناه ؛ فلكما اياما . واحس بمرجع السلطان ؛ فاجفــل عنها . ولحق عبد الواحد بن اللحياني بتامسان الى ان دلف اليها السلطان ابو الحسن

<sup>(</sup>١) ورد في لسانّ العرب. والقيطون: المخدع، أعجمي، وقيـل: بلغة أهـل مصر ويربــر. قال ابن بري: القيطون بيت في بيت.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب. مستحبة. ولا معنى لها.

بعساكره ؛ ففارقهم وخرج اليه ؛ فاحله على التكرمة والمبرة واستقر في جملته ؛ الى ان ملك تونس . ورفع اليه عند مقدم هذا الوفد انهم دسوا اليه مع بعض حشمهم ، وطلبوه في الخروج مهم لينصبوه للامر بافريقية وتبرأ الى السلطان من ذلك ؛ فاحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن امصمود . وامر بهم ؛ فسحوا الى السجن .

وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم بساحة البلد بعد قضائه منسك الفطر من سنته . وبعث في المسالح والعساكر ؟ فتوافوا ببابه . واتصل الحبر باولاد ابي الليل القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان لهم ؟ فضافت عليهم الارض با رحبت وتعاقدوا على الموت وبعثوا الى اقتالهم اولاد منهلل بن قاسم بن احمد . وكانوا بعد مهلك سلطانهم ابي حفص قد لحقوا بالقفر ، وانتبذوا عن افريقية فرادا من مطالبة السلطان ، بما كانوا شيعة لعدوه ؟ فاغذ السير اليهم ابو الليل بن مطالبة السلطان ؛ بما كانوا شيعة لعدوه ؟ فاغذ السير اليهم ابو المليل بن حزة متطارحا عليهم بنفسه في الاجتماع المخروج على السلطان ؟ فاجابوه وارتحلوا معه . وتوافق احيا ، بني كعب وحكيم جيعا بتوزر من بلاد الجريد ؟ فهدروا الدما ، بينهم وتدامروا وتبايعوا على الموت والتحسوا من اعياص الملك من ينصبونه للامر ؟ فدلهم بعض سماسرة الفتن على ربحل من اعقاب ابي دبوس فريسة بني مرين من حلفا ، بني عبد المؤمن بعراكش ؟ عندما استولوا عليها . وكان من خبره ان أباه عثان بن

ادريس بن ابي دبوس لحق بعد مهلك ابيه بالانداس ، وصحب هنالك مرغم بن صابر شيخ بني دباب . وهو اسير ببرشاونة . فلما انطلق من اسره صحبه الى وطن دباب ، بعد ان عقد قص ببرشاونة بينها حلفا وامدها بالاسطول على مال التزماه له . ونزل بضواحي طرابلس وجبال البربر بها ، ودعا لنفسه هنالك . وقام بدعوته كافة العرب من دباب وقاتل طرابلس ؛ فامتنعت عليه . ثم تابعه احمد بن ابي الليل شيخ الكموب بافريقية ، واجلب به على تونس ؛ فلم يتم امره لرسوخ دعوة الحفصيين بافريقية ، وانقطاع امر بني عبد المؤمن منها وآثارهم منذ الاحوال العديدة والاماد المتقادمة ؛ فنسى امرهم .

وهلك عنمان بن ادريس هذا بجربة ، ثم ابنه عبد السلام بعده وترك من الولد ثلاثة أصغرهم احمد ، وكان صناع اليدين . ولحقوا بتونس بعدما طوحت بهم طوائح الاغتراب ، وظنوا ان قد تنوسي شأن ابيهم ، فتقبض عليهم مولانا السلطان ابو يحيى ، واودعهم السجن الى ان غربهم الى الاسكتدرية سنة ادبع وادبعين ، ورجع احمد منهم الى افريقية ، واحتل بتوزر مخترفاً بحرفة الخياطة يتعيش منها فاستدعاه بنو كعب هـؤلا وين اتفقت اهواؤهم ومن اتبهم من احلافهم اولاد القوس ، وسائر شعوب علاق . وخرج اليهم من توزر اختموه للامر وجمواله شيئاً من الفساطيط والآلة والكسي الفاغرة فنصبوه للامر وجمواله شيئاً من الفساطيط والآلة والكسي الفاغرة

والمقربات. واقامـوا له رسم السلطان ، وعسكروا عليه بحللهم وقياطينهم ٬ وارتحلوا لمناجهزة السلطان . ولما قضى منسك الاضحى من سنة ثمان واربعين ، ارتحل من ساحة تونس يريدهم ؛ فوافاهم في العرج ما بين بسيط تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنية ؟ فاجفلوا امامه وصدقوه القتال منهزمـين ٬ وهو في اتباعهم٬ الى ان احتل بالقيروان ، ورأوا أن لا ملجأ منه ؛ فتدامروا واتفقوا عـلى الاستماتة ودس اليهم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلبوا بني مرين ، وعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا اليهم براياتهم ؟ فصبحوا معسكر السلطان . ورك اليهم في الآلة والتعبئة واحتل المصاف، وتحـيز اليهم الكثر. ونجا السلطان الى القيروان فدخلها في الفل من عساكره ثامن المحرم فاتح تسع وعشرين، وتدافعت ساقات العرب في اثره . وتسابقوا الى المسكر ؟ فانتهبوه ودخلوا فسطاط السلطان ؟ فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه . واحاطوا بالقيروان ، وأحدقت حالهم بها سياجاً ، وتعاوت ذيابهم باطراف البقاع واجلب ناعق الفتنة من كل مكان . وبلغ الخبر الى تونس؟ فاستحصن بالقصبة اولياء السلطان وحرمه ، ونزع ابن تافر اكين من جملة السلطان بالقيروان اليهم؟ فعقدواله على حجابة سلطانهم احمــد بن أبي دبوس ودفعوه الى محاربة من كان بقصبة تونس ؟ فاغذ اليها السير . واجتمع اليه اشياع الموحدين وزعانف الغوغا. والجند، واحاطوا بالقصبة،

وغاداها بالقتال ، ونصب المنحنيق لحصارها . ووصل سلطانه احمد على اثره ، وامتنعت عليهم ، ولم يغنوا فيها غنا ، وافترق امرالكموب وخالف بعضهم بعضا الى السلطان وتساقطوا اليمه ، فتنفس مخنــق الحصار عن القبروان . واختلفت اليه رسل اولاد مهلهل ، واحس بهم اولاد ابي الليل. فدخل ابوالليل بن حمزة بنفسه، وعاهد السلطان على الافراح ، ولم يف بعهده . وداخــل السلطان واولاد مهلهل في الخروج معهم الى سوسة ، فعاهدوه على ذلك . وواعد اسطوله بمرساها وخرج معهم ليـ الاعـ لى تعبية ، فلحق بسوسة . وبلغ الخبر الى ابن تافر اكبن عكانه من حصار القصية ؟ فركب السفين ليلا الى الاسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن ابي دبوس لما وقف على خبره ؟ فانفض جمهم وافرجوا عن القصبة . وركب السلطان اسطوله من سوسة ، ونزل بتونس اخر جادي واعتمل في اصلاح اسوارها وادارة الخندق عليها . واقام لها من الامتناع والتحصين رسما ثبت لهما من بعده ، ودفع به نحو عدوه . واستقل من نكبة القيروان وعثرتها ، وخلص من هوتها . والله يفعل ما يشاء .

ولحق اولاد ابي الليل ، وسلطانهم احمد بن ابي دبوس بتونس ، فاحــاطوا بالسلطان واستبلغوا في حصاره . وخلصت ولاية اولاد مهلهل للسلطان ، فعول عليهم ثم راجع بنو حمزة رأيهم في طاعة السلطان ودخل كبيرهم عمر اليه في شعبان ، وتقبضوا على سلطانهم احمد بن ابي دبوس وقادوه الى السلطان استبلاغاً في الطاعة ، وامحاضا للولاية فتقبل فيئتهم واودع ابن ابي دبوس السجن ، وأصهر الى عمر بابنه ابي الفضل ، فعقد له على بنته ، واختلفت احوالهم في الطاعـة والانحراف ، إلى ان كان ما ندكر ، والله غالب على امره .

#### الخبرين أتتقاض الثغور الغربية ورجوعها الس دعوة الموحدين

كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان ابي يجبى ، لما قدم على السلطان ابي الحسن بتلمسان في زفاف شقيقته سنة سبع واربعين ، بعد ما اتصل به في طريقه مهلك ابيه ، اوسع له السلطان كنفه ، ومهد له جانب كرامته وبره ، وغز له بوعد في المظاهرة على ملك ابيه يعزي به عن فقده . وارتحل السلطان الى افريقية ، والمولى ابو الفضل برجي ان يجمل سلطانها اليه ، حتى اذا استولى السلطان على الثغرين بجاية وقسطينة ، وارتحل الى تونس ، عقد له على مكان امارته ايام ابيه ببونة ، وصرفه اليها ؛ فانقطع امله وفسد ضميره وطوى على النث حتى اذا كانت نكبة السلطان بالقيروان ، سما الى التوثب على ملك سلفه . وكان اهل قسنطينة وبجاية قد برموا من الدولة ، واستثقلوا وطأة الإيالة ، لما اعتادوا من الملكة الرقيقة ؛ فاشرأبوا الى الثورة عند ما بلغهم خبران كبة ، وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب فيه ما بلغهم خبران كبة ، وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب فيه ما بلغهم خبران كبة ، وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب فيه

طوائف من الوفود والعساكر ، وكان فيهم ابن صغير من ابناء السلطان ؛ عقد له على عسكر من اهل المغرب ، واوعز اليه باللحاق بتونس، وفيهم ممال المنرب قدموا عند دأس الحول بجبايتهم وحسبانهم . وفيهم ايضاً وفد من زعماء النصارى ، بعثهم الطاغية ابن اذفونش مع تاشفين ابن السلطان لما اطلقه من الاسر ، بعد عقد السلم والمهادنة ٬ وكان اسيرا عندهم من لدن واقعة طريف كما ذكرناه ٬ وكان اصاب من من الجنون. فلما خاصت الولاية بين السلطان والطاغية ، وعظم عنده الاتحاف والمهاداة ، وبلغه خبر السلطان وتملكه افريقية ، اطلق ابنه تاشفين . وبعث معه هو الا و الزعما و للتهشية ، وفيهم أيضاً وفد من اهل مالي ملوك السودان بالمنرب . اوفدهم ملكهم منسا سليهان للتهنية بسلطان افريقية . وكان معهم ايضاً يوسف بن مزنبي عامل الزاب واميره، قدم بجباية عمله. واتصل به خير الركاب بقسنطينة فلحق بهم، مؤثراً صحابتهم الى سِدَّة السلطان . وتوافى هؤ لا الوفود جيعاً بقسنطينة، واعصوصبوا على ولد السلطان. فاما وصل خبر النكبة اشرأب الغوغاء من اهل البلد الى الثورة ، وتحلّبت شفاههم الى ما بايديهم من اموال الجباية واحوال الثروة ؛ فنقموا عليهم سوم الملكة ودس مشيختهم الى المولى الفضل ابن مولانا السلطان ابي يحيى بمكانه من بونه ٬ وقد كشف القناع في الانتزا. على عمله والدعا. لنفسه ؟ فخطبوه للامر واستحثوه للقدوم ؟ فأغذ السير . وتسامع بخبره اولياء السلطان، فخشى ابن مزنى على نفسه ، وخرج الى معسكره بحـلة

يعقوب بن على امير الدواودة ؛ ولجأ ابن السلطان واولياؤه الى القصية . ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم ، حتى اذا أطلت رايات مو لا ثالفضل وثبو ابهم و احجر وهم بالقصبة. و احاطو ابهم حتى استنزلوهم على امان عقدوه لهم . ولحقوا بحلة يعقوب ؟ فعسكروا بها بعد ان نقض اهل البلد عهدهم في ذات يدهم ، فاستصفوه ، فاشار عليهم ابن مزنى باللحاق ببسكرة ليكون ركابهم الي السلطان ؟ فارتحلوا جميعاً في جوار يعقو ب بما له من ملك الضواحي حتى لحقوا ببسكرة ، ونزلوا منها على ابن مزنى خير نزل ؟ وكفاهم كل شيء يهمهم عـــلى طبقاتهم ومقاماتهم ، وعناية السلطان بمن كان وافداً منهم ؛حتى سار بهم يعقوب بن على الى السلطان ؛ واوفدهم عليــه في رجب من سنته. واتصل الخبر بأهل بجاية بالفعلة التي فعل اهل قسنطينة ، فسأجلوهم في الثورة . وكبسوا منازل اولياء السلطان وعسكره وعماله ، فاستباحوها واستلبوهم واخرجوهم من بين ظهرانيهم عراة ؟ فلحقوا يالمغرب . وطيروا بالخبر الي المولى ابي الفضل ٬ واستحثوه للقدوم ؛ فقدم عليهم . وعقد على قسنطينة وبونة لن استكفى به من خاصت ورجالات دولته ، واحتل ببجاية لشهر ربيع من سنته . واعاد ملك سلفه. واستوثق امره بهذه الثغور، الى ان كان من خبره مع السلطان بعد خروجه من بجاية ؛ ما نذكره ان شاء الله تعالى .

# الغبر عن انتزاء أولاد السلطان بالبغرب الهسط والقصر، ثم استقال أبس عنان بماك البغرب كه

لما اتصل خبر النكبة على القيروان بالامير ابي عنان ابن السلطان، وكان صاحب تلمسان والمغرب الاوسط. وتساقيط اليه الفل من عسكم اسه عراة زرافات ووحدانا وارجف الناس بمهلك السلطان مالقبروان ؟ فتطاول الأمير ابو عنان للاستثثار علك ابيه دون الابناء ؟ لما كان له من الإيثار عند ابيه ؛ لصانته وعفافه ؛ واستظهار القرآن ؟ فكان محلا معن اليه لامثالها . وكان عثان بن يحيى بن جرار من مشيخة بني عبد الواد واولاد تيدو كسن بن طاع الله منهم ، وكان له محل من الدولة كما ذكرناه في خبره . وكان السلطان اذن لـــه في الرجوع الى المغرب من معسكره بالمهدية ، ونزل بزاوية العباد من تلمسان، وكان مسمتا وقورا، 'جهينية خبر ممتعا في حديثه . وكان يرجم فيه الوقوف على الحدثان. وكان الامير ابو عنان متشوقاً الى اخبار اليه ، ففزع إلى عثمان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وانس به وكان في قلبه مرض من السلطان ؛ فاودع اذن الامير ابي عنان ما اداد من الاقاويل : من تورط السلطان في المهلكة ، ويشه ه عصير الأمر البه، فصادف منه اذناً واعية. واشتمل عليه ابن جرار من بعد. فلما ورد الخبر بنكبة السلطان اغراه ابن جرار بالتوثب على الملك

وسول له الاستئثار به على اخوانه تيقناً بهلك السلطان. ثم اوهم الصدق بارجاف الناس بموت السلطان ؟ فاعتزم وشحد عزمه في ذلك ما اتصل به من حافد السلطان منصور ابن الامير ابي مالك صاحب فاس واعمال المغرب من الانتزاء على عمله ، وانه فتح ديوان العطاء ، واستلحق واستركب لغيبة بنى مرين عن بلادهم ٬ وخلو ً جو ً من عساكرهم. واظهر العسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من هـوة القيروان ، يسر منها حسواً في ارتناء. وتفطّن لشأنه الحسن بن سليان ابن يرزيكن ٬ عامل القصبة بفاس ٬ وصاحب الشرطـــة بالضو احى ؟ فاستأذنه في اللحق بالسلطان؟ فأذن له راحة من مكانه. واصحب عمال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على السلطان بجباياتهم ٬ فلحق بالامير ابى عنان على حين امضى عزيمته على التوثب والدعاء لنفسه ، فقبض امو الهم واخرج ماكان بمودع السلطان بالمنصورة من المال والذخيرة . وجاهر بالدعاء لنفسه ، وجلس للبيعة بمجلس السلطان من قصره في ربيع من سنة تسع ، فبايعه الملأ . وقرأ كتاب بيعتهم على الاشهاد ثم بايعه المامة ؛ وانفض المجلس ، وقد انعقد سلطانه ورست قواعدملكته. وركب في التعبية والآلة ؛ حتى نزل بقبة الملعب. وأهم الناس وانتشروا . وعقد على وزارته لحسن بنسليان بن يرزيكن ثم لفارس بن ميمون بن ودرار وجعله رديغاً له وتبعا . ورفع مكان ابن جرار عليهم. واختص لولايته ومناجاة خلوته كاتبه ابا عبد الله بن

محمد ابن القاضي عبد الله بن ابي عمر ، وسنذكر خبره . ثم فتح الديوان واسترك من تساقط اليه من فل ّ ابيه ، وخلع عليهم ودفع اليهم اعطياتهم وازاح علهم . وبينها هو يريد الرحلة الى المغرب ، اذبلغه ان ونزمار ابن ولي السلطان وخالصته عريف بن يحيى ، وكان امير ذغبة لمهده ، ومقدماً على سائر البدو ، وبلغه انه قد جمع له يريد حربه ، وغلبه على ما صار اليه من الانتزاء والثورة على ابيه. وانه قصم تأسان بجموعه من العرب ، وزناتة المغرب الاوسط ؛ فعقد للحسن بن سليهان وزيره على حربه . واعطاه الآلة وسرحه للقائه ، وسرح معه من حضره من بني عامر اقتال (١) سويد ، وارتحل الوزير بعسكره حتى احتل بتاسالة . وناجزه ونزمار الحرب ، ففُلْت جموعه ومنحوا اكتافهم، واتبع الوزير وعسكره آثارهم، واكتسح اموالهم وحللهم ، وعاد الى سلطانه بالفتح والغنائم .

وارتحل الامبر ابو عنان الى المغرب ، وعقد على تسلسأن لعثمان ابن جرار ، وانزله بالقصر القديم منها ، حتى كان من امره مع عثمان ابن عبد الرحمن ما ذكرنا في اخبارهم . ولما انتهى الى وادي الزيتون وشي اليه بالوزير الحسن بن سليان انه مضمر الفتك به بتازى تزلفا الى السلطان ووفاء بطاعته ، وانه داخل في ذلك الحاف. منصور صاحب

(١) جمع قتل، وهو القرن في قتال وغيره. وهما قتلان أي مثلان. وقتل الرجل نظيره.

اعمال المغرب ، بما كان يظهر من طاعة جده . وارتاب الامير ابو عنان به ، واستظهر واشيه على ذلك بكتابه . فلما قرأه تقبض عليه ، وقتله بالمساء خنقا ، واغذُ السير إلى المغرب . وبلــغ الحبر منصور بن أبي مالك صاحب فاس ؟ فزحف للقائم . والتقى الجمعان بساحة تازى وبوادي أبي الاجــراف؟ فاختل مصاف منصور ، وانهزمت جموعه ولحق بفاس. وانحجز بالبلد الجديد ، وارتحل الامير ابو عنان في اثره وتسايل الناس على طبقاتهم اليه ، واتوه الطاعة . واناخ بعسا كره على البلد الجديد في ربيع الآخر من سنة تسع واربعين ، واخـــذ بمخنقها وجمع الايدي والفعلة على الآلات لحصارها . ولحين نزوله عـــلي البلد الجديد اوعز الى الوالي بمكناسة ان يطلــق أولاد أبي العلاء المعتقلين بالقصبة ، فاطلقهم ولحقوا به . واقاموا معه عملي حصار البلد الجديد وطال تمرسه بها الى ان ضاقت احوالهم واختلفت اهواؤهم ونزع اليه اهل الشوكة منهم . ونزع اليهم ادريس بن عثمان بن أبي العلا. فيمن اليه من الحاشية باذنه له في ذلك سراً ليمكنه بهم ، فدس اليه وواعده الثورة بالبلد ؛ فثار بها . واقتحمها الامير ابو عنان عليهم . ونزل منصور بن أبي مالك عـلى حكمه ؛ فـاعتقله الى ان قتله بمحبسه واستولى على دار الملك وسائر اعمال المغسرت. وتسابقت اليه وفو د الامصار للتهنية والبيعة .وتمسك اهل سبته بطاعة السلطان، والانقياد لعاملهم عبد الله بن علي بن سعيد مــن طبقة الوزرا. حيناً . ثم توثبوا به، وعقدوا على انفسهم للأمير أبي عنان ، وقادوا عاملهم إليه ، وتولى كيب الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبو العباس أحمد بن محمله بن دافع من بيت أبي الشريف من آل الحسن (") كانوا انتقاوا اليها من صقلية واستوسق للأمير أبي عينان ملك المغرب ، واجتمع البه قومه من بني مَرين إلا من أقام مع السلطان بتونس وفا ، محقه . وحص جناح أبيه عن الكرة على الكعوب الناكثين لمهده ، الناكبين عن طاعته ؛ فاقام بتونس يرجي الايام ، ويأمل الحكوة ، والاطراف تنتقض والحوارج تتجدد ، الى ان ارتحل الى المندرب بعد اليأس ، كا

#### الغبر عن انتقاض النوادي، وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان، ومغراوة بشاف، وتوجين بالحجية

لا كانت نكبة السلطان بالقيروان ، وانتثر سلك زناته ، وانتقضت قواعد سلطانهم ؛ اجتمع كل قـوم منهم لابرام امرهم ، والنظر في شأن جاعتهم ؛ وكانوا جميعاً نزعـوا الى الكعوب الخارجين على السلطان ؛ وبنزوعهم كانت الدايرة عليه ، ولحقـوا بتونس مع الحاجب أبي محمد بن تافراكين ، ليلحقوا منها باعمالهم ، وكان في جملة السلطان جاعة من أعياصهم : منهم عثمان واخـوته الزعيم ويوسف السلطان جاعة من أعياصهم : منهم عثمان واخـوته الزعيم ويوسف

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: من آل الحسين.

وابراهيم ، أبنا، عبد الرحن بن يحيى بن يَغْمُر اسن بن زيَّان سلطان بني عبدالواد . صاروا في ايالة السلطان منت فتح تلمسان ، وانزلهم بالجزيرة للرباط. ثم رجعوا بعد استشار الطاغية بها الى مكانهم من دولتهم ٬ وساروا الى القيروان تحت لوائه . ومنهم عـلي بن راشد بن محد بن ثابت بن منديل ، وقد ذكرنا أخبار أبيه. رَبِي في إيالة السلطان وجو الدولة يتيما، وكفلته نعمتها منذنشأت، حتى كأنه لا يعرف سواها . فاجتمع بنو عبد الواد بتونس ، وعقدوا على انفسهم لعثمان بن عبد الرحمن ، بما كان كبير اخوته . وأتوه بيعتهم بشرقي المصلى العتيق المطل على سيجوم مــن ساحة البلد لعهده بهم يومئذ . وقد وضعوا له بالارض درقة من اللمط اجلسوه عليها ؟ ثم ازد حموا مكتبين على يده يقبلونها للبيعه ؟ ثم اجتمع من بعدهم مغراوة الى على بن داشد وبايعوه وحفوا به، وتعاهد بنو عبدالواد ومَنْراوة على الألفة وانتظام الكلمة وهدر الدماء . وارتحلوا الى اعمالهم بالمغرب الأوسط؟ فنزل على بن داشد وقومه بموضع عملهم من ضواحي شيلف، وتغلبوا على أمصاره. وافتتحوا تُنـَس، وأخـرجوا منها أوليا. السلطان وعسكره ، وقتلوا القاضي بمازونة سرحان ، كان مقيا لدعوة السلطان بها ؟ ثم سولت له نفسه الانتزاء والتوثب ؟ فدعا لنفسه . وقتله على بن راشد وقومه .

وأجاز عثمان بن عبد الرحمن وقومه من بني عبد المواد الي محل ملکهم بتلمسان ، والفو اعثمان بن جرار قد انتزی بها بعد منصرف الامير أبي عنان ودعا لنفسه فتجمع له الناس لتوثبه على المنصب الذي ليس لأبيه ، واستمسك بالبلد أياماً يسؤمل نزوع قومه اليه . ثم زحف اليه بنو عبد الواد وسلطانهم ، فصدقوه الزحف ، وثارت به الغوغا، ، وكسروا أبواب البلد. وخرجـوا الى السلطان ؛ فادخلوه القصر ، واحتل به في جمادي من سنة تسع . وتسابق الناس الي مجلسه مثني وفرادي ، وبايعوه البيعة العامة ، وتفقد ابن جرار . ثم أغري به البحث فعيثر عليه ببعض زوايا القصر . وأحتمل الى المطبق فاودع به الى أن سرب اليه الماء ، فات غريقاً في هـوته . وساهم السلطان أبو سعيد عثمان أخاه أبا ثابت الزعيم في سلطانه، وشركه في أمره، وأردفه في ملكه ، وجعل البه أمر الحرب والضواحي والبدوكلها . وأستوزر قريبه يحيى بن داود بن مكن ، من ولد محمد بن تيدو كسن بن طاع الله وأستوسق ملكهم . وأوفدوا مشيختهم على الأمير أبي عنان صاحب المغرب٬ وسلطان بني مرين٬ فعقدوا معه السلم والمهادنة٬ واشترطوا له على أنفسهم دفاع السلطان أبيه عن الخلوص اليه. وزحفوا الى وَهُرَانَ مِن تُغُورُ أَعَالَمُم . وَنَازَلُوا بِهَا أُولِيا ۚ السَّلْطَانُ وَعَسَّا كُرُّهُ ۗ وعاملها يومنذ عبنو بن جانا من صنائع السلطان ، الى أن غلبوه عليها واستنزلوه صلحاً لأشير من حصارها. واستمسك أهل الجزائر بطاعة السلطان واعتصموا بها ، وعقد عليها لقائده محمد بن يحيى المشري من صنائع أبيه بمعثه اليهم من قونس بعدنكبة القروان ، ونجم بالمد يُة عدي أبن يوسف بن زيَّان بن محمد بن عبد القوي داعياً لنفسه ، وطالباً سلطان سلفه ، وامتنع عليه مَعقيل ملكهم بجبل وانشيريش ، لمكان ولد عُمر بن عثمان وقومهم بني تيغرى في رياسته وانحاش اليه أولاد عزيز ، من بني توجين ، أهل ضاحية المدية فقاموا بامره ، واعصوصبوا عليه ، وكانت بينه وبين ابنا ، عمر بن عثمان حرب سجال الي ان هلك ، وخلص امر بني توجين لابنا ، عمر بن ابن عثمان ؟ وهم على مذهبهم من طاعة السلطان والتمسك بدعوته ، ابن عثمان ؟ وهم على مذهبهم من طاعة السلطان والتمسك بدعوته ، كان كره ان شا ، الله تعالى .

#### الغبر عن رجوع أمراء الثغور الغبينة من الموحدين الى ثغورهم ببجاية وقسنطينة

لما توثب الامير ابو عنان على ملك ابيه ، وبويسع بتلمسان ، وكانت للامير ابي عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا. صاحب مجاية لديه خلة ومصافاة ، من لدن بعثه اليه السلطان ابوه من مجاية . والزله بتلمسان ، فرعى له السابقة وآثره في الامارة ، وعقد له عمل محمل امارته من مجاية ، وأمد على المهارته من مجاية ، وأمد على المهارته من مجاية ، وأمد على المهارته من مجاية ، وأمد على المهار الهالول والسلاح ، ودفعه الها

لكون حييراً دون السلطان يتونس. وضمن له هذا الامير صده عن الخلوص اليه وسد المذاهب دونه. واوعز ابو عنان الى اساطيله بوهران فركبها الامير الى تدلس ودخلها . ونزع اليسه صنهاجة اهمل ضاحية بجاية ؟ عن عمه المولى ابي العباس الفضل ؟ واعصوصبوا عليه ، وقاموا بامره ؟ لقديم نعمته وسالف امارة ابيه . ولما ارتحل الامير ابو عنان الى المغرب ، رحل في جلتهِ المولى ابو زيـد عبد الرحمـن ابن مولانا الامير ابي عبدالله صاحب قسطينة ، ومعه اخوته ؛ فاختصهم يومنذ يتقريبه وخلطهم بنفسه . فلما غلب الأمير ابو عنان منصور ابن اخيسه ابي مالك على البلد الجديد ، واستولى على المغرب ، رأى ان يبعث ملوك الموحدين الى بلادهم ، ويدفع في صدر ابي بمكانهم ؛ فسرح المولى ابا زيد وجميع اخوته ؛ وكان منهم مولانا السلطان ابو العباس الذي جبر الله به الصدع ، ونظم الشمل ، ففصلوا الى مواطن ملكهم ومحل امارتهم . وكان مولاهم نبيل حاجب ابيهم قد تقدم الى بجاية ، ولحق بالمولي ابي عبدالله بمكانه من حصارها . ثم تقدم الى قسنطينة ، وبها مولى من موالي السلطان المتغلب عليها ، وهو المولى ابو العباس الفضل. فلحين اطلاله على جهاتها وشعور اهلها بمكانه، لفحت منهم عزائز المودة ، وذكروا جميل الايالة ، واجمعوا التوثب بواليهم . واحتل نبيل بظاهر قسنطينة ؟ فشرهت العامة الى امارته والقيام بدعوة مواليه . وتوثب اشياعهم على اوليا. عمهـم فاخرجوهم ، واستولى

القائد نبيل على قسنطينة واعمالها، واقام دعوة المولى ابي زيد واخوته كاكانت اول مرة بها : وجاء من المغرب الى مركز امارتهم ، ودعوتهم بها قائمة ، ورايتهم على انحاثها خافقة ؛ فاحتلوا بها حلول الآساد بعرينها والكواكب بافاقها. ونهض المولى ابو عبدالله محمد فيمن اجتمع البه من البطانة والاولياء إلى محاصرة بلده بجاية ؟ فاحجز عمه بالبلد واخذ بمخنقها اياماً ؟ ثم افرج عنها ، ثم رجع الى مكانه من حصارها . ودس الى بعض اشياعه بالبلد ، وسرب المال بالغوغاء ، فواعدوه فتح ابواب الربض في احدى ليالي رمضان سنة تسع واربعين . واقتحم البلد وملاً الفضاء بهدير طبوله ، فهب الناس من مراقدهم فزعين ، وقد ولج الامير وقومه البلد . ولجأ الامير اب و العباس الفضــل الى شعاب الجبل وكواريه المطل على القصبة راجلًا حافياً ، فاختفى الى ان عثر علمه ضحى النهار وسبق إلى ابن اخيمه ، فن عليه وادكبه السفين الى محل امارته من بونة . وخلص ملك بجاية للمولى الأمير ابي عبد الله هذا ، واقتمد سرير ابائه بها . وكتبو اللامير ابي عنان بالفتح وتجديد المخالصة والموالاة ٬ والعمل على مدافعة ابيه عن جهاته . والله تعالى اعلم .

#### الخبر عن نمُوض الناصر بن السلطان ووليه عريف بن يديس من تونس الس الرغرب الهسط

لما بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب من انتقاض اطرافه، وتغلب الاعياص من قومه وسواهم على اعماله ، ووصل اليه يعقوب بن على امير الدواودة بولده وعماله ووفده ؟ نظر في تلافي امره ؟ فسر ح ولده الناصر الى المغرب الاوسط لارتجاع ملكهم ، ومحو آثار الخوارج من اعمالهم. فنهض مع يعقوب بن على واصحبه وليه عريف بن يحيى امير زغبة ليستظهر به على ملك المذرب ، وقدمهما طليعة بين يديه . وسار الناصر الى بسكرة ، واضطرب معسكره بها . ثم فصل من بلاد رياح الى بلاد زغبة ، واجتمع اليه اولياؤهم من العرب ومن زناتة من بني توجين اهـل وانشريش وغيرهم . وزحف اليهم الزعـيم ابو ثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة . والتقي الجمعان بوادي وركث وانفضت جموع الناصر وانذعروا ، ورجع على عقبه الى بسكرة . وخلص عريف بن يحيى الى قومەسويد ؛ ثم قطع القفر الى المغرب الاقصى . ولحق بالامير ابي عنان ؟ فـنزل منه بألطف محيل ورجع الناصر الى بسكرة ، وارتحل مع اوليائهم اولاد مهلهل لمدافعة اولاد أبي الليل وسلطانهم المولى الفضل عن تونس ، كما ذكرناه . واحسوا بهم ؟ فنهضوا اليهم وفروا امامهم ؟ إلى أن خلص الناصر إلى بسكرة ثانية واتخذها مثوى ؟ الى أن لحق بالجزائر عند رحلته من تونس اليها ، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

## الخبر عن رحلة السلطان أبي الدسن الس المغرب، وتغاب المواس الفضل عاس تونس، وما دعا الس خلك من الإموال

لما خلص المولى ابو العباس الفضيل ابن مو لانا السلطان أبي يجيبي من نكبته بيحالة ، وامتن عليه ابن اخيه فلحق بمحل امارته من بونة ، ووافته مها مشبخة أولاد أبي الليل، أوفدهم عليه بنو حزة بن عمير يستحثونه لملك افريقية ويرغبونه فيه؟ فاجاب داعيتهم ونهض اليهم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع واربعين . ونزل بحلهم ، وارجفوا بخيلهم وركابهم على ضواحى افريقية ، وجبوها . وصمدوا الى تونس فنازلوها وأخذوا ممخنقها اباماً ؟ ثم اخذ بحجزتهم عنها شيعة السلطان واولياؤه من اولاد مهلهل والنه الناصر عند قفو لهمن المغرب الاوسط مفلولا ؟ فرحلوا وشردهم . ثم رجعوا الى مكانهم من حصارها ؟ ثم انفضوا عنها . وتحيز خالد بن حزه الى شيعة السلطان أبي الحسن من أولاد مهلهل وقومه ؟ فاعتزوا مه . وذهب عمر من حمزة الى المشرق لقضاء فرضه ، واجفل ابو الليل اخوه والمولى الفضل إلى القفر ، حتى كان من دخول اهل الجريد في طاعته مـا سنذكر . وكان السلطان لمـا خلص من القيروان الى تونس، وفد عليه احمد بن مكىمهنياً ومفاوضاً

في شان الثغر ، وما مني ب من انتقاض الاطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان امره عند فواته بالتولية على اهل القطر من جنسهم استثلاقاً للكافة ، واستبقاء لطاعتهم ، فعقد على عمل قابس وجربة والحلة وما اليها لعبد الواحد ابن السلطان ابي زكريا ، بن احمد اللحياني ، وانفذه مع احمد بن مكي الى عمله ؛ فهلك بجربة اليسال من مقدمه بالطاعون الجارف عامئذ .

وعقد لابي القاسم بن عتوسيخ الموحدين على توزر ونفطة وسائر بلاد الجريد ، بعد ان كان استخلصه عند مفر أبي محمد بن تأفراكين قريمه ، وما ظهر من سو و خلته ؛ فنزل بتوزر ، وجمع اهل الجريد على الولاية والمخالصة . ولما نازل المولى ابو العباس الفضل تونس مرتين ، وشرد اولاد مهلهل ، وامتنعت عليه ؛ عمد الى الجريد سنة خمس يجاول فيه ملكاً . وخاطب ابا القاسم بن عتو يذكره عهده وعهد سلفه وحقوقهم ، فتذكر وحن ، ونظر الى ما ناله به السلطان من المثلة في اطرافه . واستثار كامن حقده ؛ فانحرف وحمل الناس على طاعة المولى الفضل ابن مولانا السلطان ابني يجيى فارعوا الى الإجابة . وبايعه اهل توزر و قفصة و تفغلة والحمة . ثم دعا ابن مكي واليعه اهل توزر و قفصة و تفغلة والحمة . ثم دعا ابن مكي الم طاعته ؛ فأجاب اليها وبايعه اهل قابس وجربة أيضاً . وانتهى الحبور الى اللسلطان باستبلا المولى الفضل على أمصار افريقية ، وانتهى

ناهض الى تونس؛ فاهمتُه الشان وخشي على امره . وكانت بطانتــه يوسوسون اليه بالرحلة الى المغرب لاسترجاع نممتهم باسترجاع ملكه؛ فاجابهم اليها . وشحن اساطيله بالاقوات ، وازاح علل المسافرين ولما قضى منسك الفطر من سنة خمسين ؛ ركب البحر ايام استفحال فصل الشناء .

وعقد لابنه أبي الفضل على تونس ثقة بما بينه وبين او لاد حزه من الصهر، وتفاديا بمكانه عن معرة النوغا، وثورتهم ، واقلع من مرسى تونس ولحس دخل مرسى بجاية ، وقد احتاجوا الى الما ، فمنهم صاحب بجاية من الورود ، واوعز الى سائر سواحله بمنهم، فزحفوا الى الساحل ، وقاتلوا من صدهم عن الما ، ، الى ان غلبوهم على الما ، والى الساحل ، وقاتلوا من صدهم عن الما ، ، الى ان غلبوهم على مكان ، والقاهم اليم بالساحل ، بعد ان تكسرت الأجفان من كل مكان ، والقاهم اليم بالساحل ، بعد ان تكسرت الأجفان ، وغرق الكثير من بطانة السلطان وعامة الناس وقذف الموج بالسلطان فيكثوا ليلتهم وصبحم جفن من الاساطيل كان قد سلم من ذلك فحكثوا ليلتهم وصبحم جفن من الاساطيل كان قد سلم من ذلك وتوثبوا اليه فاختطفه اولياؤه من اهل الجفن ، قبل ان يصل اليه وتوثبوا اليه فاختطفه اولياؤه من اهل الجفن ، قبل ان يصل اليه البرير ، وقذفوا ابه الى الجزائر ؛ فنزل بها ، ولأم صدعه . وخلع على من

وصل من فل الاساطيل ، ومن خلص اليه من اوليائه ، ولحق به ابنه الناصر من بسكره ، واتصل بالمولى الفضل خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الجريد ، فاغذ السير الى تونس. و زل على ابنه ، ومن كان بها من مخلف أوليائه ، فغلبوهم عليها ، واتصل اهل البلد بهموا حاطوا يوم منى بالقصبة ، واستنزلوا ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على الإمان ؛ فخرج الى بيت ابي الليل ابن حزة ، وانفذ ممه من بلغه الى مأمنه ؛ فلحق بالجزائر بابيه ، وبادر الى السلطان عدي بن يوسف المنتزي بالمدينة من بني عبد القوى ، فصار في جلته ، وخرج له عن المنتزي بالمدينة من بني عبد القوى ، فصار في جلته ، وخرج له عن الأمر ، وزعم انه إنما كان قائماً بدعوته ، فتقبل منه وأقره على عمله .

ووقد عليه اولياؤه من المغرب: سويد والحارث وحصين ، ومن اليهم ممن اجتمع الى وليه ونزمار بن عريف المتمسك بطاعته . ووقد عليه أيضاً علي بن راشد امير مغراوة ، واغراه ببني عبد الواد ، واشترط عليه اقراره بوطنه وعمله اذا تم امره ؛ فابى من قبول الاشتراط ظناً بهده عن النكث ؛ فتزع عنه وصار الى مظاهرة بني عبد الواد عليه . وبعث ابو سعيد عثمان صاحب تلمسان الى الامير أبي عنان في المدد ؛ فبمث اليه بعسكر من بني مرين ؛ عقد عليهم ليحيى بن رحو بن تشفين بن معطي من تيربيغين . وزحف الزعيم أبونابت الى حرب السلطان أبي الحسن فيمن اجتمع اليه من عسكر بني مرين ومغراوة . وخرج

السلطان من الجزائر وعسكر بمتيجة واحتشد ونزمار سائر العرب بجللهم ووافاه بهم ، وارتحلوا الى شيلف. ولما التقى الجمان بشدونه ؛

صدقه مغراوة الحملة ، وصابرهم ابنه الناصر ، وطعن في الجولة فهلك ؛

فاحتل مصاف السلطان واستبيح معسكره ، وانتهبت فساطيطه ،

وخلص مع وليه ونزمار بن عريف وقومه ، بعد ان استبيحت حللهم ،

فخرجوا الى جبل وانشريش ، ثم لحقوا بجبل راشد ورجم القوم عن فخرجوا الى جبل وانكفؤا الى الجزائر ، فتغلبوا عليها ؛ واخرجوا من كان بها من اوليا السلطان ، وحوا أثار دعوته من المغرب الأوسط جملة .

والامر بيد الله يؤتيه من يشاه .

### الغبر عن امتيل!. الماطان عان سجاءات، ثم فجاره عنمًا أمام ابنه الن مراكش، ثم امتيالوه عليمًا. وما تغال خاك

لما انفضت جموع السلطان بشدبونه ، وفلت عساكره ، وهلك الناصر ابنه ؛ خلص الى الصحراء مع وليه ونزمار ، ولحق بحلل قومه سويد واوطانهم قبلة جبل وانشريش ، واجمع امره على قصله المغرب موطن قومه ومنبت عزه ودار ملكه ، وارتحل معه وليته ونزمار بالناجعة من قومه ، وخرجوا الى جبل راشد . ثم ابعدوا المذهب وقطموا المفاوز ، وسلكوا الى سجلاسة في القفر . فلما اطلوا عليها ، وعاين اهلها السلطان ، تهافتوا عليه تهافت الفراش ، وخلص السه

العذاري من ورا. ستورهن صاغية اليه ٬ وايثارا لايالته . وفر العامل وسحاماسة إلى منحاته . وكان الامير أبو عنان لما يلغه الخبر يقصده سجاماسة ارتحل اليها في قومه وكافة عساكرد ، بعد أن أزاح عللهم ، وأفاض عطاءه فيهم . وكان لبني مرين نفرة عن السلطان وحذر مـن غائلته ، لجناياتهم بالتخاذل في المو اقف ، والفرار عنه في الشدائد ، ولما كان يبعد بهم في الاسفار ، ويتجشم بهم المهالك ، فكانوا لذلك مجتمعين على منابذته ، ومخلصين في مناصحة ابنه منازعه . فما لبث السلطان ان جام الخبر بوصولهم إليه في العساكر الضخمة ، مغذَّ بن السير الى دفاعه ، وعلم من حاله انــه لا يطيق لقا.هم . واجفل عنــه ونزمار وليه في قومه سويد . وكان من خبره ان عريف بن يحيى كان نزع الى الأمير أبي عنان واحلَّه بمحلَّهِ المهود من تشريفهم وولايتهم حتى اذا بلغه الخبر بمناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب معه بناجمته ؟ زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء ، واقسم له لئن لـم يفارق السلطان لاوقعن بك وباينك عنتر ، وكان معه من جملة الأمير أبي عنان . وامره بان يكتب له بذلك ؟ فآثر ونزمار رضي ابيه . وعلم ان غنامه عن السلطان في وطن المغرب قليل ؟ فاجفل عنه و لحق بالزاب وانتبذ عن قومه ، والقي عصاه ببسكرة ؛ فكان ثواؤه بها إلى ان لحق بالامير أبي عنان على ما نذكره.

ولما اجفل السلطان عن سجهاسة ، ودخل الامبر أبو عنان اليها ؟ وثقف اطرافها وسد فروجها ؟ وعقد عليهاليحيى بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني ونكاسن ، وبلغه قصد السلطان الى مَر اكش ؟ فاعتزم على الرحلةاليها وأبى عليه قومه ؟ فرجع الى فاس الى ان كان من خبرهم مع السلطان ما نذكره .

## الخبر عن امتيلًا، الملطلن على مراكش، ثم انخزامه أمام الأمير أبى عنان، ومفلكم بجبل منتانة عفا الله عنه

لا اجفل السلطان من سجلهاسة سنة احدى و خسين بين يدي الامير أبي عنان وعساكر بني مرين ؟ وقصد مراكش وركب اليها الأوعاد من جبل المصامدة ، ولما شارفها تسارعاليه اهل جهاتها بالطاعة من كل أوب ، ونسلوا من كل حدب ، ولحق عامل مراكش بالامير أبي عنان ، ونزع الى السلطان صاحب ديوان الجباية أبو الجيد محمد بن أبي مد ين بماكان في المودع من مال الجباية ؟ فاختصه واستكتب وجمل اليه علامته ، واستركب واستلحق وجبى الاموال وبت العطا ، ودخل في طاعته قبائل العرب من جشم وسائر المصامدة وثاب له ملك بمراكش أمثل معه ان يستولي على سلطانه ، ويرتجم فارط امره من يد مبتزه ، وكان الامير أبو عنان لما رجمع الى فاس عسكر بساحتها ، وشرع في العطا ، وأزاح العلل ، وتقبض على كاتب عسكر بساحتها ، وشرع في العطا ، وأزاح العلل ، وتقبض على كاتب

الجباية حزة بن شعيب بن محمد بن أبي مدين ، اتهمه بمالأة بني مرين في الاباية عليه عن اللحاق بمراكش من سجهاسة . واثار حقده في ذلك ما كان من نزوع عمه أبي المجد الى السلطان باموال الجباية . ووسوس اليه في السعاية به كاتبه وخالصته ابوعبد الله محمد بن محمد بن أبي عمرو، لما بينها من المنافسة ؟ فتقبض عليه وامتحنه ، ثم قطع لسانه ، وهلك في ذلك الامتحان. وارتحل الاميز أبو عنان وجموع بني مرين الى مراكش ، وبرز السلطان للقائبه ومدافعتهم ، وانتهى كل واحد مـن الفريقين الى وادي أم ربيع ، وتربص كل واحد بصاحبه اجازة الوادي ثم اجازه السلطان أبو الحسن ٬ واصبحوا جميعــاً في التعبية . والتقى الجمان بتامدغرست في اخر صفر من سنة احدى وخمسين ، فاختــل مصاف السلطان وانهزم عسكره ، ولحق به ابطال بنبي مرين ، فرجعوا عنه حيا. وهيبة . وكبابه فرسه يومنذ في مفرِّه ، فسقط إلى الارض والغرسان تخوم حوله . واعترضهم دونه ابو دينار سليان بن على بن احمد امير الدواودة ، ورديف اخيه يعقوب ؛ كان هاجر مع السلطان مــن الجزائر ، ولم يزل في جملته الى يومنذ . فدافع عنه حتى ركب ، وســـار من وراثه رد. آله . وتقبض على حاجبه عَلاَّل بن محمد ، فصار في يـــد الامير ابي عنان ٬ واودعه السجن الى ان امتن ً عليه بعد مهلك ابيه .

وخلص السلطان الى جبل هنتاتة ، ومعه كبيرهم عبد العزيز بن

محمد بن على ، فنزل عليه و اجاره . واجتمع إليه الملأ من هنتاتة ومن انضاف اليهم من المصامدة ، وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنــه ، وبايعوه على الموت. وجا. أبو عنان على أثره حتى احتــل بمراكش٬ وانزل عساكره على جبال هنتاتة ، ورتب المسالح لحصاره وحربه ، وطال عليه ثواؤه . وطلب السلطان من النه الابقاء ، وبعث في حاجبه ممد بن أبي عمرو فعضر عنده٬ واحسن العذر عن الامير أبي عنان. والتمس له الرضي منه ، فرضي عنه و كتب له بولاية عهده . واوعز اليد بان يبعث له ما لا وكسى ، فسرح الحاجب ابن أبي عمرو الى اخراجها من المودع بـ دار ملكهم . واعتل السلطان خـ لأل ذلك ، فمرَّضه اولياؤه وخاصته . وافتصد لاخراج الدم ، ثم باشر الما. بعضوه للطهارة ، فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه ، لثلاث وعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين وخمسين وبعث اولياؤه بالخبر الى ابنه بمسكره من ساحة مراكش، ورفعوه على اعواده اليه، فتلقاة حافياً حاسراً، وقبيل اعواده وبكى واسترجع ، ورضى عن اوليائه وخاصته وانزلهم بالحل الذي رضوء من دولته . ووارى اباه بمراكث ، الى ان نقله الى مقبرة سلفه بشالة في طريقه الى فاس . وتلقى ابا دينار بن على بن احمد بالقبول والكرامة ، واحله من كنفه محل الرحب والسعة ، واسنى جوائزه ، وخلع عليه وحمله . وانصرف من فاس الى قومه يستحثهم للقاء السلطان ابي عنان بتلمسان ، لما كان اجمع على الحركة اليها بعد مهلك ابيه ورعى لعبد العزيز بن محمد أمير هنتاتة اجارته للسلطان واستاتته دونه، فعقد له على قومه واحلّه بالمحلّ الرفيع من دولته ومجلسه، واستبلغ في تكريمه. والله تعالى اعلم.

# الغبر عن حركة الملطان أبي عنان الى تلحمان، وليقامه ببنى عبد الواد بانكاد، ومفاك أبي معيد ماطانهم

لا هلك السلطان أبو الحسن ، وانقضى شأن الحصاد ، وارتحل السلطان ابو عنان إلى فاس ، ونقل شلو ابيه الى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه ، وأغذ السير الى فاس ، وقد استبد بالاس ، وخلت الدولة عن المنازع ؛ فاحتل بفاس واجع امره على غزو بني عبد الواد لارتجاع ما بأيديهم من الملك الذي سحوا لاستخلاصه . ولما كان فاتح سنة ثلاث و خسين ، نادى بالمطا، وازاح الملل وعسكر بساحة البد الجديد ، واعترض العسكر وارتحل يريد تلسان . واتعل الخبر بأبي سعيد واخيه ، فجمعوا قومهم ومن اليهم من الاشياع والاحزاب من زناتة والعرب وارتحلوا الى لقائه. ونزل السلطان بمسكر وادي مَلويّة ، وتلوم به أياما لاعتراض الحشد والعرب . ثم رحل على التعبية ، حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى الجمان ؛ انفض سرعان المسكر ولحقوا بالمغرب . وركب السلطان في التعبية ، سرعان المعسكر ولحقوا بالمغرب . وركب السلطان في التعبية ،

وخالطهم بصفوفهم ، ولوا الأدباد ، ومنحوهم الاكتاف ، واتبع بنو مرين آثارهم ؟ فاستولوا على معسكرهم واستباحوه ، واستلحموهم قتلاً وسبياً وصفدوهم السادى ، وغشيهم الليل وهم متسايلون في آثارهم وتقبض على أبي سميد سلطانهم ؟ فسيق الى السلطان ، والم باعتقاله ، وأطلق أيدي بني مرين من الغذ على حلل العرب من المقل ؟ فاستباحوهم واكتسحوا اموالهم جزا ، بما شرهوا اليه من النهب بالحلة في هيمة ذلك الحجال ، ثم ارتحل به على تعبية الى تلمسان ؟ فاحتل بها فريع من سنته ، واستوت في ملكها قدمه . واحضر ابا سعيد ، فقر عه ووبخه ، واداه امحاله حسرة عليه ، واحضر الفقها ، وارباب الفتيا ، فافتو بجيرابته وقتله ، وامضى حكم الله فيه ؟ فذبح بمحبسه لتاسعة فاقتو بجيرابته وقتله ، وامضى حكم الله فيه ؟ فذبح بمحبسه لتاسعة من اعتقاله مثلاً للآخرين ، وخلص اخوه الزعيم أبو ثابت الى قاصية الشرق ؟ فكان من خبره ما لذكره إن شا ، الله تمالى ، والله أعلى .

# الغبر عن شأن أبي ثابت، وليقاع بني مرين به بوادي شاف، وتقبض المودين عليه ببجاية

لما اوقع السلطان ببني عبد الواد بأنكاد ، وتقبض على أبي سعيد سـلطانهم ؛ خلص أبو ثابت أخوه في فـل منهم . ومر يـتـِلــسان ؛ فاحتمل حرمهم ومخلفهم . واجفل الى الشرق ؛ فاحتل يـشـِلُف مـن بلاد مَغْراوءٌ . وعسكر هناك ، واجتمع اليــه أوشاب من ذناتة .

وحدث نفسه باللقاء ، ووعدها بالصبر والثبات . وسرح السلطان وزيره فارس بن ميمون بن ودرار في عساكر بني مرين والجند ؟ فأغذ السير اليهم، وارتحل من تلمسان على أثره . ولما تراءى الجمان صدق الفريقان المجاولة ، وخاضو النهر بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجازوا النهر اليهم ؟ فانكشفوا واتبعوا آثارهم ؟ فاستلحموهم واستباحوا معسكرهم، واستاقوا اموالهم ودوابهم وتساءهم، وارتحاوا في اتباعهم . وكتب الوزير بالفتح الى السلطان . ومر أبو ثابت بالجزائر طارقاً ، واجاز الى قاصية الشرق ؛ فاعترضتهم قبائل زواوة ، وارجلوهم عن خيلهم ٬ وانتهبوا اسلابهم ٬ ومروا حفاة عراة . واحتــل الوزير بالجزائر ؛ فاستولى عليها . واقتضى بيعة السلطان منهم ؛ فاتوهــا . واحتل السلطان بالمدية ، واوعز الى امير بجاية المولى أبي عبد الله محمد حافد مولانًا الامير أبي يحيى مع وليه ونزمار ، وخالصته يعقوب بن على ، بالقبض على أبي ثابت واشياعه ؟ فاذ كوا العيون عليهم وقعدوا لهم بالمراصد . وعثر بعض المُجشم على أبي ثابت وأبي زَيَّان ابن اخيه أبي سعيد، ووزيرهم يحيى بن داود؟ فرفعوهم الى الامير ببجايــة فاعتقلهم . وارتحل الى لقاء السلطان بالمدية ، وبعث بهم مع مقدَّمته ، وجا على اثرهم ونزل على السلطان بمسكره من المدية خير نزل ، بعد ان تلقاء بالمبرة و الاحتفاء ، وركب الى لقائد ونزل عن فرسه السلطان ؟ فنزل السلطان براً بـ واودع ابا ثابت السجن. وقوافت اليه وفود الدواودة بمكانه من المدية ؛ فاكرم وفدهم واسنى اعطياتهم من الخلع والجلان والذهب ؛ وانقلبوا خير منقلب. ووافته بمكانه ذلك بيعة ابن مزني عامل الزاب ووفدهم؛ فاكرمهم ووصلهم. وفرغ السلطان من شأن المغرب الأوسط ؛ وبث العال في نواحيه ؛ وثقف اطرافه ، وسمسا الى ملك افريقية ، كما نذكره إن شاء الله تعالى .

# الغبر عن تملَّك الملطان أبي عنان بجاية، وانتقال صامحًا الس المغبب

لما وصل المولى ابو عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكريا يجيى صاحب بجاية الى السلطان بمكانه من المدية ، في شعبان من سنته ، واقسل السلطان على و وبواً ه كنف ترحيبه وكرامته ؛ خلص الامير به نجياً الفساد ، وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد البطانة . وكان السلطان متشيوقاً لمثلها ، فاشار عليه بالنزول عنها يعوضه عنها ما شاء من بلاده ؛ فسارع الى قبول اشارته ودس اليه مع حاجبه محمد بن أبي عمرو أن يستبد بذلك على روس الملا ففعل ونقم عليه بطانت ذلك ، وربره السلطان ان يكتب بخطه الى عامله على البلد بالنزول عنها ، وتمكين ممال السلطان منها ففعل . وعقد السلطان عليها لمعر بن على الوطاسى ، من اولاد الوزير الذين ذكرنا خبر انتزائهم بتا وطاقه على الوطاسى ، من اولاد الوزير الذين ذكرنا خبر انتزائهم بتا وطالم بن وطلح الوطاسى ، من اولاد الوزير الذين ذكرنا خبر انتزائهم بتا وطلح الملوبن

من قبل ولما قضى السلطان حاجاته من المغرب الأوسط، واستولى على بجاية ، انكفأ راجماً الى تلمسان لشهود الفطر بها ، ودخلها في يوم مشهود ، وحمل أبا ثابت ووزيره بجيى بن داود على جلين يخطران بها في ذلك المحفل بين الساطين ، فكانا عبرة لمن حضر، وسيقا من الغد الى مصارعها ، فقتلا قصاً بالرماح ، وانزل السلطان المولى الأمير أبا عبد الله صاحب بجاية خير نزل ، وفرش له في مجلسه تكرمة به ، الى ان كان من توثب صنهاجة واهل بجاية بعمر بن علي ، ما نحن ذا كروه ان شالى دالله تمالى .

#### النبر عن ثورة أمَل بجاية، ونمُوض العلب اليمَا في العساكر

كان صنهاجة هؤلا، من اعقاب تكلاتة ماوك القلعة ويجابة ، نزل اولوهم بوادي بجابة بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني ورياكل مذ اول دولة الموحدين ، واقطعوهم على العسكر مهم ، ولما ضعفت جنود الموحدين وقل عددهم انقردوا بالعسكرة مع السلطان، وصار لهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة ، وكان المولى الامير ابو عبد الله هذا قد اصاب منهم لاول امره ، وقتل محمد بن تميم من اكابر مشيختهم ، وكان حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس عريفاً عليهم من عبد ابيه الأمير أبي زكريا ، وكان مستبداً على المولى أبي عبد الله ، على المولى أبي عبد الله على المولى أبي عبد الله ،

واسر ها في نفسه ولم يبدها له . وسرحه أميره مع عمر بن علي الوطاسي لنقل حرمه ومتاعه وماعدون داره ؟ فوصل البها . وشكى اليسه الصنهاجينون مغبئة أمرهم في ثقل الوطأة وسو و الملكة ، فاشكاهم ودعاهم الى الثورة ببني مرين ؟ والقيام بدعوة الموحدين للمولى أبي زيد صاحب تُعسَمْطينَة ؟ فاجابوه وتواعدوا للفتك بعمر بن علي بمجلسه من القصبة . وتولى كربرها منصور بن الحاج من مشيختهم وباكره بداره على عادة الامرا و ولما اكب عليه للتم أطرافه ؟ طعنه بخنجره ؟ وفر الى بيته جريحاً ؟ فو لجوا عليه واستاحموه ، وثارت الغوغا ، من أهل الله أول ذي الحجة من سنة ثلاث وخسين .

وركب الحاجب فارح ، وهتف الهانف بدعوة المولى أبي زيد ؛ وطيروا بالخبر اليه واستدعوه ؛ فتثاقل عن إجابتهم ، وبعث مولى من المملوجي للقيام بأمره ، وبلغ الخبر الى السلطان ، فاتهم المولى ابا عبدالله عبداخلة حاجبه ؛ فاعتقله بداره ، واعتقل وفداً من ملأ نجاية كان ببابه وثابت ارا المشيخة من اهل نجاية ، وتحشت رجالاتهم واولو الرأي والشورى منهم في الفتك بصنهاجة والعلج ، وداخلهم القائد هلال ابن سيد الناس من المعلوجي ، وعلى بن محمد بن ألميت حاجب الأمير أبي زكريا ، يحيى ، ومحمد ابن الحاجب أبي عبد الله بن سيد الناس ؟

فيجروا بالنكر على الحاجب ، ودعوه إلى المسجد ليؤ امروه . ونذر بامرهم ؟ فاعتمدو دار شيخ الفتيا أحمد بن ادريس . واقتحموا عليـــه الدار؛ وماشره مولاه محمد بن سيت الناس؛ فطعنه واشواه ، ورمي بشياوه في سقف الدار ، وقطع رأسه وبعث به الي السلطان، وفر منصور بن الحاج وقومه صهناجة من البلد ، وكان بالمرسى احمد بن سعيد القرموني من حاشية السلطان ، جاء في السفين لبعض حاجاته من تونس ، ووافي مرسى بجاية يومنذ ؛ فانزلوه واعصوصبوا عليه ، وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته . واشار عليهم احمد القرموني ان يبعثوا الى قائد تدلس من مشيخة بني مرين يجياتن بن عمر بن عب المؤمن الونكاسي ؛ فاستدعوه ووصل اليهم في لمة من العسكر ؛ وبعثوا باخبارهم الى السلطان وانتظروا . فاما بلغ الخبر الى السلطان؟ امر حاجبه محمد بن أبي عمرو بالنهوض الى بجاية ، فمسكر بساحة تلمسان . وانتقى له السلطان من قومه وجنوده خمسة آلاف فارس ، ازاح عللهم واستوفى اعطياتهم . وسرحه ؟ فنهض من تلمسان بعيد قضاء منسك الاضحى ، وأغذ السير الى بجاية . ولما نزل ببني حسن ؟ جمع له صهناجة ، ثم خاموا عن اللقار ؛ ولحقوا بقسنطينة ، واجهازوا منها الى تونس. واختل الحاجب بمسكرهم من خيس بتكلات. وخرج اليه المشيخة و الوزر ١٠؛ فتقبُّض على القائد هلال و اشخصه الى السلطان ودخل البلد في التعبية ، واحتل بقصبتها لمحرم فاتح اربع وخمسين . وسكن الناس ، وخلع على المشيخة ، واختص علي بن الميت ('' ومحمد ابن سيد ِ الناس؛ واستظهر بهم على امره. وتقبض على جماعة من الغوغا. نقباً على من تحت ايديهم ممن يتهم بالمداخلة في التوثب يناهزون مايتين ٬ واعتقلهم واركبهم السفين الى المغرب ؛ فودع الناس وسكنوا . وتوافت وفود الدواودة من كل جهة ، واجزل صلاتهم ' واقتضى على الطاعة رهنهم. ووصل عامل الزاب يوسف وسد فروجه ، وارتحل الى تاسان اول جادي لشهرين من مدخله. وأغذ السير بمن معه من العرب والوفود؛ وكنت يومنذ في جلتهم، وقد خلع على وحملني واجزل صلتي . وضرب لي الفساطيط ؟ فوفدت في ركابه . وقدم تامسان لأول جادي الآخرة فجلس السلطان للوفد ، واعترض ما جنب له من الجياد والهدية ، وكان يوماً مشهو داً . ثم اسني السلطان جوائز الوفد ، واختص يوسف بن مزنى ويعقوب بن على عزيد من البرُّ والصلة ، وخصوصيات من الكرامة ، والتمرهم في شأن افريقية ومنازلة قسنطينة . ورجع معهم الحاجب ابن أبي عمرو على كره منه لما نذكره من أخباره ، وانصرفوا الى مواطنهم لأول شعبان من سنة ادبع وخمسين . وانقلبت ُ معه بعد إسنا. الجائزة والخلع والحملان من السلطان ، والوعد الجيل بتجديد ما لي ولقومي ببلدنا من الاقطاع والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: المنت.

# الخبر عن الحلجب ابن أبي عمرو، وما عقد له السلطان عاس ثغر بجاية. وعاس منازلة قسنطينة، ونموضه لخلك

سلف هذا الرجل من اهل الهديئة من أجناد العرب من بني تميم بافريقية ، وانتقل جدُّه على الى تونس باستدعاء السلطان المستنصر ، وكان فقيهاً عارفاً بالفتيا والإحكام ؟ فقلده القضاء بالحضرة . واستعمله على كتابة علامته في الرسائل والاوامر الكبرى والصغرى ؟ فاضطلع بذلك ، وهلك على حاله من التجلُّـة والمنصب وقلُّـد ابنه عبد الله من بعده العلامتين أيام أبي حفص عُمر ابن الامر أبي زَكر بنًّا ٢٠ لما كان لابيه ؛ فاضطلع بذلك وكان اخــوه أحمد بن على مسمـّتا وقوراً منتحلًا للعلم . ونشأ ابنه محمد ، وقرأ بتونس ، وتفقُّه على مشيختها . ولما التأثث امورهم وتلاشت احوالهم ؛ خسرج محمد بن احمد بن على مبتغياً الرزق والمعاش؟ فطوِّحت به الطوائح الى بلد القل. وكان منتحر الطلب (١) والكتابة ؟ فاستعمل شاهداً عرسي التل أيام رياسة الحاجب ابن غمر ، وكانت له صحبة مع حسن بن محمد السبتي المنتحل نسب الشرف . وكانا رفيقين في مطارح اغترابها ؟ فسعى له في مرافقته في الشهادة فاسعف، واتصلا ماين غمر فحمد مذاهبها . ولما نزع الشريف عبد الوهاب زعيم تدلس الى طاعة الموحدين ، ايام التياث أبي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، وأظنها محرفة. عن: والطب،

حُمُّو ، بخروج محمد بن يوسف عليه ، واعتلال الدولة ، ودخل في امر بن الشريف في القضا. ومحمد بن عمرو في شهادة الديوان. فلما برئت الدولة من مرضها ، واستفحل أمر أبي حمو ، وتغلب على تدلس ، وجا. رئيس الفتيا ابن الامام لاقتضاء طاعتها وانفاد اهلها على السلطان ؟ كانوا في الوفد. واستقروا بتلمسان من يومنذ ، واستعملا معاً في خطة القضاء متعاقبين أيام بني عبد الواد وأيام السلطان أبي الحسن . وتعصب على ابن أبي عرو أيام قضائه جماعة من مشيخة البلد، وسعوابه الى السلطان أبي الحسن . وتظلموا فاشكاهم على علم من براءته ٬ واختصه بتأديب ولده فارس هذا وتعليمه ؟ فافرغ وسعهٰ في ذلك . وربى ولده محمد هذا الحاجب مع السلطان أبي عنان مرقاً جليلًا ، والقي عليه محبته ، حتى اذا أخلص له الملك ؛ رفع رتبة محمد بن أبي عمرو هذا ، ورقاء من منزلة الى اخرى ؟ حتى اذا أوفى به على سائر المراتب ، وجعل اليه العلامة والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الجند والحساب والقهرمة وسائر القاب دولته وخصوصيات داره ؟ فانصرفت اليه الــوجوه؟ ووقعت ببابه اشراف من الاعياص والقبائل والشرفا· والعلما· · وسرب اليه العال اموال الجباية ترلُّفا ، وطال امره واستيلاؤه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما اتاه الله مــن الحظ ؛ حتى اذا خلالهم وجــ السلطان منه عندنهوضه الى بجاية ، حامت اعراض السعاية على مكانه فقــرطست والقي السلطان اذنه لاستهاعها . فلما

رجع من بجاية ، وكانت له الدائة على السلطان ، وجد عليه في قبول الالآقي . ولقيه مفاضباً ، فتنكر له السلطان ، ثم تجنى فطلب الغيبة عن الدولة ، وان يعقد له على بجاية متوهما ان السلطان ضنين به فبادر السلطان الى اسمافه وبدا له ما يحتسب من الاعراض عنه . ورجع الى الرغبة في الاقالة فلم يسمف . وعقد له على حرب في سنطينة ، وحكمه في المال والجيش ، وارتحل في شعبان من سنة ادبع وخمسين واحتل بجاية آخرها واشتى بها .

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان أبي الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المولى الفضل واعتقاله إياه ؟ فنصبوه للامر لتفريق كلة بني مرين ؟ واجمعوا له الآلة والفساطيط ؟ وقام بأمره ميمون بن علي لمنافسة مع اخبه يعقوب . وسمع بخبره يعقوب ؟ فأغذ السير البه بحلله من بلاد الزاب ؟ وفرق جمهم ؟ وردهم على اعقابهم ؟ واحجزهم بالبلد ولما انصرم الشتاء ؟ وقضى منسك الاضحى ؟ عسكر بساحة البلد ؟ وعامتر في العابلة ؟ واجتمع البه الدواوده بحالهم ؟ وجمع المولى ابو زيدصاحب قسنطينة . واجتمع البه الدواوده بحالهم ؟ وجمع المولى ابو زيدصاحب قسنطينة من كان على دعوته من احياء بونة ؟ وميمون بن علي بن احمد وشيعته من الدواودة ؟ وعقد عليهم لحاجبه نبيل ؟ وسرحه للقاء ابن أبي عمر وحساك كره ؟ فاوقع بهم الحاجب لجادي من سنة خس ؟ واكتسح عمرو وعساكره ؟ فاوقع بهم الحاجب لجادي من سنة خس ؟ واكتسح

اموالهم ، ونازل قسنطينة حتى تفادوا منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان أبي الحسن المنصوب للامر ؟ فاقتادوه اليه ، واشخصه الى اخيه السلطان أبي عنان ؟ واخته لولى ابو زيد ابنه على السلطان أبي عنان ؟ فتقبل وفادته وشكر مراجعته ، وانكف أالحاجب ابن أبي عمرو الى بجلة ، واقام بها الى ان هلك في الحرم فاتح سنة ست وستين بخذهب حيد السيرة عند اهل البلد ، وتفجعوا المهلكه ، وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده ، ونقل شلوه الى مقبرة أبيه بيتليمسان . وسرح ابنه أبا زيان في عسكر بني مرين لمواداته بها ، وعقد على بجاية لعبد الغن على بن سعيد وزيره ؛ فنهض البها في شهر ربيسع من سنة ست وخسين واستقر بها ، وتقبل ما حده الناس مهن مذاهب الحاجب وسيره فيها على ما نذكره ، وجهز العساكر الى حصار قسنطينة ، الى ان كان من فتحها ما نذكره ، وجهز العساكر الى حصار قسنطينة ، الى ان كان من فتحها ما نذكره ، وجهز العساكر الى حصار قسنطينة ، الى ان كان من فتحها ما نذكره ، وجهز العساكر الى حصار قسنطينة ، الى ان كان من فتحها ما نذكره ، وجهز العساكر الى حقاد قسنطينة ، الى ان كان من فتحها ما نذكره ، وبعر العساكر الى حقاد الى الله تعالى .

# الثبر عن خروح أبي الفضل ابن السلطان بجل السكسيوم. ومكر عامل دلاعة به ومملكه

كان السلطان أبو عينان بعد مهلك أبيه ، لحق به في جمته اخواه ابو الفضل محمد وابو سالم ابراهيم ، وتدبر في ترشيحها وحذر عليهما مغبته فاشخصهما الى الاندلس واستقرا بها في ايالة أبي الحجاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد ثم ندم على ما اتاه مــن ذلك ؛ فلما

استولى على تلمسان والمغرب الأوسط ، ورأى أن قعد استفحل امره واعتز ُ سلطانه ، اوعـز الى أبي الحجاج ان يشخصها اليه ليكون مقامها لديه احوط على الكلمة من ان يعتمد على تفريقهما سماسرة الفتن. وخشى ابو الحجاج عليها غائلته ؟ فأبي مـن اسلامها اليه ، واجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمته وجــوار المسلمين المجاهدين ؟ فاحفظ السلطان كلمته. واوعز الى حاجبه محمله بن أبي عمرو بان يخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللائمة ؛ فكتب له كتابا أبدع فيه ، وقفى عليه الحاجب ببجاية أيام كوني معه ؟ فقضيت العجب من فصوله واغراضه. ولما قرأه أبو الحجاج دس الى كبيرهما أبي الفضل باللحاق بالطاعية ، وكانت بينها ولاية ومخالصة منذ مهلك ابيه ألهُنشة على جبل الفتح سنة احدى وخمسين ؛ فنزع اليه ابو الفضل واجاره ٬ وجهز له اسطولا الي مراسي المغرب. وانزله بساحل السوس ؟ فلحق بالسكسيوي عبد الله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر الى السلطان بين يدي مقدم حاجب ابن أبي عمرو من فتح بجاية سنة ادبع وخمسين ؟ فجهز عساكره الى المغرب. وعقد على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون بن ودرار وسرحه اليه ؟ فنهض من تلمسان لربيع من سنة اربع وخمسين . واغذ السير الى السكسيوي ونزل بمخنقه واحاط به ، واختط مدينة لمسكره وتجهيز كتائبه بسفح جبله ، وسماها القاهرة . واشتد الحصار على السكسبوي، وراسل الوزير في الرجوع الى الطاعة المعروف، ،

وان ينتبذ المهد إلى أبي الفضل ؟ ففارقه وتنقل في جبال المصامدة .

ودخل الوزير فارس الى ارض السوس ، فدوخ اقطاره وصد انحامه، وسارت الالوية والجيوش في جهاته. ورتب المسالح في ثغوره وامصاره مثل ايفري وفوريان وتارودانت ، وثقف اطراف وسد فروجه. وسار ابو الفضل في جبال المصامـــــة الى ان انتهى الى صناكة ، والقي بنفسه على ابن حميدي منهم مما يلي بلاد درعة ؛ فاجاره وقام بامره . ونازله عامل درعة يومئذ عبد الله بن مسلم الزردالي مـن تغلُّبه عليهم وفتحه لتلسان سنة سبع وثلاثين ؟ فاستقر في دولتهم ومن جملة صِنائمهم ؟ فاخذ بمِخنق ابن حميدي وارهبه بوصول العساكر والوزرا، اليه، وداخله في التقبُّض على أبي الفضل وان يبذل له في ذلك ما احب من المال؟ فاجاب ولاطف عبد الله بن مسلم الأمير الم الفضل ووعده من نفسه المدخول في امره. وطلب لقاه ٬ فركب اليه ابو الفضل . ولما استمكن منه عبد الله بن مسلم تقبُّ ض عليه ؟ ودفع لابن حيدي ما اشترط له من المال ، واشخصه معتقلا الى اخيه السلطان أبي عنان سـنة نمس وخمسين ، فاودعه السجن ، وكتب بالفتح الى القاصية . ثم قتله لليال من اعتقاله خنقاً بمحبسه . وانقضى امر الخوارج ، وتمهدت الدولة ، إلى إن كان ما نذكره إن شا. الله تعالى .

#### الخبر عن انتقاض عيسى بن الصن بجبل الفتح ومملك

كان عيسى بن الحسن بن على بن أبي الطلاق هذا من مشيخة سنى مَرِينَ ، وكان صاحب شوراهم لعهده ، وقد كنا قصصنا من قبل أخيار ابيه الحسن عند ذكر دولة أبي الربيع . وكان السلطان ابو الحسن قد عقد له على نغور عمله بالاندلس ، وانزله يجبل الفتح عندما اكمل بناه، وجعل اليه النظر في مسالح الثغور وتفريق العطاء على مسالمها ، فطال عهد ولايته ورسخ فيها قدمه . وكان السلطان ابو الحسن يبعث عنه في الشورى متى عنت . وحضره عند سفره الى افريقية ، واشار علمه بالاقصار عنها ، واراه ان قبائل بني مرين لا تفي اعدادهم بمسالح الثغور إذا رتبت شرقاً وغربا وعدوة البحر وان افريقية يجتاج مسن ذلك الى اوفر الاعداد وأشدالشوكة ، لتغلب العرب عليها وبعيد عهدهم بالانقياد ؟ فاعرض السلطان عن تصبيحته لما كان شره الى تملكها، وصرفه الى مكان عمله بالثغور الاندلسية . ولما كانت نكبة القيروان وانتزى الأبناء بضاس وتبليمسان ؟ أجياز البحر لحسم الدا. ونزل بغساسة . ثم انتقل الي وطنه بتازي ، وجمع قومه بني عسكر . والفي السلطان أبا عـنان قد هزم عساكر ابن اخيه واخذ بمخنف ؟ فاجلب عليه وبيته بمسكر من ساحة البلد الجديد. وعقد السلطان أبو عنان على حربه لصنيعه سعيد بن موسى العجيسي ، وانزله بثغر بـــــلاد بني عسكر على واد بوحلُّو ، وتواقف اكذلك أياما حتى تغلب السلطان أبو عنان على البد الجديد ، ثم راسل عيسى بن الحسن في الرجوع الى طاعته ، وابطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن بافريقية ؟ فراجمه واشترط عليه ؟ فتقبل وسار اليه ؟ فتلقاه السلطان وامتلاً سروراً بقدمه ، وانزله قصوره ، وجمل الشورى اليه في مجلسه ، واستمرت على ذلك حاله .

ولما تمكنت حال ابن أبي عرو بعد مهلك السلطان أبي الحسن و انفرد بخلة السلطان ومناجاته و وجب عن الخاصة والبطانة ؟ احفظه ذلك ولم يبدها . واستأذن السلطان في الحبح ؛ فاذن له وقضى فرضه ، ورجع الى محله من بساط السلطان سنة ست و خسين . ولقي ابن أبي عمرو ببجاية ، وتطارح عليه في ان يصلح حاله عند سلطانه ؟ فوعده في ذلك . ولما وفد على السلطان وجده قد استبد في الشورى ، وتنكر للخاصة والجلساء ؟ فاستأذنه في الرجوع الى مجلسه من الثغر الاقامة رمم الجهاد فاذن له . واجاز البحر الى جبل الفتح من سسته ، وكان صاحب ديوان العطاء بالجبل يجيى الفرقاجي ، وكان مستظهراً على العالم ، وكان ابنه أبو يجيى قد برم بمكانه ، فلما وصل عيسى الى الجبل المبال ، وكان ابنه أبو يجيى قد برم بمكانه ، فلما وصل عيسى الى الجبل اتبعه السلطان باعطيات المسالح مع مسعود بن كندوز من صنائع دولته ؟ فسرب الفرقاجي ، المسائع مع مسعود بن كندوز من صنائع

وانف عيسي من ذلك ؟ فتقبُّض عليه واودعه المطبق ، ورد أبن كندوز'''على عقسه واركبه السفين من لبلته الى سيتة، وجياهر بالخلمان. وبلغ الخبر إلى السلطان أبى عنان؟ فقلق لذلك وقـــام في ركائبه وقعد، واوعز بتيجيز الاساطيل، وظن أنه تدبير من الطاغية وابن الاحر . وبعث أحمد بن الخطيب قائد البحر بطنحة عيناً على شأنهم فوصل الى مرسى الجيل . وكان عيسى بن الحسن لما جاهر بالخلعان ، تمشت رجالات الثغر وعرفا الرجل من غمارة الغزاة الموطنين بالجبل ، وتحدثوا في شانه ، وامتنعوا من الخروج على السلطان وتوامروا في اسلامه برمته . وخلا به سليمان بن داود بن اعراب العسكري ، كان من خواصه واهل شوراه . وكان عيسي قد مكن قدمه عند السلطان واستعمله على رُنَّدة. فاما جاهر عيسي بالخلمان، وركب له ظهر الغدر ؟ خالفه سلمان هذا الى طاعة السلطان ، وانفذ كتبه وطاعت. واشتبه عليه الامر ، فندم اذلم يكن بني امره على اساس من الرأي . فلما احتل اسطول احمد بن الخطيب بمرسى الجبل ، خرج اليه وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان طاعته ؛ والبراءة نما صنع أهل الجبل ، ونسبها اليهم . فعند ذلك خشي غمارة على انفسهم ؟ فثاروا به . ولجأ الى الحصن ؟ فاقتصوه عليه ، وشدوه وابنه وثاقاً ، وألقوه في اسطول ابن الخطيب و انزله بسبتة وطير الى السلطان بالخير ، فخلع عليــه

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: كندوس.

وامر خاصته فخلموا عليه . وبعث عمر ابن وزيره عبد الله بن علي وعمر ابن المجوز وقائد جند النصارى ، فاحضروها بدار السلطان يوم منى من سنة ست . وجلس لهما السلطان ، ووقفا بين يديدوتنصلا واعتذرا فلم يقبل منهاو او دعها السجن وشد وثاقها ، حتى قضى منسك الاضحى . ولما كان خاتم سنته امر بها ، فجنبا الى مصارعها : وقتل عيسى قمصا بالرماح ، وقطع ابنه ابو يحيى من خلاف ، وأبي من مداواة قطعه ، فلم يزل يتشحط في دمه الى ان هلك لثانية قطعه ، واصبحا مثلاً في الاخرين . وعقد على جبل الفتح وسائر ثنور الاندلس لسليان بن داود الى ان كان من الامر ما نذكره إن شا، الله تعالى .

## الغبرعن نموض الملطان الس قمنطينة وفتحما ثم فتح تونس عقبها

لما هلك الحاجب محمد بن أبي عمرو ، عقد السلطان على الثغود ببجاية وما ورا مها من بلاد افريقية لوزيره عبد الله بن علي بن سعيد ، وسرحه اليها واطلق يده في الجباية والعطاء . وكانت جبال ضواحي وسرحه اليها واطلق يده في الجباية والعطاء . وكانت عليم ذلك الوطن قبائل سدويكش ، وعقد السلطان عليهم لوسى ابن ابراهيم بن عيسى ، وانزلهبتا وديرت آخر عمل نجاية في أقاربه وولده وصنائمه . ولما نزل ابن أبي عمرو بجاية ، واخذ بمخنق قسنطينة ، ثم ارتحل عنها على ما عقد من السلم مع المولى الأمير أبي زيد ، انزل

موسى بن ابراهيم بميلة ، فاستقر بها ، ولما ولي الوزير عبد الله بن علي المر افريقيه ، اوعز اليه السلطان بمنازلة قسنطينة ، فنازلها سنة سبع واخذ بمختفها . ونصب المنجنيق عليها ، واشتد الحصاد باهلها ، وكادوا ان يلقوا باليد ، لولا ما بلغ المسكر من الارجاف بهلك السلطان ، فافرجوا عنها . ولحق المولى الو زيد ببونة ، واسلم البلد الى اخيب مولانا امير المؤمنين أبي العباس أيده الله تعالى ، عندما وصل اليد من افريقية ، كان بها مع العرب طالباً ملكم م بتونس ، ومجلبا بهم على ابن تافراكين منذ نازلوا قونس سنة ثلاث وخمين كما ر ، فلما رجمع الآن الى قسنطينة مع خالد بن حزة ، داخل خالد المولى ابا زيد في خروجه الى حصار قونس ، واقامة مولانا أبي العباس بقسنطينة ، فاجاب لذلك وخرج معه .

ودخل مو لا ثاابو العباس الى قسنطينة ؟ فدعا لنفسه ، وضبط قسنطينة ، وكان مدلاً ببأسه واقدامه . وداخله بعض المنحرفين عن بني مَرين من اولاد يوسف رؤسا ، سدويكش في تبييت موسى بن ايراهيم بمسكره من ميلة ، فبيتوه وانتهبوا ممسكره وقتلوا اولاده وخلصوا الى تاوريرت ، ثم الى بجاية ، ولحق بجولانا السلطان مفلولاً ، ونكر السلطان على وزيره عبد الله بن على ما وقع بموسى بن ايراهيم ، وانه قصر في امداده ؛ فسرح شعيب بن ميمون وتقبض عليه ،

واشخصه الى السلطان معتقلا ، وعقد على بجاية مكانه ليحيى بن ميمون بن أمصمود من صنائع دولته . وفي خــــلال ذلك راسل المولى ابو زيد الحاجب، أبا عبد الله بن تافر اكين المتغلب على عمه ابراهيم، في النزول لهم عن بونة ، والقدوم عليهم بتونس ؟ فتقبلوه واحلوه محلُّ ولي المهد ، واستعملوا على بونة من صنائعهم. ولما بلغ خبر موسى بن ابراهيم الى السلطان ايام التشريق من سنة سبع وخمسين ؟ اعتزم على الحركة الى افريقية . واضطرب معسكره يساحة البلد الحيديد. وبعث في الحشد الى مراكش. واوعز الى بنى مرين ؟ فاخــذ الأهبة للسفر ، وجاس للمطا. والاعتراض من لدن وصول الخبر اليهِ الى شهر ربيع من سنة ثمان. ثم ارتحل من فاس، وسرح في مقدمته وزيره فارس بن مبمون في العساكر وسار في الساقة عبلي التعبية ، الى ان احتل يجابة وتلوم لازاحة العلل . ونازل الوزير قسنطينة ؟ ثم جا · السلطان عل اثره . ولما اطلت داماته ، وماجت الارض بعسا كره ؛ ذعب اهل البلد والقوا بايديهم الى الاذعان ، وانفضوا من حول سلطانهم مهطمين الى السلطان ، وتحيز صاحب البليد في خاصته الى القصبة . ووصل اخوه المولى الفضل يطلب الأمان ؟فبذله السلطان لهم وخرجوا وانزلهم عمسكره أمام ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سبتة ؟ فاعتقله بهاالي ان كان من الره ما نذ كره بعد .

وعقد على قُستُطينـة لمنصور بن الحاج مخلـوف الياباني من مشيخة بنى مرين واهل الشورى منهم ٬ وانزله بالقصبة منها في شعبان من سنته . ووصل اليه بمسكره من ساحة قسنطينة بيعة يحيى بن علول صاحب توزر ، وبيعة على بن الخلف صاحب نفطة . ووفد بن مكى فجدد طاعته. ووصل اليه أولاد مهلهل امـرا. الكموب واقتال بني أبي الليل يستحثونه لملك تونس ؟ فسرح معهم العساكر ، وعقد عليها ليحيى بن رحُّو بن تاشفين ، وبعث اسطوله في البحر مدداً لهم ، وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف الابكم ، وسادوا الى قنس واخرج الحاجب أبو محمد بن تافر اكين سلطانه ابا اسحاق ابر اهيم بن مو لانا السلطان أبي يجيى مع اولاد أبي الليل ، وجهز له العساكر لما احس بقدوم عساكر السلطان. ووصل الاسطول الى مرسى تونس ؟ فقاتلهم يوماً او بعض يوم ورك الليل الى المهـ دية ، فتحصن بها . ودخــل اوليا. السلطان الى تونس في رمضان من سنة ثمان ، واقاموا بها دعوته . واحتل يجيي بن رحو بالقصبة ، وانف ذ الاوامر ، وكتبوا الى السلطان بالفتح . ونظر السلطان بعد ذلك في احوال الوطن ، وقبض أيدي العرب من دياح عن الاتاوة التي يسمونها الخفارة فارتابوا ، وطالبهم بالرهن فاجمعوا على الحلاف . وارتفف لهم حده ٬ وتبين يعقوب بن على اميرهم مكره ؟ فخرج معهم ولحقوا جميعاً بالزاب ، وادتحل في اثرهم . وسار يوسف بن مزني عامل الزاب ينفض الطريق أمام عتى نزل بسكرة . ثم ارتحل

الى طولقة ، فتقبض على مقدمها عبد الرحن بن أحمد ماشارة ابن مزنى . وخرَّب حصون بعقوب بن عبلي ، واجفلوا الى القفر أمامه ، ورجع عنهم . وحمل له ابن مزني جباية الزاب ، بعمد ان وعد عامة معسكره بالقرى من الحنطة والادم واللحان والعلوفة لثلاث ليال نفذت في ذلك وكافأه السلطان عن صنيعه ، فخلع عليه وعلى ولده واسني جو الزهم ورجع الى قسنطينة، وأعزم عـلى الرحلة الى تونس . وضاق ذرع المساكر بشان النفقات والإبعاد في المبذاهب ، وارتكاب الخطر في دخول افريقية ، فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزير فارس بن ميمون ، فو افقهم عليه واذن المشيخة والنقباء لمن تحت ايديهم من القبائل في اللحاق بالمغرب حتى تفردوا . ونمى الحبر الى السلطان انهم تـــوامروا في قتله . ونصب ادريس بن عثمان بن أبي العلاء للامر ، فاسرها بنفسه ولم يبدها لهم . ودأى قله العساكر ، وعلم مانفضاضهم ؟ فكر راجعا الى المغرب بعــد ان ارتحل عن قسنطينة مرحلتين إلى المشرق واغذًا السير إلى فاس ، واحتل بها غرة ذي الحجة من سنته ، وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون ، اتهمه في مداخلة بني مرين في شأنه ، وقتله رابع أيام التشريق قعصاً بالرماح . وتقبُّض على مشيخة بني مرين فاستلحمهم وأودع منهم السجن .وبلغ الى الحات خبر رجوعه من قسنطينة الى المغرب ، فارتحل ابو محمد بن تافر اكن من المهدبة إلى تونس . ولما اطبل عليها ثار شيعته بالبلد على

من كان بها من عساكر السلطان وخلصوا الى السفين ، فنجوا الى المغرب . وجاء على أثرهم يحيى بن رحثُو بمن معه من العساكر كان مع اولاد مهلهل بناحية الجريد لاقتضاء جبايتهم . واجتمعوا بباب السلطان ، وأرجأ حركته الى اليوم القابل ، فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى .

#### الخبر عن وزارة سليمان بن داود، ونهوضه بالعساكر الى افريقية

لما رجع السلطان من افريقية ولم يستتم فتحها ، بقي في نفسه منها شي . وخشي على ضواحي قسنطينة من يعقوب بن علي ومن معه من الدواوده المخالف بن ؛ فاهمه شأنهم ، واستدعى سليان بن داود من مكان ولايته بثنور الاندلس ، وعقد له على وزارته . وسرَّحه في العساكر الى افريقية ؛ فارتحل اليها لربيع من سنة تسع و خسين .وكان يعقوب بن علي لما كشف عن وجهه في الحلاف ؛ اقام السلطان مكانه أماه ميمون بن علي منازعه ، وقد مه على اولاد مجد من الدواودة ، واحله بمكانه من رياسة البدو والضواحي . ونزع اليه عن اخيه يعقوب الحكير من قومه ، وقسك بطاعة السلطان طوائف من اولاد سبًاع ابن يجيى ، و كبيرهم يومنذ عنمان بن يوسف بن سليان ؛ فانحاشوا جيما الى الوزير ونزلوا على معسكره بحالهم . وارتحل السلطان في أثره حتى احتل بتاسان ؛ فاقام بها لمشارفة احواله منها واحتل الوزير سليان

بوطن قسنطينة ، واوعز السلطان الى عامل الزاب يوسف بن مزني بان يكون يده معه ، وان يوامره في احوال الدواودة لرسوخه في معرفتها فارتحل البه من بسكرة ، وفازلوا جبل اوراس واقتضوا جبايته ومنارمه . وشردوا المخالفين من الدواودة عن العيث في السوطن ؛ فتم غرضهم من ذلك ، وانتهى الوزير وعسا كر السلطان الى اول اوطان الريقية من آخر مجالات رياح ، وانكفأ راجماً الى المنسرب . ووافى السلطان بتلهسان ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في المخدمة ؛ فوصلهم السلطان وخلع عليهم ، وحلهم وفرض لهم العطا، بالزاب وكتب لهم به ، وانقلبوا الى اهلهم . ووفد على أثرهم احمد بن يوسف ابن مزني ، أوفده ابوه بهديته الى السلطان من الحيل والرقيق والدرق فتقبلها السلطان واكرم وفادته والزلاء . واستصحبه الى فاس ليريه احوال كرامته ، ويستبلخ في الاحتفاء به . واحتل بدار ملكه منتصف ذي القعدة من سنة تسع وخسين . والله أعل .

# الغبر عن ممُلك الملطان أبي عنان، ونصب المعيد الإمر. باستبداد الوزير الدمن بن عبر في ذلك

لما وصل السلطان الى دار ملكه بفاس ؛ احتل بها بين يدي العيد الأكبر حتى إذا قضى الصلاة من يوم الاضحى ادركمه المرض ٬ واعجله طائف الوجم عن الجلوس يوم العيد على العادة ؛ فدخل الى قصره ولزم فراشه ، واشتد به ، واطاف به النساء يمرضنه . وكان النه أبوزسَّان ولي عهده ، وكان وزيره موسى بن عيسى العقولي من صنائسع دولتهم وأبنا، وزرائهم وقد عقد السلطان له على وزارته واستوصاء به و فتعجل الامر ودخل رؤوس بني مرين في الانحياش الى أميرهم والفتك بالوزير الحسن بن عمر . و داخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينها وبين الوزير فخشيهم الحسن بن عمر على نفسه . وفاوض عليه أهـل المجلس بذات صدره ، وكانت نفرتهم عن ولي العهد مستحكمة لما بلـوا من سو. دخلته ٬ وشر ملكته ٬ فاتفقوا على تحويل الامر عنه . ثم نمي لهم ان السلطان مشرف على الهلكة لا محالة ، وأنَّه موقع بهم من قبل مهلكه، فاجموا أمرهم عــلى الفتك به والبيعة لأخيه السُعيد طفلًا خماسيًّا . وبا كروا دار السلطان ، وتقبضوا على وزيره موسى بن عيسى ، وعمر ابن ميمون فقتاوهما ، واجلسوا السعيدللبيعة وأوعز وزيره مسعودين رحُو بن ماساي بالتقبض على أبي زيان من نواحي القصر ؟ فدخل اليه وتلطف في اخراجه من بين الحـرم . وقاده الى أخيه فبايعه وتله الى بعض حجر القصر ؟ فاتلف فيها مهجته . واستقل الحسن بن عمر بالأمر يوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة مــن سنة تسع وخمسين ٬ والسلطان اثناً ذلك على فراشه يجود بنفسه . وارتقب الناس دفنه يوم الخيس والجمعة بعده ؟ فلم يدفن فارتابوا . وفشا الكلام، وارتاب الجماعة؟ فادخل الوزير، زعمو ا، اليه بمكانه من بيته من غطه حتى اتلفه. و دفن يوم السبت ، وحجب الحسن بن عمر الولدالسعيد المنصوب للامر ، واغلق عليه بابه ، وتفرد بالأمر والنهي دونه ، ولحق عبد الرحمن ابن السلطان أبى عنان بجبل لكاي يوم بيمة اخيه ، وكان أسن منه واغا آروه لمكان ابن عمه مسعود بن ماساي من وزارته ؛ فبعثوا اليه من لاطفه واستنزله على الامان ، وجا ، به الى اخيه ؛ فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس وبعث عن ابنا السلطان الاصاغر الابرا ، بالثنور : فجا المتصم من سجله اسة ، وامتنع المتحد عبراكش ، كان بها في كفالة عامر بن عمد المنتاقي ، استوصاه به السلطان وجعله هنالك لنظره ، فنعه من الوصول ، وخرج به من مراكش الى معقله من جبل هنتاتة ، وجهز الوصول ، وخرج به من مراكش الى معقله من جبل هنتاتة ، وجهز الورير العساكر لمحاربته . ولم يزل هنالك الى ان استنزله عمد السلطان ابو سالم ، عند استيلائه على ملك المنرب كما نذكره إن شا الله تعالى والله اعلى .

# الغبر عن تبغيز العماكر الى مراكش، ونموض الوزير سايمان ابن داود لمداربة عامر بن مدمد بن عام

كان عامر بن محمد بن علي ، شيخ هنتاتة ، من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب قد استعمل اباه محمد بن علي عسلى جباياتهم ، والسلطان ابو سميد استعمل عمه موسى بن علي . وربي عامر هذا في كفالة الدولة ، وسار في جملة السلطان الي افريقية ، وولاه السلطان

احكام الشرطة بتونس . ولما ركب البحر الى المغرب ادكب حرمــه وحظاياه في السفين ، وجعلهم إلى نظر عامر بن محمد . واجازوا البحر الى الاندلس ، فنزلوا المرية . وبلغهم غرق الاسطول بالسلطان أبي الحسن وعساكره ؟ فاقام بهم بمكانه من المرية . وبعث السلطان أبوعنان عنه ٬ فلم يجب داعيه وفاء ببيعة ابيه. حتى اذا هلك السلطان ابو الحسن بدارهم بالجبل ٬ ورعى لهم السلطان أبو عنان اجارتهم لأبيه ، حين لفظته البلاد وتحاماه الناس ؟ اجمع امره على الوفادة عليه؟ فوفد بين معه من الحرم . واكرم السلطان أبو عينان وفادته ، واحسن نزله . ثم عقد له على جباية المصامدة سنة اربع وخمسين ، وبعثه لها من تلمنسان؟ فاضطلع بهذه الولاية. واحسن الغنا. فيها ، والكفاية عليها ٬ حتى كان السلطان ابو عنان يقول : وددت لو اصبت رجلًا يكفيني ناحية الشرق من سلطاني ، كما كفاني عامر بن محمد ناحية الغرب واتورع . ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته . وانفرد الحسن بن عامر آخر الامر بوزارة السلطان ؛ فاشتدت منافستهم وانتهت الى العداوة والسعابة .

وكان السلطان بين يدي مهلكه وئلى ابناء الأصاغر على اعمال ملكه : فعقد لابنه محمد المعتمد على مراكش ، واستوزر له ، وجعله الى نظر عامر واستوصاه به . فلما هلك السلطان وانتقل الحسن بن عمر بالأمر ، ونصب السعيد للملك ؛ استقدم الابنا من الجات ، فيمت عن المعتمد بمراكش ؛ فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم ، وصعد بسه الى معقله من جبل هنتاته . وبلغ الحسن بن عمر خبره ؛ فجز البسه المساكر ، وازاح عللهم . وعقد على حربه للوزير سليان بن داود مساهمه في القيام بالامر ، وسرحه في الحرم من سسنة ستين ؛ فأغذ السير الى مر "أكش ، واستولى عليها ، وصحد الى الجبل فاحاط به ، وضيق على عامر ، وطاول منازلته ، واشرف على اقتحام معقله ، الى ان بلغ خبر الدولة ، وانه منازل للبلد الجديد ، فانفض المسكر من حوله ، وتسابقوا الى منصور بن سليان بن داود وتنفس المختق الى منصور بن سليان بن داود وتنفس المختق عن عامر ، الى ان استولى السلطان ابو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين . واستقدم عامر والمعتمد ابن اخيد من مكانهم بالجبل ؛ فقدم عليه واسله اليه ، كما نذكر إن شاء الله تمالى .

## الغبر عن ظفور أبي مو بنوادي تلمسان، وتجفيز العساكر المحافعت، ثم تغلبه عليمًا، وما تظّل خلك من الأحداث

كان ابنــا، عبد الرحمـن بن يحيى بن يغمراسن هؤلا. اربعـة كما ذكرناه في اخبارهم ، وكان يوسف كبيرهم ، وكان سكوناً منتحلاً لطرق الخير لا يريد علواً في الارض. ولما ملك اخوه عثمان بتلمسان ؛ عقد له على تَنسَ ، وكان ابنه موسى متقبِّلاً مذهبه في السكون والمنعَة وجانبة اهل الشر ، ولما تغلب السلطان أبو عنان عليهم سنة ثلاث وخسين ، وفر أبو ثابت الى قاصية الشرق ، واهتبلتهم قباشل زواوة وارجلوهم عن خيلهم سعوا على اقدامهم ، وانتبذ أبو ثابت وأبو زيّان ابن اخيه آبي سعيد وموسى ابن اخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم ، وسلكوا غير طريقهم ، وتقبض على أبي ثابت ويحيى بن داود ومحد بن عان ، وخلص موسى الى تونس ؛ فنزل على الحاجب ابي محمد بن تافراكين وسلطانه خير نزل ، واجاره مع فل من قومه ، خلصوا اليهم واسنوا جرايتهم ، وبعث السلطان أبو عينان فيهم الى ابن تافراكين ؟ فأبى من اسلامهم وجاهر باجارتهم على السلطان أب

ولما استولت عساكر السلطان على تونس ، واجفل عنها سلطانها أبو اسحاق ابراهيم ابن مولانا السلطان أبي يجيى ؛ خرج موسى بن يوسف هذا في جلته . ولما رجع السلطان الى المغرب ، صمد المولى ابو اسحاق ابراهيم ابن مولانا السلطان أبي يجيى ، وابن اخيه المولى ابو زيد صاحب في سنطينة مع يعقوب بن علي وقومه من الدواودة ، الى منازلة قسنطينة وارتجاعها . وسار في جلتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عندهم من زناتة قومه ، وكان بنو عامر بن زغبة خارجين على السلطان أبي عنان منذ غلبه بنى عبد الواد على تلسان ، وكانت

رياستهم الى صغير بن عامر بن ابراهيم ؛ فلحق بافريقية في قومه . ونزلوا على يمقوب بن على ، وجاوروه بجلهم وظعنهم ، فلها افرجوا عن قسطينة بعد امتناعها ، واعتزم صغير على الرحلة بقومه الى وطنهم من صحرا المغرب الأوسط ؛ دعوا موسى بن يوسف هذا الى الرحلة مهم المينصبوه للامر ، وبجلبوا به على تلمسان ؛ فنعلى المحوحدون سبيله ، وأعانوه بما اقتدروا عليه لوقتهم ، وعلى حال سفرهم من آلة وفسطاط . وارتحل مع بني عامر ، وارتحل مهم صولة بن يمقوب بن علي ، وزيان وارتحل مع بني عامر ، وارتحل مهم صولة بن يمقوب بن علي ، وزيان بني سعيد احدى بطون رياح ، وأغذ ألسير الى المغرب للعيث في بني سعيد احدى بطون رياح ، وأغذ ألسير الى المغرب للعيث في بقاحيه ، وجمع لهم اقتالهم من سويد اوليا السلطان والدولة ، والتقوا بقالم المن كبيرهم ونزماد وكان مهلك السلطان في خيلال ذلك .

وكان السلطان حين استعمل الابنا. على الجبات ، عقد لحمد المهدي من اولاده على تلسان. ولما اتصل خبر وفاة السلطان بالعرب ، أغذوا السير الى تلسان وملكوا ضواحيها . وجهز الحسن بن عمر اليها عسكراً عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد بن موسى العجيسي من صنائع السلطان ، وسرحه اليها ، وسار في جلته احمد بن مرني فاصلًا إلى عمله بعد ان وصله وخلع عليه وحمله . وساد سعيد بن موسى في

المساكر الى تيلمسان ؟ فاحتل بها في صفر من سنة ستين . وزحف اليهم جوع بني عامر وسلطانهم ابو موسى بن يوسف ؟ فظبوهم على الضاحية واحجزوهم بالبلد . ثم نازلوهم الحرب أياما ، واقتحموها عليهم لثمان خاون من ربيع ، واستباحوا من كان بها من العسكر ، وامتلات ايديهم من أسلابهم ونهابهم . وخلص سعيد بن موسى بابن السلطان الى حلة صغير بن علمر ؟ فاجاره ومن جا على أثره من قومه واوفد معهم رجالات من بني عامر ينفضون (۱۱) الطريق امامه الى ان أبلغوه مأمنه من دار ملكهم . واستولى ابو حمو على ملك تلسان ، واستأثر بالهدية التي الفي بمودعها ، كان السلطان انتقاها وبعث بها الى صاحب برشلونة يطر وبن ألقنط ، وبعث اليه فيها بفرس أدهم من مقرباته بمركب و بلما ذهبيئين ثقيلين . فاتخذ ابو حمو ذلك الفرس لركوبه ، وصرف الهدية في مصارفه ووجوه مذاهبه . والله غالب

## الخُبر عن نِهُوض الوزير مدود بن ماماي الى تلحمان، وتغلم علمها، ثم انتقاضه، ونصم منصور بن سايجان الأم

لما بلغ الوزير الحسن بن عمـر خبر تـِلمسان ، واستـيلا. ابي حمُّو

 <sup>(</sup>١) في لسان العرب: نفض المكان واستنفضه إذا نظر جميع ما فيه حتى يعرفه. وعن الليث:
 النفضة، بالتحريك، الجماعة بيمثون في الأرض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف.

عليها ؟ جمع مشيخة بني مرين ، ووامرهم في النهوض اليها ؟ فابواعليه من النهوض بنفسه ٬ واشاروا بتجهيز المسكر ووعدوه بمسيرهم كافة ففتح ديوان العطاء وفرق الامـوال وأسنى الصلات وازاح العلل، وعسكر بساحة البلد الجديد . ثم عقد عليهم لمسعود بن رحُّو بن ماساي ، وحمل معه المال وأعطاء الآلة ، وسار في الالوية والعساكر . وكان في جلته منصور بن سليان بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق وكان النياس يرجنون بأن سلطان المغرب صائر اليه بعد مهلك أبى عنان . وشاع ذلك في ألسنة الناس وذاع ، وتحدث به السمر والندمان ، وخشى منصور على نفسه لذلك ، فجا. الى الوزير وشكما اليه ذلك ؟ فانتهره بأن يختلج بفكره مثل هذا الوسواس ؟ انتهاراً خلا من وجه السياسة ؟ فازدجر واقتصر . ولقد شهدت هـذا الموطن ؟ ورجت ذلة انكساره وخضوعه في موقفه . ورحل الوزير مسعود في التعبية . وافرح أبو حمو عن تلسان ، ودخلها مسغود في ربيع الثاني واستولى عليها . وخرج أبو حمو الى الصحرا، وقد اجتمعت اليه جموع العرب من زغبيَّة والمعقبل. ثم خالفوا بني مرين الى المغرب واحتلوا بانكاد بحللهم وظواعنهم وجهز مسعود بن رحو اليهم عسكراً من جنوده انتقى فيه مشيخة من بني مرين وامرائهم ' وعقد عليهم لعامر ابن عمد عبيُّو بن ماساي . وسرحهم فزحفوا اليهم بساحة وجدة . وصدقهم العرب الحلة ، فانكشفوا واستبيح معسكرهم ، واستلبت

مشيختهم ، وارجلوا عن خيلهم ، ودخلوا الى وجدة عراة . وبلغ الحبر الى بني مرين بتلسان ، وكان في قلوبهم مرض مــن استبداد الوزير عليهم وحجزه لسلطانهم ؛ فكانوا يتربصون بالدولة . فلما بلــغ الحبر وجاض الناس له جيضة الحر ؛ خلص بعضهم نجياً بساحة البلد واتفقوا على البيعة ليعيش بن على بن أبي زيان ابن السلطان أبي يعقوب فبايعوه .

وانتهى الخبر الى الوزير مسعود بن رحيّو ، وكان متعيناً سلطان منصور بن سليان ، فاستدعاه واكرهه على البيعة ، وبايعه معه الرئيس الأكبر من بني الأحمر ، وقائد جند النصارى القمندوز وتسايل البه الناس ، وتسامع الملأمن بني مرين بالخبر ، فبادروا اليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زبان لوجه ؛ فركب البحر وخلص الى الاندلس ، وانعقد الأمر لمنصور بن سليان . واجتمع بنو مرين على كلته ، وارتحل بهم من تلسان يريد المغرب . واعترضتهم جوع العرب بطريقهم ، فاوقموا بهم ، وامتلات ايديهم من اسلابهم وظمنهم . وبطع الخبر الى المغرب ، واحتلوابسبتوني منتصف جادى الآخرة وبلغ الخبر الى الحسن بن عمر ؛ فاضطرب معسكره بساحة البلد . واخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى ان انزله بفسطاطه . ولما غشيهم الليل ، انفضوا عنه ونزع الملأ الى السلطان منصور بن سليان ؛ فاوقد الشموع واذكى النيران حول الفسطاط ، وجمع الموالي والجند ،

وادكب السلطان ، ودخل الى قصره ، وانحجز بالبلد الجديد . واصبح منصور بن سلبان ؟ فارتحل في التعبية حتى نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين لجمادي ، واضطرب معسكره بها ، وغدا عليها بالقتال وشد عليها الحلات ، وامتنعت ليومها . ثم جمع الأيدي على اتخاذ الآلات للحصيار ، واجتمعت البه وفود الإمصيار بالمغرب للسعة . ولحقت به كتائب بني مرين التي كانت مجمَّرة بمَرًّا كُش لحصار عامر مع الوزير سليمان بن داود فاستوزره ، واطلق عبد الله بن عـــلي وزير السلطان أبي عنان من معتقله ؛ فاستوزره ايضاً . واوعز باطلاق مولانا أى العاس صاحب قُستطينة من معتقله بسبتة ، فخاص منه خلوص الابريز بعد السبك . و امر منصور بن سلبان بتسريح السجون، فخرج من كان بها من دعاد بجاية وقيْسنطيسة ، وكانوا معتقلين من لدن استحواذ السلطان أبي عنان على بلادهم. وانطلقوا الى مواطنهم واقام على البلد الجديد يغاديها بالقتال ويراوحها . ونزع عنه الى الوزير الحسن بن عمر طائفة من بني مرين . ولحق آخرون ببلادهم ، وانتقضو ا عليه ينتظرون مآل أمره . ولبث على هذه الحال الى غرَّة شــعبان ؛ فكان من قدوم السلطان أبي سالم للك سلفه المغرب ، واستملائه علمه، ما نذكره إن شاء الله تعالى .

# الخبر عن نزول المواس أبي سالم بجبال غمارة، واستيالُته عاس ملك المغرب، ومقتل منصور بن سايمان

كان السلطان أبو سالم بعد مهلك أبيه واستقراره بالاندلس ، وخروج أبي الفضل بالسوس لطلب الامر ، ثم ظفر السلطان أبي عنان به ومهلكه كما ذكرنا ؛ قد تؤرع وسكن وسالمه السلطان. ثم هلك سلطان الاندلس أبو الحجاج سنة خس وخسين يوم الفطر عصل العيد، طعنه اسود موسوس كان ينسب الى اخيه محد من بعض إما، قصرهم. ونصبوا للامر النه محمَّداً ، واحجبه مولاه رمضان واستبدعليه . وكان للسلطان أبي عنان اعتزازكما ذكرناه ، وكان يؤمل ملك الاندلس. واوعز اليهم عندما طرقه من طائف المرض سنة سبع وخمسين ؟ ان يبعثوا اليــه طبيب دارهــم ابراهيم بن زرزر الذمي ، وامتنع من ذلك اليهودي ، واعتذروا عذره ؛ فنكر لهم السلطان قبله . ولما وصل الى فاس من فتح فستنطينة و إفريقية ، وتقبُّض على وزيره والمشيخة من قبله ، تجنِّياً عليهم ، إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للتهنية . واظلم الجو بينهم ، وأعتزم على النهوض اليهم، وكانوا منحاشين بالجلة الى الطاغية بطره بن أدفونش صاحب قشتالة ، منذ مهلك أبيه ألهنشة على جبل الفتح سنة احدى وخمسين . ثم استبدأ رضوان عـلى الدولة بعــد مهلك أبي الحجَّاج ؛ فكانت له صاغية اليهم ، ظاهرها النظر المسلمين بمسالة عدوهم ، وكان السلطان أبو عنان يعتد ذلك عليهم ، وعلم أنه لا بد أن يدهم باساطيله ، ويدا فعود عن الاجازة اليهم ، وكان بين الطاغية بطرة وبين فمص بر شاونة ، وخاطبه في اتصال اليد على ادفونش واجتاع اسطول المسلمين واسطول القمص بالزقاق ؛ وضربوا بذلك الموعد واتحفه السلطان بهدئية سنية من متاع المغرب وماعونه ، ومركب ذهبي صنيع ، ومقرب من جياده ، وانفذها اليه ؛ فبلغت تلسان ، وهلكت قبل وصولها الى علها .

ولما هلك السلطان أبو عنان أمل اخوه المولى ابو سالم ملك ابيه ، وطمع في مظاهرة أهل الاندلس له على ذلك ، لما كان بينهم وبين اخيه . واستدعاه أشياع من اهل المنرب ، ووصل البعض منهم اليه بمكانه من غرناطة ، وطلب الاذن من رضوان في الاجازة ، فأبى عليه ؛ فاضفاه ذلك . ونزع الى ملك قشتا لة متطارحاً بنفسه عليه ان يجهز له الأسطول للاجازة الى المنرب ؛ فاشترط عليه ، وتقبل شرطه . واجازه في اسطوله الى مراكش ؛ فامتنع عامر من قبوله لما كان فيه من التضييق والحصار بحصة سليان بن داود كما ذكرناه ، فانكفأ راجاً على عقيه . فلما حاذى طنجة وبلاد نمارة القي بنفسه اليهم ،

ونزل بالصفيحة من بلادهم. واشتملت عليه قبائلهم ٬ وتسايلو إليه من كل حدّ بـ ٍ وبايعوه على الموت.

وملك سبتة وطنجة ، وبها يومئذ السلطان أبو العباس ابن أبي حفص صاحب قسنطينة لحق ربا بعد الخروج من اعتقاله بسبتة كما ذكرناه ، فاختصه المولى أبو سالم بالصحابة والحلة ، والفه في اغترابه ذلك الى ان استولى على ملكه . والقي بطنجة الحسن بن يوسف الورتاجني ، وكاتب ديوان الجند أبا الحسن على بن السعود، والشريف ابا القاسم التلساني . كان منصور بن سليان ارتاب بهم ، واتهمهم بمداخلة الحسن ابن عمر بحكانه من البلد الجديد ، فصرفهم من معسكره الى الاندلس ، فوافوا المولى انا سالم عند استيلائه على طنجة، فساروا في ايالته . واستوزر الحسن بن يوسف، واستكتب لعلامته أبا الحسن على بن السعود ، واختص الشريف بالمحالسة والمراكبة . ثم قام أهل الثغور الاندلسية بدعوته. واجاز يحياتن بن عمر صاحب جبل الفتح إليه بمن كان معه من العسكر . وطنت حصاة المولى أبي سالم واتسع معسكره وبلغ خبره الى الثائر على البلد الجديد منصور بن سليان ؛ فجهز عسكراً لدفاعه . وعقد عليه لأخويه عيسى وطلحة ، وانزلهم قصر كتامة . وقاتلوه فهزموه واعتصم بالجبل. وبادر الحسن بن عمر من ورا الجدران ؛ فبعث اليه بطاعته ، ووعده بالتمكن من دار ملكه . وداخل بعض اشياع المولى أبي سالم مسعود بن رحنُو بن ماساي وزير منصور في النزوع الى السلطان وكان قد ارتاب بمنصور وابنه على ؟ فنزع وانفض الناس من حول منصور ، وتخاذل اشياعه من بني مرين ، و لحق ببادس من سواحل المغرب ، ومشى اهل المسكر بأجمهم في سافاتهم ومواكبهم على التعبية ؟ فلحقوا بالسلطان أبي سالم واستغذوه الى دار ملكه فاغذ السير ، وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد عن الامر ، واسلمه الى عمه وخرج اليه فبايعه .

ودخل السلطان الى البلد الجديد يوم الجمعة متتصف شعبان من سنة ستين . واستولى على ملك المعرب ، وتوافت وفود النواحي بالبيمات . وعقد للحسن بن عمر على مراكش ، وجهزه اليها بالعساكر ديبة بمكانه . واستوزر مسعود بن رحتو بن ماساي والحسن بن يوسف الورتاجني ، واصطفى من خواصه خطيب ابيه الفقيه ابا عبد الله محمد ابن احمد بن مرزوق ، وجعل الى مؤلف هذا الكتاب توقيعه وكتابة سرة . وكنت نزعت اليه من معسكر منصور بن سليان بكدية العرائس لما رأيت من اختلال احواله ، ومصير الامر الى السلطان ، فاقبل على وانزلني بمحل البنوة ، واستخلصني لكتابته . واستوسق المره بالمغرب . وتقبض شيعة السلطان ببادس على منصور بن سليان وبنه على ، وقادوهم مصفد بن الى سدته ؟ فاحضرهم ووجنم ،

636

وجنبوا الى مصارعهم ؟ فقتاوا قعصاً بالرماح آخر شعبان من سنته . وجمع الابنا. والقرابة المرشحين من ولد ابيه وعمه ؛ فاشخصهم الى رنُدة من ثغورهم بالاندلس ، ووكل بهم من يحرسهم . ونزع محمد بن أبي أخيه أبي عبد الرحمن منهم الى غرناطة . ثم لحق منها بالطاغية واستقر لديه ، حتى كان من تملكه المغرب ما نقصه . وهلك الباقون غرقاً في البحر بالعاز السلطان بذلك ، بعد مدة من سلطانه ، اركبهم السفين الى المشرق ، ثم غرَّقهم . وخلص الملك من الخوارج والمنازعين واستوسق له الامر والله غالب على امره . احتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أبي العباس ٬ وشاد بيره ٬ واوعـز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لنزله ٬ ومهـد له المجلس لصق أريكته٬ ووعده بالظاهرة على ملكه، إلى إن بعثه من تلمسان عند استبلاثه علها ، كانذكر إن شاء الله تعالى .

## الغبر عن خاع ابن الأحمر صلم غرناطة ومقتل بضوان ومقدمه على السلطان

لما هلك السلطان الو الحجاج سنة خمس وخمسين ، ونصب ابنه محمد للأمر ، واستبد عليه رضوان مولى ابيه وكان قد دشح ابنه الاصغر اساعيل بما القي عليه وعلى امه من محبته. فلما عدلوا بالامر عنه حجبوه ببعض قصورهم ، وكان له صهر من ابن عمه محمد بن اسماعيل ابن

الرئيس أبي سعيد في شقيقته ، فكان يدعوه سراً إلى القيام بأمره ، حتى امكنته فرصة في الدولة ؛ فخرج السلطان الى بعض متنزهاته برياضه ؟ فصعد سور الحراء ليلة سبع وعشرين لرمضان من سنة ستين في اوشاب جمهم من الطغام لثورته. وعمد الى دار الحاجب رضوان؟ فاقتحم عليه الدار ، وقتله بين حرمه وبناته . وقربوا الى اسماعيل فرسه وركمه؛ فادخياوه القص واعلنوا بسعته، وقرعوا طبولهم بسور الحمران وفر السلطان من مكانه يمتنزهه ؛ فلحق بوادي آش. وغدا الخاصة والعامة على اسماعيل؛ فبايعوه . واستبد عليه هذا الرئيس ابن عمد ، ثم قتله لأشهر من بيعته ، واستقل بسلطان الاندلس ولما لحق السلطان ابو عبد الله بوادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان ، واتصل الحبر بالسلطان المولى أبي سالم ، امتعض لمهلك رضوان وخلع السلطان رعباً لما سلف له في جوارهم . وازعج لحينه اباالقاسم الشريف من اهل مجلسه لاستقدامه ؟ فوصل الى الاندلس ، وعقد مـم اهل الدولة على اجازة المخلوع من وادي آش الى المنسرب، واطلق من اعتقالهم الوزير الكاتب أبا عبد الله ابن الخطيب كانوا اعتقلوه لأول امره لماكان رديفاً للحاجب رضوان ٬ وركنا لدولة المخلوع ؛ فأوصى المولى أبو سالم اليهم بأطلاقه فأطلقوه . ولحسق الرسول أبو القاسم بسلطانه المخلوع بوادي آش للاجازة إلى المنسرب واجاز لذي القعدة من سنته . وقدم على السلطان بفاس ؛ فأجل قدومه ، ورك

للقائه، ودخل به الى مجلس ملكه، وقد احتفل بزينته، وغص بالمشيخة والعلية . ووقف وزيره ابن الخطيب ؛ فانشد السلطان قصيدته الرائية يستصرخه لسلطانه ، ويستحثه لمظاهرته على امره. واستعطف واسترحم، بما ابكى الناس شفقة ورحمة . ونص القصيدة:

سلاهل لكدينها من منعَسَرة ذكر وهل أعشب الوادي وم به الزهر وهل با كر الراعي داراً على اللنوا عقت النها إلا التوهم والذكر وهل باكر التوهم والذكر أو المدي الني دبع خناحي وكر فها أناذا مالي جناح ولا وكر نبت في لا عن جفوة ومالماته ولا نسخة الوصل الهني بها هجر وكر نبت إلى بنيل الدنيا كليل مناعها ولانسخ الوصل الهني بها هجر وكر وكر المن ينيل العرب منها ودوننا مدى طال حتى يومه عندا ناهم وقد بند و كر الله في كل جانعة بعر أبه أولا النهوع يدالتوى وليبين أشجان بينين أطاعت خيا النهو بكينا النهو المور (المحتوية المحتوية والمحتوية المحتوية المحتو

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: الشروب.

وإن عَرَكَت مني الخطوب 'مجرّباً نفاقاً تساوي عنده الخلوار) الله فقد تحكمت عوداً صلما على النّوى وعز ما كما تضي المنتدة النَّدر إذا أَنْتَ كِالسُّمَنْضاء قد زارات منذ لي ﴿ فلا السَّحْم حَلَّما حَسَتُ ولاالظَّهْرُ ۗ زَ حَرِياً بِإِبْرَاهِم بُوءً همو منا كَالمَّا رَأَيْنَا وَجْهَهُ صَدَقَ الرَّحِورُ بنتخب من آل يعقوب كالمسا دجاالخطب لم يكذب لعَر مت فخر تَناقَلَت الراكسان طب حديثه فلمّا رَأَته صدق الخير الحارا أندى لَوْ حَواهُ البَحْرُ لَنْ مَذَافَهُ ﴿ وَلَمْ يَتَعَقَّبُ مَدُّهُ أَبَدُا كَجِزْرُ ۗ وَبَأُسْ عَدا بَرِ نَاعَ مِن خُو فِهِ الرَّدى وَتَرْفُلُ فِي أَذْ بِالدِ البَيْكَةُ ١١١ البكر' أطاعته حتى العصم في قنن الرابا وهشت إلى نامله الأنخم الزاهر وَصَدُنَاكَ مِا مُولَى المَلُوكَ عَلَى النَّوَى لِلنَّصِفَنَا مِمَا جَنَّى عَبْدُكَ الدَّهُرُ كَفَقْنَا لِكَ الْأَيَّامَ عَنْ غَلْمُوا نَهَا ۚ وَقَدْ رَابِّنَا مِنْهَا التَّعَسُّفُ وَالكَّابِرُ وَعَدْنَابِذَاكَ الْمِنْدُ فَانْصَرَ فَالرَّدَى وَلَذَنَا بِذَاكَ العِزْ فَانْهَزَمَ الدَّعْرِ ' ولمًا أتَمنا النَّحْرُ الرَّهُبِ مَوْحَهُ الذَّكَرَا بِذَاكَ الغَمْرِ فَاحْتَقَرِ البِحر(٢) خلا فتك العظمي ومن لم يَدِنْ بها ﴿ قَاعِانُهُ لَغُوا ۗ وَعَرَفَانُهُ لَنَكُ رِرُ وَ وَصَفَكَ لَهُ مِي المَدْحَ قَصَدُ صُوابِهِ إِذَا صَلَّ فِي أُوْصَافِ مِن دُو نَكَ الشَّعِرْ دَعَتْكُ 'قلوب' المُسلمينَ وَأَخْلُصت وَقَدْ طابَ منها السيرُ لله وَالجَهْرُ ومدت إلى الله الأكنف صَراعة كقالَ لَهِنَ الله كَد نَصَى الأَمْسُ لها الطائر' المنمون' وَالمَحْدُ الْحُرْ وألنسها النغمى بسعتك التي

(١) كذا، وفي ب: الفتية.

<sup>(</sup>٢) كذا وني ب:

ولما أتينا البحر نرهب موجه ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحسر

َ فَأَصِيَحَ ۖ تَغَرُ اللَّـَهُ رَيِّسُمُ ضَاحِكُما وقــد كان مَّـا نابَــهُ ليس يَفْتَرُ أُ وأمُّنْتَ بالسُّلم البيلادَ وَأَهْلُمُهَا فَلا ضَمْمَةٌ تَعْدُو وَلا رَوَعَةٌ تَعْرُو وَقَدُ كَانَ مَوْ لامًا أَبِوكُ مُصَرِّحًا بِأنشِكَ فِي أَيْسَانُه الوَلدُ السَّرِ ۗ وَكُنْتُ خَقَفًا بِالْحَلاَفَة بَعْدُهُ عَلَى الْفَوْرُ ، لكن كُلُّ شَيُّ ء له قَدْرُ ُ وَأُورُحَشْتَ مِن دار الحَلاَفة هالة ۖ أَقَامَتْ رَمَّانًا لَا يَاوِحُ بَهَا السَّدُّرُ وَرَدُّ عليكُ اللهُ كَعَلَّمُكُ إِذْ تَقْضَى بِأَنْ كَشَمْلُ النَّعْمَى وَيَنْسَدُ لَ السَّرْ وقادَ إلَـٰكَ اللَّهُ كَارَفُهَا لِحَلَّقَهِ وقد عدموا رُكنَ الْأَمَانَةُ وَاصْطُرُوا وَزَادَكَ بِالتَّمْحِيصِ عَزَّا وَرَفْعَةً ۗ وَأَجْرَا وَلَوْلَا السَّمْكُ مَا عَرِفَ التَّبُّرُ ۗ وَأَنْتَ الَّذِي تُدُّعِي إِذَا رَهُمَ الرَّدِي ۚ وَأَنْتَ الذِي 'ترْحِي إِذَا أَخِلْفَ القَطْرِ ' وَأَنْتَ إِذَا جَارَ الزَّمَانُ بِحِنْكُمْمِهِ لَكَ النَّقْضُ وَالْإِيْرَامُ وَالنَّهِيُ وَالْأَمْرُ وَهَذَا انْ نَصْرِ قَدْ أَتَى وَجَنَاحُهُ ۚ كَسِيرٌ وَمِنْ عَلِياكَ بِلْتَمَسُ ٱلجُبْرُ عْرِيب " يُرَجِتَّى منك ما أنت أهله تفإن كنت تبغي الفَحْر ، قدجا و الفخر ' أَفْعُدُ يَا أَمِيرَ الْمُسْلِمِينَ (١) لِبَيْعَةً مُوتَثَّقَةً قَدْ خَلُّ مُقَدَّتُهَا الغَدَرُ وَ مَثْلُنُكَ مِن رَعِي الدَّخيلُ ومن دعا بِأَل مَرِين جاءهُ السعز والنَّصيرُ وَخُذُ يَا إِمَامَ الْحَقُّ للحَقُّ تَأْرَهُ فَفِي ضَمَّنَ مَا تَأْتَى بِهِ الْعَزُّ وِالْآحِرُ ۗ وَأَنْتَ لَمَا يَا نَاصَرَ الْحَنَّ ۚ فَلْنَقُمْ ﴿ كِنَ فِمَا زَيْدٌ نُرْجِي وِلا عَرْو فإن قبل مال مالك الدور وإفر وإنقيل جيش عندك العدكر الجر (٢) يَكُنُفُ بِكَ العادي ويحيا بِكَ الهُدى وَيَبني بِكَ الإسلام مَا هَدَمَ الكُفُرُ أعدهُ إلى أو طانبه عَنْكَ ثانِياً وَقَلْمَهُ مُ نَعْمَاكَ التي مالها حَصْرُ

(١)كذا، وفي ب: المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) المجر: الجيش الكثيف، وفي ب: الحر.

وعاجل فالوبَ الناسِ فِيه بِحِبْسِرِهِمَا ۖ وَفَقَدْ صَدَّهُمْ عَنِهُ التَّفَلُّبُ ۗ وَالقَهْرُ ۗ وهم رَرُ قَبُونَ الفِيعِلَ مَنْكُ وَصَفْقَةَ ۖ 'تَحَاوِلُمَا 'يَمَنَاكُ مَا يَعْدَهَا 'خَسْرُ' مرا مَكَ سَهِلُ لا يؤدُكَ كَفْلُهُ سوىعَرَض ماإن له في العلى حَظُرْ وما العُمْرُ إِلاَّ زِينَة "مُسْتَعَارة" 'تُرَدُّ وَلكينَّ الثَّنَاءَ هـو العُمْرُ " ومن باع ما يفني بباق مخلَّد فقد أنخب المسمى وقد رُبع المتحررُ ومن دون ما يَبْغُمه يا ما لك العلا جساد المذاكى واللحَجَّلة الغُرُّ و رادٌ وشُقْرٌ واضحاتٌ شمالتها فأحسالُمها تبرٌ وَأَرْحَلُهما دُرْ وَشَهْبُ اذا ما أَضَمَّرَتُ بِومْ عَارَةً مُطلَّمَة عَارَتُ مِهَا الْأَنْجُمُ الرَّهُولُ وأُسْدُ رَجَالٌ مِنْ مَرِنِ أَعَزَّةٌ عَمَا يُمِيا بِسِضُ ۗ وآسَالُهِا سُمْرُ ۗ عَلَيها من الماذي كُلُ مَفاضة تدافع في أعطافها اللُّهج الخضر هُمْ القَوْمِ؛ إنه شُوا لكشف مُلمة فلاا اللَّهُ في صَعْب ولاا الرَّقِي وَعِر إذاسُنَاوا أعطوا وإن نوز عواسطوا وان وَعدواأو فوا وَإنعا هدوا رُو وان سَمَعُوا العَـُوراء فرُوا بأنْفُس ِ حَرامٌ على هِمَّا تَهَا في الوَغي الفَرُّ (١١ وإنمُه حوا اهْمَنَزُ وُ الرتباحا كَأَنَّهُمْ ۚ نَشَاوِي كَمَشَّتَ فِي مَعَاطِفِهِمْ ۚ خَمْرُ ۗ وَ تَبْسِمُ مَا بَيْنَ الوَشْيِجِ 'تغور هُمُ " وما بْينَ 'قضْبِ الدَوح يبتسم الزهر' أَمُو لاى عَاضَت فكرنى وَ تَبَلَّدُ تُ (١٦) طباعي ، فلا طبع يُعينُ ولا فكرُ ولولا حنان منك داركتني بـ وأحسَنتني لم يَبِينَ عَين ولا إثر ُ فأوجدت منى فالنا أي فالت وأنشرت مَنْنا ضم أشلاءً ه عَار

<sup>(</sup>۱) کذا، وفي ب:

رم) عند رقي بيا وإن سمعوا العوا وافوا بأنفس كرام على هاماتها في الورى البر (٢) كذا، وفي ب: تبلت.

بدأت يفضل لم أكن لعظيم بأهل أفجل الشطف وانشر المدر والشرع المدر ووقد والشرع المدر والشرع المدر والشرع المنافع التي يقبل عليها منتي الخداد والشرك والشرك والشرك المنتهم المسافع كان حافل إلى أن يمود العيز والجاه والوقر عجزاك الندي أمنى مقامك رحمة تفلك بها الماني ويسمش مضطر إذا تحد المنتها عليك يدرح في المهنوات محمول الرمل أو محمر القطر ولكنسا كاني بها تستطيعه ولا من بذل المحدر المالمة ولكنسا كاني بها تستطيعه ولا من بذل المحدر المالمة والكنسا كاني بها المنافر المسلم المنافر المسلم المنافرة المناف

ثم انفض المجلس وانصرف ابن الأحمر الى نز كه ، وقد فرشت له القصور ، وقربت المجاد بالمراكب الذهبيه ، وبعث السه بالكسى الفاخرة ، ورتبت الجرايات له ولمواليه من المعلوجي وبطانته من الصنائع ، وانحفظ عليه رسم سلطانه في الموكب والرجل ، ولم يفقد من ألقاب ملكه إلا الآلة أدبا مع السلطان ، واستقر في جملته الى ان كان من لحاقه بالاندلس ، وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين ، ما نذكر ه إن شا، الله تعالى .

## الخبر عن انتقاض الدسن بن عمر، وغوجه بتادلًا، وتغلب الماطان عايم، ومفاكم

لما فصل الوزير الحسن بن عمر الى مراكش ، واستقربها ، تأثّل له بها سلطان ورياسة ، نَفَسَها عليه الوزرا، بمجلس السلطان ، وسعوا في تنكر السلطان له ، حتى اظلم الجو بينها . وشعر الوزير بذلك ؛

فارتاب بمكانه ٬ وخشى بادرة السلطان على نفسه . وخرج من مراكش في شهر صفر من سنة احدى وستين؟ فلحق بتادلاً ، منحرفاً عــن الطاعة، مرتكباً في أمره . وتلقاه بنو جابر من جَشْم ، واعصوصبوا عليه واجاروه . وجيز السلطان عساكره الى حربه ، وعقد عليها لوزيره الحسن بن يوسف وسرَّحه اليه ؟ فاحتل بتادلاً . ولحق الحسن بن عمر بالجبل، واعتصم به مع حسين بن علي الورديغي كبيرهم. واحاطت بهم المساكر واخذوا بمخنقهم . وداخل الوزير بعض أهل الجبل مـن صناكةً في الثورة بهم . وسرب البهم المال؟ فشاروا بهم وانفض جمهم . وتقبيض على الحسن بن عمر ، وقادوه بر منه إلى عسكر السلطان فاعتقله الوزير وانكفأ راحماً إلى الحضرة ، وقدم به على السلطان في يوم مشهود ، استركب السلطان فيه العسكر . وجلس بيرج الذهب مقمده من ساحة البلد لاعتراض عساكره . وحمل الحسن بن عمر على جلى ، طائف مه من اهل ذلك الحشر . وقرب الى المجلس ؛ فاومأ الى الى تقبيل الأرض فوق جمله، وركب السلطان إلى قصره. وانفض الجميع وقد شهدوا عبرة من عبر الدنيا . ودخل السلطان قصره واقتعد اربكته واستدعى خاصته وجلساء . واحضره ؟ فوبخه وقرر عليه مرتكبه ؟ فتلوى بالمعاذير وفزع الى الانكار . حضرت يومنذ هذا المجلس فيمن حضره من العلية والحاصة، فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة . ثم أمر به السلطان ؟ فسحب على وجهه ونتفت لحبته وضرب بالعصا . وتل الى محبسه وقتل للبال من اعتقاله قعصاً بالرماح

بساحة البلد. وصلب شلوه بسور البلد، عندياب الحروق وأصبح مثلاً في الآخرين.

### النبر عن وفد السودان، وهديتهم، واغرابهم فيمًا بالزرافة

كان السلطان أبو الحسن لما أهدى الى ملك السودان منسا سليان ابن منسا موسى هديته المذكورة في خبره؟ اعتمل في مكافأته وجمع لماداته من طرف أرضه وغرائب بلاده . وهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك . ووصلت الهـ لمية الى أقصى تخومهم من والاتن . وهلـك منسا سليمان قبل وصولها . واختلف اهمل مالي وافسترق ملكهم . وتواثب ملوكهم على الامر وقتل بعضهم بعضاً . وشغلوا بالفتنة ، حتى قام فيهم منسا جاطه واستوسق له امرهم ونظر في اعطاف ملكه. وأخبر بشأن الهدية واخبر انها بوالاتن ؟ فأمر بإنفاذها الى ملك المغرب. وضم اليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل ، العظيم الهيكل ، المختلف الشبه بالحيو انات. وفصلوا بها من للادهم، فوصلوا الى فاس في صفر من سنة اثنتين وستين . وكان يوم وفادتهم يومـاً مشهوداً ، جلس لهـــم السلطان بمرج الذهب مجلس العرض . ونودي في النساس بالمروز إلى الصحراء ؟ فبرزوا ينسلون من كل حدب ، حتى غص بهم الفضاء رركب بعضهم بعضاً في الازدحام على الزرافة ، إعجاباً بخلقها . وانشد الشعرا، في عرض المدح والتهنية ووصف الحال. وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود والمخالصة والعذر عن ابطا المدية عاكان من اختلاف أهل ما لي و تواثبهم على الاس ، وتعظيم سلطانهم وما صادوا اليه ، والترجان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع في اونار قسيم عادة معروفة لهم . وحيوا السلطان يحثون التراب على رقوسهم على سنة ملوك العجم . ثم ركب السلطان ، وانفض ذلك الحبلس وقد طار به الذكر . واستقر ذلك الوفد في ابالة السلطان وتحت جرايته والك السلطان قبل انصرافهم ؛ فوصلهم القائم بالأسر من بعدد . وانصرفوا الي مراكش ، واجازوا منها الى ذوي حسان عرب الدوس من المقبل المشتملين ببلادهم . ولحقوا من هذالك بسلطانهم ، والامر من المستعانه .

# الفبر عن مكة الملطان الى تلبسان واستيازاته عليما وليثناء أبي زبان حاقد أبي تاثنفين بملكما. وما كان مع خلك من صرف اس! المومدين الى بلادهم

لا استقل السلطان بملك المغرب سنة ستين كما ذكرناه ، وكان العامل على ذرّعة عبد الله بن مسلم الزردالي من أخلاف بني عبد الواد وشيعة آل زَيان ، اصطنعه السلطان ابو الحسن عند تغله على تلمسان . واستعمله ابنه ابو عنان بعد ذلك على بلاد درعة كما ذكرناه . وتولى المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن ، حين خروجه على أخيه السلطان أبي عنان يجبل ابن هميدي ؛ فارتاب عند استقلال المولى أبي

سالم بالامر . وخشى بادرته ، لما نابهم من حقده عليه ، بسبب اخيه أبي الغضل ، لما بينها من لحمة الاغتراب ، فداخل بطانة له من عرب المعقل واحتمل ذخبائره وامواله واهله وقطم القفر الى تلسان. ولحيق بالسلطان أبي حَمْ و آخر سنة ستين ، فنزل منه خير نزل . وعقد له لحين وصوله على وزارته وباهابه وبمكانه. وفوض اليه في التدبير والحال والعقد. وشمَّر هو عن ساعده في الحدمة . وجأُجاً بعرب المعقبل من مواطنيهم رغبة في ولايته وايثاراً لمكانه مــن الدولة . ورهبة مــن السلطان بالمغرب ، لما كانوا ال تكبوه من مواقفة بني مرين مرة بعد اخرى ، فاستقروا بتلمسان وانحاشوا جميعاً الى بني عبد الواد . وبعث السلطان إلى أبي حمُّو في شان عاملهم عبد الله بن مسلم ؟ فلم يرجع لـ جو اباً عنه . وحظر عليه و لاية المعلل أهل وطنه ٬ فلــج في شأنهم ٬ فاجمع السلطان امره على النهوض اليه ، واضطرب ممسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء. ونادى في النساس بالنفير الى تلمسان واذاح الملل.

وبعث الحاشرين من وزرائه الى مراكش ، فتوافت حشود الجهات ببابه ، وفصل من فاس في جمادى من سنة احدى وستين . وجمع أبو حُمو في إيالته وعلى التشيئع لدولته من زناتة والعرب من بني عامر والمقل كافة ، ما عدا العارنة ، كان اميرهم الزُبُيرُ بن طلحة متعيزاً

الى السلطان. وأجفلوا عن تلمسان وخرجوا الى الصحراء. ودخل السلطان الى تلمسان ثالث رجب . وخالفه أبو حمُّو وأشياعه الى المفرب؟ فنزلوا كرسيف بلد ونزمار بن عريف وخرَّيوه .واكتسحوا ما وجدوا فيه حنقا على ونزمار وقومه ، بولاية بني مرين . وتخطوا الى وطاط ؛ فعاثوا في نواحيه . وانقلبوا الى انكاد . وبلغ السلطان خبرهم ؛ فتلافي أمر المغرب . وعقد على تلمسان لحافد من حفدة السلطان ابي تأشفين ، كان ربي في حجرهم وتحت كفالة نعمتهم ، وهو أبو زيان محمد بن عثمان وشهرته بالفتى . وانزله بالقصر القديم من تلسان وعسكر عليه زناتة ومن ابنا. وزرائهم سعيد بن موسى بن على ، وإعطاه عشرة احمال من المال دنانير ودراهم . ودفع اليه الا لة . وذكر حينتُذ لمولانا السلطان أبى العباس سو ابقه و ايلافه في المنزل الحشن ؛ فنزل له عن محل امارته تستُطينة . وصرف أيضاً المولى ابا عبد الله صاحب بجاية الاسترجاع بلده بجاية ، فعقد لهما بذلك وحملها . وخلع عليهما واعطاهما حملين مــن المال.

وكانت يجاية لذلك العهد قد تعلَّب عليها عمهم المولى أبو اسحاق ابراهيم صاحب تونس ؟ فكتب الى عاملهم على قسنطينة منصور بن الحاج خلوف ؟ ان ينزل عن بلده لمولانا السلطان ابي العباس ويمكنه منها . وودع هؤلاء الامراء وانكفاً راجعاً الى حضرته ؟ لسد ثنور

المغرب وحسم دا، العدو ؟ فلدخل فاس في شعبان من سنته ، ولم يلبث ان رجع أبو زُيان على اثره بعد ان اجفل عن تلمسان و لحق بوانشريش ، وتفلب عليه أبو حمو وفض جوعه ؟ فلحق بالسلطان . واستقل أبو حمو علك تلمسان . وبعث في السلم الى السلطان ؟ فعقد له من ذلك مارضيه كما نذكره .

### الخبر عن مملك الملطان أبي سالم، واستيل، حوو بن عبد الله على ملك البغرب، ونصبه الباهك واحدا بعد اذر الس أن ملك

كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق وكان من خبره أن سلفه من اهل رباط الشيخ أبي مَد ين وكان جده قا يأ على خدمة قبره ومسجده واتصل القيام على هذا الرباط في عقه وكان جدا الثالث محمد معروفاً بالولاية . ولما مات دفت ين مندر اسن بالقصر القديم وليجاوره بجدثه تبرح كا به . وكان ابنه احد أبو محمد هذا قد ارتحل الى المشرق . وجاور الحرمين والى النهر معد ان شدا شيئاً في الطلب وتفقه على اولاد الامام . ولما ابنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولاه الخطابة به وسمعه يخطب على المنبر وقد احسن في ذكره والدعا و لاه الخيابا على المنبر ، وقد احسن في ذكره والدعا و وجعله خطباً حيث يصلى في مساجد المغرب ،

وسفر عنه الى الملوك. ولماكانت نكبة القَيرَ وان خلص الى المغرب واستقر برباط العباد عمل سلفه ، بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاراً.

ولما خلص السلطان إلى الجزائر ، داخله ابو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه إلى السلطان ابي الحسن واصلاح بينها فسار لذلك. ونقمه ابو ثابت وبنو عبد الواد ونكروه على سلطانهم وسرحوا صغير بن عامر في اتباعه ؛ فتقبُّض عليه واودعه المطبق . ثم اشخصوه بعد حين الي الاندلس ؛ فاتصل بأبي الحجاج صاحب غرناطة . وولاه خطاسه ، لما اشتهر به من إجادة الخطبة الملوك بزعمهم ، والف السلطان ابا سالم في مثوى غربته من غرناطة ، وشاركه عند أبي الحجَّاج في معاته . ولما نزل بجب ال غمادة داخل بني مُرين والوزداء في القيام بدعوته . و كان له في ذلك مقام محرود ؟ فرعي السلطان وسائله ومو الاته القديمة والحادثة الى مقامه عند أبيه . فلما استوسق له ملك المغرب ، اختصه بولايت والقي عليه محبته وعنايته . وكان مؤامره ونجي خلوته والغالب عملي هواه؛ فانصرفت البه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطيء عتبته الاشراف والوزراء ،وعكف عسل بابه القواد والامرا. وصار زمام الدولة بيده . وكان يتجافى عن ذلك ا كثر اوقاته ؛ حذراً من المغملة ويزجر مــن يتعرض له في الشكلية ويردهم الى اصحاب المراتب والخطط بياب السلطان وهم يملمون انه

قد ضرب على ايديهم ؟ فنقمو ا ذلك عليه وسخطو ا الدولة مـن أجله . ومرضت قلوب أهل الحل والعقد من تقدمه . ونفس عليه الوزراء ما تعبُّن له عندالسلطان من الحظ ؛ فتربصوا بالدولة . وشمل هذا الداء الخاصة والعامة . وكان عمر بن عبد الله بن على ، لما هلك أبوه الوزير عبد الله بن على في جمادي سنة ستين ، عند استيلاء السلطان عملي ملكه ، تحليَّت شفاه الدولة إلى تراثه . وكان مثريا فاستجار منهم بابن مرذوق وساهمه من تراث أميه ، بعد إن حملوا السلطان على النيل منه و الإهانة به ؛ فاجاره منهم . ورفسع عند السلطان رتبته و حمله على الاصهار اليه باخته. وقلده السلطان أمانة البلد الجهديد دار ملكه متى عنت له الرحلة عنها . وأصهر عمــر الى وزير الدولة مسعود بن ماساي تسكمناً لغربه واستخلاصا لمودته . وسفر عن السلطان الى صاحب تالمسان في شعبان من سنة اثنتين وستين . ونمي عنه أنه داخل صاحب تلمسان في بعض المكر ، فهمُّ بنكيته وقتله ، ودافع عنه ابن مرزوق ؛ فخلص من عقابه . وطوى من ذلك على النث وتربص بالدولة . واعيد الى مكانه من الإمانة على دار الملك اول ذي القعدة ، مرجعه من تلمسان لما كان السلطان قد تحـول عنها الى القصـة بِفاس ، و اختط أيواناً فخماً لجلوسه بها لصق قصوره ( متعنياً الابردين ) (١١) . فلما استولى عمر على

<sup>(</sup>١) كلمتان زائدتان في نسخة طبع الجزائر، ومحلوفتان في نسخة طبع بولاق، وغير واضحتين في النسخة الخطية الباريسية . وهما كلمتان عرفتان.

دار الملك ، حدثته نفسه بالتوثب . وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض القلوب والنكبر على الدولة ، عكان ان مرزوق من السلطان فداخل قائد جند النصارى غرسية بن انطبون. وتعدوا أذلك لملة الثلاثًا السبع عشر من ذي القمدة سنة اثنتين وستين . وخلصوا الى تاشفين الموسوس ابن السلطان أبي الحسن بحكانه من البلد الجديد ؛ فخلعوا عليه والبسوه شارة الملك. وقربوا له مركبة واخرجوه الى أَرْبَكُةُ السَّلْطَانُ ۚ فَاقْعَدُوهُ عَلَيْهَا . وَاكْرُهُـُوا شَيْحُ الْحَامِيةُ وَالنَّاشِبَةُ محمد بن الزرقاء على البيعة له . وجهروا بالخلمان وقرعو ا الطبول ودخلوا الى مودع المال ؛ فأفاضوا العطاء من غير تقدير ولا حسبان . وماج اهل البلد الجديد من الجند بعضهم في بعض واختطفوا ما وصل اليهم من العطاء. وانتهبوا ما كان بالمخازن الخارجة من السلم والعدة. واضرموا النار في بيوتها ستراً على ما ضاع منها . واصبح السلطان بمكانه من القصبة ؛ فركب واجتمع اليه من حضر من الاولياء والقيائل . وغدا عبل البلد الحديد وطاف بها يروم فيها منفذاً ؟ فاستصعبت و إضطرب معسكره بكدية العرايس لحصارها . ونادي في الناس مالاجتماع المه . ونزل عند قائلة الهاجرة مفسطاطه ؛ فتسامل الناس عنه إلى البلد الجديد فوجاً بعد فوج عرأى منه ، إلى أن سار اليها اهل خاصته ومجلسه ؛ فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع وزرائه : مسعود بن رحو وسليان بن داود ومقدم الموالي والجند ببابه سليان بن ونصار . وأذن لابن مرزوق في الدخول الى داره ومضى على وجهه . ولما غشيهم الليل ، انفضوا عنه . ورجع الوزيران الى دار الملك ؛ فتقبض عليها عمر بن عبد الله ومساهمه غرسية بن انطون واعتقلاهما مفترقين . وأشخص علي بن مهدي بن يرزيجن في طلب السلطان ؛ فعثر عليه ناغاً في بعض الحباش (۱٬ بوادي ورغة وقد نزع عنه لباسه اختفا ، بشخصه . وتوارى عن العيون بمكانه ؛ فتقبض عليه وعله على بغل . وطير بالخبر الى عمر بن عبد الله ؛ فازعج لتلقيه شعيب ابن ميمون بن داود ، وفتح الله بن عامر بن فتسح الله . وأمر هما بقتله وانفاذ رأسه ؛ فلقياه بخندق القصب ورا ، كلية المرائس ، وأمر ا بعض وانفاذ رأسه ؛ فلقياه بخندق القصب ورا ، كلية المرائس ، وأمر ا بعض الوزير والمشيخة ، واستقل عمر بالامر ونصب الموسوس تاشفين يمو يه به الوزير والمشيخة ، واستقل عمر بالامر ونصب الموسوس تاشفين يمو ، به فالناس . وجرت الامور الى غايتها . ولكل أجل كتاب .

## الخبر عن الفتكة بابن انطون قائد العمكر من النصارس ثم غوج يديس بن بو وبنس مرين عن الطاعة

لما تقبّض عمر بن عبد الله على الوزير ، جمل معتقل سلبان بن داود بدار غرسية قائد النصارى ، ومعتقل ابن ماساي بدار ، صيانة عن

<sup>(</sup>١) ورد في لسان العرب: وقال الأصمعي: بنو فلان جشر، إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يأوون إلى بيوتهم. وابل جشر: تذهب حيث شامت وكذلك الحمر. واصبحوا جشراً إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يرجعون إلى أهليهم، وكلمة مجاشر عامية بمعنى المراعي، مأخوذة من معنى وجشره.

الأمتهان لمكان صهره ، ولما كان يؤمل منه من الاستظهار على أمره بعصابته من الابناء والاخروة والقرابة. وكان غرسية بـن انطون صديقاً لسابان بن ونصار . فلما رجم عن السلطان ليلة انفضاضهم ، نزل عليه وكان يعاقره الخر ؛ فبانَّه شجوه وتفاوضا في أغتيال عمر واقامة معتقله سليان بن داود في الوزارة ، عا هو عليه من السن ورسوخ القدم في الامر . ونمي الي عمر الخبر ؟ فارتاب وكان خلواً من العصابة ؟ ففزغ الى قائد الموكب السلطاني من الرجل الأند أسيين يومند ابراهيم البطروحي ؛ فباتُ أمره وبايعه على الاستمانة دون. مثم استقل عصابتهم ؛ ففزع الي يحيى بن رحُّو شيخ بني مرين وصاحب شوادهم فشكا اليه ؛ فأشكاه ووعده الفتك بابن انطون وأصحابه . وانبرم عقد ابن انطون وسليان بن ونصار على شأنهم وغدوا إلى القصر . وادخل ابن انطون طائفة من النصاري للاستظهار بهم، ولما توافت بنو مرين بمجلس السلطان على عادتهم وطمموا ، دعا عمر بن عبد الله القائد بن انطون ، بين يدي يجيى بن رحُّو ، وقــد احضر البطروحي رجل الاندلسيين ؛ فسأله تحويل سليان بن داود من داره الى السجن فأبى وضنَّ به عن الاهانة، ينال مثلها من ابن ماساي صاحبه؛ فأمر عمر بن عبد الله بالتقبيض عليه ؛ فكشر في وجــوه الرجال واخترط. سكينه الدافعة ؟ فتواثب ب بنو مرين وقتاوه لحينه . واستلحموا من وجدوا بالدار من جند النصاري بعد جولة . وفروا الى معسكرهم

ويعرف بالملاح جــوار البلد الجديد.

وارجف الغوغا، بالمدينة ان ابن انطون غدر بالوزير؟ فقتل جند النصاري حيث وجدوا من سكك المدينة . وتراحفوا الى الملاح لاستلحام من به من الجند . وركب بنو مرين لحاية جندهم مـن معرتُ الغوغا. . وانتهب يومئذ الكثير مــن اموالهم وامتعتهم . وقتل النصاري كثيراً من المجان كانوا يعاقــرون الخر بالملاح . واستــدٌ عمر بالدار واعتقل سليمان بن ونصار الى الليل ، وبعث مـن قتله بمحبسه . وحول سلمان بن داود إلى بعض الدور بدار الملك واعتقله بها واستولى على امره . ورجع في الشورى الى يحيى بن رحثُو واعصوصب بنومرين عليه ، واعتزُّ على الوزرا. والدولة . وكان عدُّوا لحاصَّة السلطان أبي سالم حريصا على قتلهم. وكان عريريد استبقاءهم لما أمَّله في ابن ماساي فاختلفت اهو اؤهما . وتبين ليحيي بن رحمو والمشيخة صاغيته الى ابن ماساي ؛ فخشنت صدورهم عليه ودبـروا في شأنه . وخاطب هو عامر ابن محمد باتصال اليد واقتسام ملك المغرب، وبعث اليه بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم ، اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بني مرين. وكان ابو الفضل هـذا بالقصبة تحت الرقبة والارصاد؛ فتفقد من مكان. واغلظ المشيخة في العتب لعمر على ذلك ؛ فلم يستعتب . ونبذ اليهم العهد وامتنع بالبلد الجديد ، ومنعهم

من الدخول اليه، فاعصوصبوا على كبيرهم يحيى بن رحو وعسكروا بباب الفتوح . وجا وا بعبد الحليم بن السلطان أبي علي . وكان من خبرهم ممه ما نذكره . وأطلق عمر بن عبد ألله مسعود بن ماساي من عبسه وسرحه الى مَراً كُش ، وواعدوه في الاجلاب عليهم ان حاصروه كما نذكر .

# الخبر عن وصول عبد الطيم ابن المطلن أبي علي من تلبسان وحصار الباد الجنيد

كان السلطان ابو الحسن لما قتل الخاه الامير أبا علي وقضى الحق الذي له في دمه ، عمل بالحق الذي عليه في ولده وحرمه ؟ فكفلهم واغذاهم نمسته . وساواهم بولده في كافة شؤنهم وانكح ابنته ، تاحضريت العزيزة عليه ، علياً منهم المكنى بأبي يفلوسن . ونزع عنه وهو بالقيروان ايام النكبة ولحق بالعرب . وأجلب معهم على السلطان بالقيروان وتونس . ثم انصرف من أفريقية ولحق بتلمسان . ونزل على سلطانها أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن ؟ فبوأه كرامته . ثم شرع في الإجازة الى الاندلس . وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله ؟ فاشخصوه اليه فاعتقله . ثم احضره ووبخعلى مرتكبه مع السلطان أبي الحسن و خسين . ولما هلك الحسلوان أبو الحسن و خسين . ولما هلك السلطان أبو الحسن و خسين . ولما هلك السلطان أبو الحسن و الحسن و المتحدة عمت المتحدة عمن الخاصة والابناء بالسلطان أبي السلطان أبي السلطان أبي السلطان أبي المسلطان أبي السلطان أبي السلطان أبي المسلطان أبي السلطان أبي المسلطان أبي السلطان أبي المسلطان المسلطان أبي المسلطان المسلط

عنان ، واشخص اخوته الى الاندلس ، اشخص مهم ولد الامير أبي على هؤلا. : عبد الحليم وعبد المؤمس والمنصور والناصر وسعيد ابن أخيهم أبي زيّان ؟ فاستقروا بالاندلس في جوار ابن الأحمر . ثم طلب أبو عنان إشخاصهم بعد ، كما طلب اشخاص أخيه ؟ فاجارهم ابن الاحمر جمياً وامتنع من اسلامهم الميه . وكان من المناضبة لذلك ما قدمناه .

ولما اعتقل السلطان ابو سالم الأبناء المــرشحين برندة كما قدمناه ٬ نزع منهم عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن الى غــرناطة ؛ فلحق باعمامه .

وكان السلطان ابو سالم ضجراً بمكانهم مستريباً بشأنهم ؟ حتى لقد قتل مجمد بن أبي يفلوسن ابن اخته تاحضريت وهو في حجرها وحجره ؟ استرابة بما نمي عنه . ولما اجاز أبو عبد الله المخاوع ابن أبي الحجاج الى المنرب ونرل عليه وصار الى ايالته ؟ رأى ان قد ملك أمره في هؤلاء المرشحين بغرناطة . وراسل الرئيس محمد بن اسماعيل عند توثبه على الامر واستلحامه ابنا السلطان أبي الحجاج ؟ فراسله في اعتقالهم ؟ على ان يحسك المخلوع عن النهامه ويقبض عنائه عن المهوى اليه ؟ فاعتقالهم . ثم فسد ما بين الرئيس والطاغية . وزحف اليهم والنهم كثيراً من حصون المسلمين . وبعث الى السلطان أبي سالم في ان يخلي سبيل المخلوع اليه ؟ فبهن المنابع وما للرئيس . ثم دافع الطاغية عن ثغوره باسعاف طلبه ؟ فبهن المخلوع وملا حقائيه صلات وأعطاه الآلة . واوعز الى اسطوله بسبتة ؟

يبهز وبعث علال بن محمد ثقة اليه ؟ فاركبه الاسطول وركب معه الى الطاغية . وخلص الحبر الى الرئيس بمكانه من سلطان غرناطة . وكان أبو حو صاحب تلمسان يراسله في أولاد أبي علي ، وان يجرزهم اليه ليجدهم زوناً على السلطان أبي سالم ؟ فبادر لحينه واطلقهم من مكان اعتقالهم واركب عبد الحليم وعبد المؤمن وعبد الرحمين ابن اخيها على أبي يفلوسن في الاسطول ، واجازهم الى همنين بين يدي مهلك السلطان أبي سالم ؟ فنزلوا من صاحب تلسان بأعز جوار ، ونصب عبد الحليم منهم لملك المغرب .

وكان محد السبيع بن موسى بن ابراهيم برع عن عمر و لحق بتلسان فتو افى مهم واخبرهم بهلك السلطان وبايع له وأغراه بالدخلة الى المنرب ثم تتابعت وسل بني مرين بمثلها ؟ فسرحه ابو حمو وأعطاه الآلة ، واستوزر له محد السبيع ، وارتحل معه يفذ آن السير ، ولقيه بطريقه محد ابن زكدان ، من أو لادعلي ، من شيوخ بني ونكاسن ، اهل دبدو ، ثمر المغرب ، منذ دخول بني مرين اليه ؟ فبايعه وحمل قومه على طاعته وأغذ السير وكان يحيى بن رحمو والمشيخة لما نبذ عمر بن عبد الله اليهم المهد وعسكروا بباب الفتوح ، اوفدوا مشيخة منهم على تلسان ؟ لاستقدام السلطان عبد الحليم ؟ فوافوه بتازى ورجموا معه ، وتلقته جاعة بنى مرين بسبتو ، ونزلوا على البلد الجديديوم السبت سابع جاعة بنى مرين بسبتو ، ونزلوا على البلد الجديديوم السبت سابع

عرم من سنة ثلاث وستين وأضربوا معسكرهم بكدية المرائس . وغادوا البلد بالقيال وراوحوها سبعة ايام ، وبيعات الامصار توافيهم والحشود تسايل اليهم . ثم ان عمر بن عبد الله برز من السبت القابل في مقدمة السلطان أبي عمر ، بمن معه من الجند المسلمين والنصارى، راعحة وناشبة . ووكل السلطان من جاذبه في الساقة على التعبية الحكمة . وناشبهم الحرب ؛ فدلفوا اليه ؛ فاستطردهم ليتمكن الناشبة من عقرهم من الاسوار ، حتى فشت فيهم الجراحات ، ثم صمم نحوهم ؛ فانفرج القلب وانفضت الجوع . وزحف السلطان في الساقة ، فانذعروا في الجهات . وافترق بنو مرين الى مواطنهم . ولحق يجيى بن رحنو بالجهات . وافترق بنو مرين الى مواطنهم . ولحق عبد الحليم واخرته بتازى بعد ان شهد لهم أهل المقام بصدق الجلاد وحسن البلا في ذلك بالخال وصابر عمر بن عبد الله أمره ينتظر قدوم عمد بن أبي عبد الرحمن كانذكره إن شاء الله تعالى .

# الغبر عن قدوم مديد ابن الأهير أبي عبد الردين وبيعته بالباد الجديد في كفالة عبر بن عبد الله

لما نبذ عمر الى بني مرين عهدهم واعصوصبوا عليه ، ونكروا ما جا. به من البيعة لأبي عمر ، مع فقدانه العقل الذي هـو شرط الحلافة شرعاً وعادة ونقموء عليه ، اتهم نفسه في نظـره وفزع الى التاس المرشحين ؟ فوقع نظره على حاف د السلطان أبي الحسن محمد ابن الامير أبي عبد الرحن النازع لأول دولة السلطان أبي سالم من ركدة الى الطاغية . وكان قدنزل منه بخير مثوى ؟ فبعث اليه مــولاه عتيقاً الخصى ؟ ثم تلاه بعثان ابن الياسمين ؟ ثم تلاها بالرئيس الابكم من بني الاحر٬ وفي كل ذلك يستحث قــدومه. وخاطب المخلوع ابن الاحمر وهو في جوار الطاغية كما قدمناه وقريب عهد بجـوارهم ؟ فخاطبه في استحثاثه واستخلاصه مـن يدالطاغية . وكان المخلوع يرتاد لنفسه نُزُولاً من ثنور المسلمين ٢ لما كان فسديينه وبين الطاغية ورام النزوع عن إيالته ؟ فاشترط على الوزير عمر النزول له عن رُنْدُةً ؟ فتقبل شرطه وبعث اليه الكتاب بالنزول عنها ٬ بعد ان وضع الملأ عليه خطوطهم من بني مرين والحاصة والشرفا. ؟ فسار ابن الاحمر الي الطاغية . وسأل منه تمريح محمد هذا الى ملك وان قبيله دعوه الى ذلك ؟ فسرحه بعد أن شرط عليه و كتب الكتاب بقبوله . وفصل من اشبيلية في شهر المحرم فاتح ثلاث وستين . ونزل بسبتة وبها سعيد بن عثمان من قرابة عمر بن عبد الله . وارصده لقدومه ، فطير بالخبر اليه ، فخلع أبا عمر من الملك وأنزله بداره مع حرمه. وبعث الى السلطانأبي زيَّان محمد بالبيعة و الآلة والفساطيط . ثم جهِّز عسكر ٱللقائه ، فتلقوم بطنجة . وأغذُ السير الى الحضرة ، فنزل منتصف شهر صفر بكدية العرائس، واضطرب معسكره بها ، تلقيّاه الوزير يومنذ وبأيعه واخرج فسطاطه؟ فاضطربه بمسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثاً . ثم دخل في الرابعة الى قصره واقتمد اريكته وتودع ملكه . وعمر مستبد عليه لا يكل اليه امراً ولا نهياً . واستطال عند ذلك المنازعون اولاد علي كما نذكره ان شاء الله تمالى .

# الثبر عن تجفيز الملطان عبد الدايم وأثوته الى سجامات بعد الهاقعة عليهم بكنامة

لما ممع عبد الحليم بقدوم محد بن أبي عبد الرحن من سبته الحفاس وهو بمكانه من تازى ، سرح اخاه عبد المؤمن وعبد الرحن ابن أخيه الى اعتراضه ؟ فانتهوا الى مكناسة وخاموا عن لقائه . فلما دخل الى البلد الجديد ، اجلبوا بالغارة على النواحي و كثر العيث . واجم الوذير عمى الحدوج اليهم بالمسكر ؟ فبرز في التمبية والآلة وبات بوادي النجا . ثم اصبح على تعبية واغذ السير الى مكناسة ؟ فزحف اليه عبد المؤمن وابن أخيه عبد الرحمن في جوعهم ؟ فجاولهم القتال ساعة ؟ ثم صمد اليهم فدفهم عن مكناسة . وانكشفوا فلحقوا باخيهم السلطان عبد الحليم بتازى . وترل الوزير عمر بساحة مكناسة واوفد بالفتح على السلطان وكنت وافده اليه يومنذ بعمد البشرى واتصل السرور . وتهنأ السلطان ملكه وتوى ع من يومنذ سلطانه . ولما وصل عبد المؤمن الى المنه عبد الحليم بتازى مفاولا ؟ انفض معسكره ونزعوا عنه المؤمن الى اخيه عبد الحليم بتازى مفاولا ؟ انفض معسكره ونزعوا عنه المؤمن الى اخيه عبد الحليم بتازى مفاولا ؟ انفض معسكره ونزعوا عنه المؤمن الى اخيه عبد الحليم بتازى مفاولا ؟ انفض معسكره ونزعوا عنه المؤاس

وذهب لوجهه هو واخوانه مع وزيرهم السبيع ومسن كان معهم من العرب المعقل ؟ فلحقوا بسجاءاسة . وكان اهلها قـــد دخلوا في بيعتهم ودانوا بطاعتهم واستقروا بها . وجددوا رسم الملك والسلطان ، الى ان كان من خروجهم عنها ، ما نذكره ان شا. الله تعالى .

## الذبر عن قدوم عامر بن محبد ومدعود بن ماساي من مراكش وما كان من وزارة ابن ماساي واستبحاد عامر بن محبد بحراكش

كان السلطان ابو سالم ، لما استقبل بملك المغرب ، استعمل على جباية المصامدة وولاية مراكش محمد بن أبي العلا، بن أبي طلحة من أبنا العمال . وكان مضطلعاً بها ، ونافس الكثير من ذوي عامر فاحفظه ذلك . وربما تكررت سعايته في عامر عند السلطان ولم يقبل . ولما بلغ عامر خبر مهلك السلطان أبي سالم وقيام عمر بالامر ، وكانت بينها خلة بيت محمد ابن أبي العلا، ، فتقبض عليه وامتحنه وقتله واستقل بأمر مراكش . وبعث اليه الوزير عمر بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم يعتده ، لما توقع من حصار بني مرين اياه ، ان يجلب به عامر عليهم ويستنقذه كماذكرناه . ثم سرج مسعود بن ماساي كما ذكرناه . ولما احاط بنو مرين بالبلد الجليد ، جمع عامر من اليه من الجند والحشود وزعف بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم الى انفى ونزل بوادي أمربيع . ولما نفق عمر من على البلد الجليد ؛ لحق به يجيى بن رحة وكان له ولما انفض جمهم من على البلد الجليد ؛ لحق به يجيى بن رحة وكان له

صديقا ملاطفاً ؟ فتنكر له توفية لعمر بن عبد الله وصاحبه مسعود. وبعثه الى الجبل ولم يشهده الجم ؟ فذهب مغاضباً . ولحس بسجاماسة بالسلطان عبد الحليم . وهلك في بعض حروبه مع العرب . ولما انفض عبد المؤمن واجفل عبد الحلميم من تازى ، ولحقوا بسجاءاسة ، واستوسق الامر لعمر بن عبدالله ، وفرغ مـن شأن المنازعين ومضايقتهم له ، رجع الى ما كان يؤمله من الاستظهار على امره بمسعود ابن رمُّ و واخوته واقارب، كمان الصهر الذي بينها ؟ فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لما كان عليه مسن استمالتهم لجميع المذاهب والإغضاء عما نالوه به من النكاية . وكان عامر بن محمد جمَّماً القدوم على السلطان ؛ فقدم في صحابته ونزل مــن الدولة خير منزل . وعقد السلطان لمسعود بن رحُّو على وزارته باشارة الوزير عمر واضطلع بها . ودفعه عمر اليها استنامة اليه وثقة بمكانبه واستظهاراً بعصابته . وعقد مع عامر بن محمد الحلف على مقاسمة المغرب من تخم وادي ام ربيع ، وجعل امارة مرا كش لأبى الفضــل ابن السلطان ابى سالم اسعافاً بغرض عامر بن محمد في ذلك . واصهر عامــر اليهم في بنت مولانًا السلطان ابي يحيى المتوفي عنها السلطان ابو الحسن (١١) ؛ فحمـــاوا أوليا اله على العقد له عليها . وانكفأ راجعاً الى مكان عمله بمراكش،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: أبو عنان.

يجر الدنيا وراء عزاً وثروة وتابعاً ، لجادى مسن سنة ثلاث وستين . وصرف عمر عزيمته الى تشريد عبد الحليم واخيه مسن سجلماسة ، كما نذكر وان شاء الله تعالى .

### الخبر عن زحف الهزير عمر بن عبد الله الس سطماسة

لا احتل عبد الحليم واخوته بسجهاسة ، اجتمع اليهم عرب المعقبل بكافة حلهم ، واقتضوا خراج البلاد ؟ فوزعوه فيهم ، واقتضوا على الطاعة رهنهم ، واقطهم جهات المختص " باسرها واعصوصبوا عليه ، واستحثة يحيى بن رحو ومن هناك من مشيخة بني مرين الى النهوض للمغرب ، فاجمع امره على ذلك ، وتدبر الوزير عمر امره وخشي ان يضطرم جمره ، فاجمع الحركة اليه ، ونادى في الناس بالمطا ، والصلة ، فاجتمعوا اليه وبث المطا ، فيهم ، واعترض العساكر وازاح الملل ، وارتحل من ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وارتحل معه ظهيره مسعود بن ماساي ، ويرز السلطان عبد الحليم الى لقائم ، ولما ترانت الفتان بتاعزوطت ، عند فرج الجبل المففي من نلول المغرب الى الصحراء ، هموا باللقاء ، ثم تو اقفوا أياماً وتحشت بينهم رجالات العرب في الصلح والتجافي لعبد الحليم عن سجاماسة تراث البيه ؛ فانعقد مسعود ما بينها وافترقا ، ورجع كل واحد منها الى عمله

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: جنات المختص.

ومكانه من سلطانه . ودخل عمر والوزير مسمود الى البلد الجديد في رمضان من سنته ، وتلقاهما سلطانها بانواع المبرة والكرامة . ونزع الوزير محمد وسلطانه ؟ فتقبل وحل محل الكرامة والردافة للوزارة واستقر كل بمكانه ، وتودعوا امرهم ، الى ان كان من خلع عبد المؤمن الأخيه عبد الحليم ، ما نذكره إن شا ، الله تعالى .

#### الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخووج عبد الحايم الى المشرق

لما رجع عبد الحليم ، بعد عقد السلم مع الوزير عمر ، الى سجماسة واستقر بها . وكان عرب المقل من ذوي منصور فريقين : الأحلاف واولاد حسين . وكانت سجماسة وطناً للأحلاف وفي بجالاتهم مذ اول امرهم ودخو لهم المغرب . وكان من اولاد حسين في مها لأة الوزير عمر ما قد مناه ؛ فكانت صاغية السلطان عبد الحليم الى الأحلاف بسبب ذلك اكثر ؛ فاسف ذلك اولاد حسين على الاحلاف وتجددت بينها لذلك فتنة وتزاحفا ، واخرج السلطان عبد الحليم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينها من الحرق ولأمته ؛ فلما قدم على اولاد حسين دعوه الى البيمة والقيام بامره ، فابى واكرهوه عليها وبايعوه . وزحفوا الى سجلماسة في صفر من سنة اربع وستين . ويرز عبد الحليم اليهم في سجلماسة في صفر من سنة اربع وستين . ويرز عبد الحليم اليهم في أوليائه من الاحلاف . وتواقفوا ملياً وعقلوا رواحلهم . ثم انكشف

الاحلاف وانهزموا . وهلك يجيى بن رحثُو كبير المشيخة من بني مربن يومند في حربهم. وتغلبوا على سجهاسة ، ودخل البهاعبد المؤمن وتخلى له اخوه عبد الحليم عن الأمر وخرج الى المشرق لقضا ، فرضه ؟ فودعه وزوده بما اداد ، وارتحل الى الحج وقطع المفازة الى بلد مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحاج إلى مصر . ونزل على أميرها المتغلب على سلطانها يومئذ ، وهو يُلبُنا الحاج إلى ومصر . ونزل على أميرها الميه . وعرف بمقامه ؟ فاستبلغ في تكريمه بما يناسب بيته وسلطانه . وقضى حجه وانصرف الى المغرب ؟ فهلك بقرب الاسكندرية سنة ست وستين . واستقل عبد المؤمن بأمر سجلاسة ، حتى كان مسن نهوض المساكر اليه ، ما نذكره إن شاء الله تعالى .

# الغبر عن نمُهض ابن ماساس بالعساكر الس سجاءاسة واستيازته عليمًا هلماق عبد اليؤمن بمراكش

لما افترقت كلمة اولاد السلطان أبي علي وخلع عبد المؤمن اخاه تطاول الوذير عمر الى التغلب عليهم . ونزع اليه الاحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحليم الحظاوع ؟ فجهز العساكر وبث العطا، وازاح العلل ، وسرح ظهيره مسعود بن ماساي الى سجلاسة ، فنهض البها في ربيم من سنة ادبع . وتلقاه الاحلاف بحلهم وناجعتهم ، وأغذ السير ونزع الكثير من اولاد حسين الى الوزير مسعود ، وبعث عامر بن محمد

عن عبد المؤمن ، فرحل عن سجهاسه وتركها . ولحق بعامر ، فتقبض عليه واعتقله بداره من جبل هنت انه و دخل الوزير مسعود الى سجهاسة واستولى عليها . واقتلع منها جرثومة الشقاق باقتلاع دعوة أولاد أبي على منها . وكر راجعا الى المنرب لشهرين من حركته ؟ فاحتل بفاس الى ان كان من خبره وانتقاضه على عمر وفساد ما بينها ما نذكره .

## الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماساس عاس أثره

لما استقل عامر بالناحية الغربية من جبال المصامدة ومراكش وما الى ذلك من الاعمال واستبد بها ، ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزر له واستكتب ، وصارت كانها دولة مستقلة ، فصرف اليه النازعون من بني مربن على الدولة وجوه مفرهم و بلأوا اليه ، فاجارهم على الدولة ، واجتمع اليه منهم ملا . واشاروا عليه باستقدام عبد المؤمن وأنه ابلغ ترشيحاً من ابي الفضل بنسبه وقيامه على امره وصاغية بني مربن اليه ، فاستدعاه واظهر لعمر أنه يروم بذلك مصلحته والمكر لعبد المؤمن . وغي ذلك كله الى عمر ، فارتاب به ، ونزع اليه آخر من نزع السبيع بن موسى بن ابراهيم الوزير . كان لبد الحليم ، فكشف عمر القناع في مطالبته وتجهيز العسكر اليه . واستراب بأهل ولايته ، وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماساي واستراب بأهل ولايته ، وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماساي اليه في يناله ه وربذل له النصيحة ، فتقبض على حامله واودعه السجن ،

فتنكر مسمود . واغراه صحابته الملابسون له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الامر . ووعدوه النصر منه ، فاضطرب مسكره بالزيتون منخارج فاس ، مورياً بالنزهة ابان الربيع وزخرف الارض في شهر رجب من سنة خس . وبني اصحابه الفساطيط في ممسكره ، حتى اذا استوفوا جمعهم واعتزم على الخروج ، ارتحل مجاهراً بالخلاف وعسكر بوادي النجا من كأن يعده الخروج معه من بني مرين. ثــم ارتحل الى مكناسة . وكتب الى عبد الرحمن بن على ابى يفلوسن يستقدمه البيعة ، وكان بجهات تادلا قد خرج بها بعد انصرافهم من سجاماسة ، وتخلفه عن اخيه عبد المؤمن . وبعث عامر اليه بعثاً فهزموه ثم لحق ببنى ونكاسن ٬ فبعث اليه ابن ماساي واصحابه ٬ فقــدم عليهم وبايعوه . واخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن وعسكر مكدية العرائس . وبث العطاء وازاح العلل . ثم ارتحل إلى وادي النجا فبيته مسعود وقومه، فثبت هو وممسكره في مراكزهم حتى انجاب الظلام وفروا أمامهم ، فاتبعوا آثارهم وانفض جمهم . وبدا كهم ما لم يحتسبوه مسن اصفاق النساس على السلطان ووذيره عمر واعتصسامهم بطاعته ، فانذعروا .

ولحق مسعود بن ماساي بن رحثُو بسادِلاً . ولحق الأمير عب الرحن ببلاد بني ونكاسن . ورجع عمر والسلطان الى مكانهم من

الحضرة . واستمال مشيخة بني مرين ، فرجعوا اليه وعف لهم عنها واستصلحه . وتحسك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد الرحمن بن أبي يفلوسن واقامها في نواحيه . وبايعه عليه موسى بن سيد الناس ، من بني على اهل جبل دبدو من بني ونكاسن ، بما كان صهراً له .وخالفه قومه الى الوزير عمر . واغراه بالنهوض إلى أبي بكر بن حمامه ، فنهض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه ايكلوان . وفر ً هو وصهره موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا اليمه عهده . ورجعوا الى طاعة صاحب فاس ؟ فلحق هو بتلمسان ونزل على السلطان أبي حمو . فاستبلغ في تكريمه . ولحق وزيره مسعود بن ماساي بدبدة ونزل على امبره محمد بن زكدان صاحب ذلك الثغر . ثم بدا له في امره ، وداخل صاحب الثغر وبعث عن الامير عبد الرحن من تلمسان ليطاردب لفرصة ظنَّمها في المغرب ينتهزها . وأبي عليـه أبو حمُّو من ذلك ، فركب مطية الفرار ولحــق بابن ماساي واصحابه ؟ فنصبوه للامر واجلبوا على تازى . ونهض الوزير اليهم فى العساكر واحتل بتازى . وتعرضوا للقائه ، ففض جموعهم وردهم على اعقابهم الى جبل دبدو . وسعى بينهم ونزمار بن عريف، ولي الدولة ، في قبض عنانهم عن المنازعة والتحافي عن طلب الأمر ، وإن ستحمز وا إلى الاندلس للجهاد ؛ فاجاز عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ووزيره ابن ماساي من غساسة ، فاتسح سبع وستين . وخلاالجو من اجلابهم وعنادهم . ورجع الوزير الى فاس

واحتشد الى مراكش ، كما نذكره إن شا. الله تعالى.

### الخير عن نہوض الوزير عمر وملطانہ الی مراکش

لما فرع عمر من شأن مسمود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن، صرف نظره الى ناحية مراكس وانتزا، عامر بن محمد بها ، وأجمع امره على المحركة البه ؛ فمأ فاض العطا، ونادى بالسفر الى حرب عامر واذاح العلل، وارتحل البه لرجب من سنة سبع ، وصعد عامر وسلطانه ابو الفضل الى الجبل ؛ فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معتقله ، ونصب له الآلة وإجلسه على سرير حذا، سرير أبي الفضل ، يوهم انه بايع له ، وانه قد حكم امره بجأجي، بذلك لبني مرين ، لما علم من صاغيتهم البه ، وخشي عمر منبئة ذلك ؛ فألان له في القول و لاطفه في الخطاب وسعى بينها في الصلح حسون بن علي الصبيمي ؛ فعقد له عمر من ذلك ما ابتفاه ، وانقلب الى فاس. ورجع عامر عبد المؤمن الى معتقاه واجرى الاحوال على ما كانت من قبل ، الى ان بلغهم قتل الوذير عمر لسطانه ، كأنذ كره ان شاء الله تعالى .

# الغبر عن ممّلك الملطان ممحد بن أبي عبد الردين وبيعة عبد العزيز ابن الملطان أبي الدين

كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد عــلى سلطانه محمد هذا

عجباً ، حتى بلغ مبلغ الحجر للسفهاء من الصبيان . وقد جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه واهل قصره . وكان السلطان كثيراً ما يتنفس الصعداء من ذلك مع ندمائه ومن يختصه بذلك من حرمه ، الى ان حدث نفسه باغتيال الوزير . وامر بذلك طائفة من العبدي كانوا يختصون به ؟ فنمي القول . وارسل به الوزير بعض الحرم كانوا عيناً له عليه ؟ فخشيه على نفسه . وكان من الاستبداد والدالة ؟ ان الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمـــه ومكاشفة رتبه؟ فخلص اليه في حشمه وهو معاقر لندماثه ؟ فطردوهم عنه وتناولوه غطَّ آحتَه فاض؛ والقوه في سربروض الغزلان. واستدعى الخاصة ؟ فأراهم مكانه وأنه سقط عن دابته وهو ثمل في تلك البشر ، وذلك في الحرم فاتح ثمان وستين . واستدعى من حينه عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن وكان في بعض الدور بالقصبة من فاس ، تحت رقابة وحراسة من الوزير ، لما كان السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك ، لمكان ترشيحه ؛ فحضر بالقصر وجلس على سرير الملك . وفتحت الابواب لبني مرين والخاصة والعامة ؟ فازد حموا على تقبيل يده معطين الصفقة على طاعته . وكمل امره وبادر الوزير من حينه الى تجهيز العساكر الى مراكش . ونادى بالعطاء وفتـــ الديوان وكمل الاعتراض . وارتحل بسلطانه من فاس في شهر شعبان وأغذُّ السبر الى مراكش . وناذل عامرين محمد عمقله من جيل هنتاتة ، ومعه الإمهر أبو

الفضل ابن السلطان ابي سالم وعبد المؤمن ابن السلطان أبي علي اطلقه من الاعتقال أيضاً واجلسه موازي ابن عمه ، واتخذ له الآلة يمو م به شأنه الاول ثم سمى بينه وبين عامر في الصلح ؛ فانعقد بينها وانكفاً راجعاً بسلطانه الى فاس في شهر شوال ؛ فكان حتفه اثر ذلك ، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

### الغير عن مقتل الوزير عمر بن عبد الله واستبداد السلطان عبد العزيز بأمره

كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العزيز؟ فحجره ومنعه من التصرف في شي، من امره و ومنع الناس من التعرض له في شي، من امورهم و كانت أمّه حذرة عليه اشفاقاً وحباً وكان عمر لما ملك امره و استبد عليهم سما الى الإصهاد اليهم في بنت السلطان أبي عينان و واستبد عليهم سما الى الإصهاد اليهم في بنت السلطان اليعينان و وأن عمر منتاله لا محالة . وقادن ذلك ان عمر اوعز الى السلطان بالتحول عن قصره الى القصبة ؛ فركب أسينة الغرد لاضطراره و اعتزم على الفتك به . واكمن يزوايا داره جاعة من الرجل واعدهم التوثيب به . ثم استدعاه الى بيته للمؤامرة معه على سنته ؛ فلنظ معه ، واغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه . ثم اغلظ له السلطان في القول وعتبه ، ودلف الرجل اليه من زوايا الدار؟

فتناولوه بالسيوف هبراً . وصر خ ببطانته بحيث أسممهم ؟ فعملوا على الباب وكسروا أغلاقه؟ فالفو مضرجاً بدمائه؛ فولوا الادبار وانفضوا من القصر وانذعروا . وخرج السلطان الى مجلسه ؟ فاقتعد أريكته واستدعى خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة من بني مرين وشمعيب بن ميمون بن ودراد من الجشم ويجيى بن ميمون أمصمود من الموالى . وكملت بيعته منتصف ذي القعدة سنة ثمان وستين. وتقبض على ابن الوزير عمر وأخيه وعمه وحاشيتهم وذويهم واعتقلهم حتى أتى القتل عليهم لليال. واستأصل النكال شأفتهم. وسكن وأمن ورد المنافرين بأمانه وبسط لهم في وجه بشره . ثم تقبض لايام على سليان بن داود ومحمد السبيع وكانا من مخالصة عمر بمكان ؟ فاعتقلها استرابة بها ولشي. نمي له عنها . واودعها السجن الى انهلك واعتقل معها علال بن محمد والشريف ابا القاسم ريبة بصحابتها. ثم امتن عليها بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الاحمر واقصاء . ثم اطلق عنانه في الاستبداد . وقبض ايدي الخاصة والبطانة عن التصرُّف في شيء من سلطانه إلاباذنه وعن امره . وهلك لأشهر من استبداده الوزير شعيب بن ميمون . ثم هلك يجيى بن ميمون، على ما نذكره إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

## الغبر عن انتزاء أبي الفضل ابن المواس أبي سألم ثم نہوض ااساطان اليہ ومملکہ

لما فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبد الله المتغلب عليه ، سولت لأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد ، لكان استبداده عليه ، واغراه بذلك بطانته. وتبوجس لها عامر ؟ فتارض بداره . واستأذف في الصعود الى معتصمه بالجيل ليمرضه هنالك حرمه واقاربه ، وارتحل بجملته . ويئس ابو الفضل من الاستمكان منه . وأغراه حشمه بالراحة من عبد المؤمن . ولليال من منصرف عامر ، ثمل أبو الفضل ذات ليلة وسعث عن فائد الجند من النصارى ؟ فامره بقتل عبد المؤمن عكان معتقله من قصبة مراكش فيحاء برأسه المه . وطار الخبر إلى عامر ؟ فارتاع وحمد الله أن خلص من غائلته. وبعث ببيعته الى السلطان عبدالعزيز واغراء بأبي الفضل ورغُّمه في ملك مراكش. ووعده بالمظاهرة ؟ فاجمع السلطان امره على النهوض الى مراكش . ونادى في الناس بالعطاء وقضى اسباب حركته . وارتحل من فاس سنة تسع وستين . واستبد ابو الفضل بعد مهلك عبد المؤمن. واستوزر طلحة السنوري (١) وجعل علامته لمحمد بن محمد بن منديل الكنانى وجعــل شوراه لمبادك بن ابراهيم

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: النوري.

عطية الخلطي . ثم سخط طاحة التينوري بسعاية الكناني ؟ فقتله واعتمد بعساكره منازلة عامر . ولما فصل لذلك من مراكش جا. و الخبر بحركة السلطان عبد العزيز اليه ؟ فانفض معسكره . ولحق بتادلا ليعتصم بها. في معقل بني جابر . وعاج السلطان عن مراكش بعساكره اليها وفنازله واخذ بمخنقه وقاتله ؟ ففل عسكره .وداخله بعض بني جابر في الاخلال بمصافه يوم الحرب مع مال بذله لهم ؟ ففعلوا وانهـزمت عساكر أبي الفضل وجوعه وتقبض على اشياعه وسيق مبارك بن ابر اهيم الى السلطان؟ فاعتقله الى ان قتله مع عامر عند مهلكه كما نذكره . وفر الكناني الى حيث لم يعلم مسقطه . ثم لحق بعامر بن محمد ، ولحسق ابو الفضل بقبائل صناكة من وراثهم . وداخلهم اشياع السلطان من بني جابر وبذلوا لهم المال الدثر في اسلامه فاسلموه . وبعث السلطان اليهم وزيره يحيى ابن ميمون ؟ فجا، به أسيراً . واحضره السلطان؟ فوبخه وقر عهو اعتقله بفسطاط في جواره ؛ ثم غطُّ من الليل . وكان مهلكه في رمضان من سنه تسع . وبعث السلطان الى عامر يختبر طاعته بـ ذلك ؟ فأبي عليه . وجاهر بالخلاف ، الى ان كان من شأنه ، ما نذكره ان شاء الله تعالى .

### المُبرِ عن نكبة الوزير يمِس بن سحون بن امصحود ومقتله

كان يميى بن ميمون هذا من رجالات دولتهـــم وربي في دولة السلطان أبي الحسن وكان عمه علاًل عدّواً له لعداوة ابيه . ولما انتزى السلطان أبو عنان على ملك الله ، استخلص يحيى هذا سائر ايامه ، وهلك كما ذكرناه . واستعمل يحيى ببجاية ؟ فلم يزل بها الى ان تقبُّض عليه الموحدون، لما استخلصوا بجاية من يده . وصار الى تونس واعتقل بها مدة . ثم صرفوه الى المغرب أيام عمر ؟ فاختص به . ولما عقدله السلطان عبد العزيز على وزارت وكان قوي الشكيمة شديد الحزم وصعب العداوة مرهف الحد ، وكان عمه علال معد ان اطلقه السلطان من الاعتقال مكَّنه من اذنه واقامه متصرفاً بين يديه ؟ فالقي الي السلطان استبداد يحيى عليه وحذره من شانه . ورفع اليه أنــه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق ، وانه داخل في ذلك قواد الجند من النصارى . واصاب الوزير وجع قعد به عن مجلس السلطان ؟ فاختلف الناس الى زيارته . وعكف ببابه قو اد النصارى ؟ فاستراب بامرهم . وتيقن الامر بمكوفهم ؟ فارسل السلطان من حشمه من تقبض عليه و اودعه السجن . ثم جنب الى مصرعه من الغد وقتل قعصاً مالرماح . وقتل المتهمون من القرابية وقو إد الجند و استلهمو ا جيماً وصادوا مثلاً في الآخرين . والأمر لله .

# الخبر عن مركة السلطان الى عامر بن مدمد ومنازاته بجبلة، ثم الظفر به

لما فرغ السلطان من شأن أبي الفضل ، عقد على مراكش لعلي بن

ابن محمد بن أجَّانا من صنائع دولتهم . واوعز البه بالتضبيق على عـاس والأخذ بمخنقه والجائه إلى الطاعة. وانقلب إلى فاس واعتزم على الحركة الى تلمسان . وبينما هو في الاستنفار كذلك إذ جا. الحبر بأنَّ على بن اجًانا نهض إلى عامر وحاصره أنَّاما . وإن عبامرا زحف البيه ؟ ففض معسكره . وتقبض على ابن أجانا والكثير من العسكر ، فاعتقلهم ، فقام السلطان في ركائبه وقعد واجمع امره على النهوض اليه ، بكافة بني مرين واهل المغرب؟ فبعث في الحشود وبثَّ العطــا٠ . وعسكر بظاهر البلد ، حتى استوفى الغرض وعقد على وزارته لأبي بكر بن غازي بن يحيى بن الكاس ، لما كان فيــه من مخايل الرياسة والكفاية ، ورفع محله . وارتحل سنة سبعين ؟ فاحتل بمراكش، ثم خرج الى منازلته وكان عامر بن محمد ، قد نصب بعض الاعياص من آل عبد الحق ، من ولد أبي ثالت ابن يعقوب بن عبد الله ، اسميه تاشفين . ولحق مه على بن عربن وینلان من شیوخ بنی ورتاجن ، کبیر بنی مرین وصاحب الشورى فيهم لمهده ؟ فاشتد ازره به . وتوافى به كثير من الجند النازعين عن السلطان ، رهبة من بأسه او سخطة بحاله او رغبة فيا عند عامر قريبهم . وامسك الله يده عن العطاء ، فيلم يسل بقطرة . وطال مثوى السلطان بساحته وعلى حصاره . وبو أَ المقاعد للمقاتلة ، وغاداه بالقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئًا فشيئًا ؟ الى ان تعلق بأعلى الجبل تامسكروط، وكان لأبي بكربن غيازي غنام مذكور، ويئس

اصحاب عامر واشياعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين على بن عمر هذا ، فدس إلى السلطان بطلب الامان ويتوثق لنفسه ؛ ثم نزع اليه . وداخله فارس بن عبد العزيز ابن اخي عامر في القيام بدعوة السلطان والحلاف على عمه ، لما كان يوسق به من ارهـاف الحدُّ وتفضيل النــه أبي بكر عليه ؟ فبلغ خبره الى السلطان . واقتضى له وثيقة من الامان والعهد بعث بها اليه؟ فشاد بعمه . واستدعى القبائل من الجبسل الى طاعة السلطان فاجـــابوه. واستبحث السلطان للزحف اليهم، فزحفت العساكر والجنود واستوت على معتصم الجبل . ولما استيقن عامر ان قد احيط بـ ٤ ، اوعز الى ابنــ ان يلحق بالسلطان بمو هَمَّا بالنزوع ؛ فالقي بنفسه اليه وبذل له الامان ولحقه بجملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجه ، ليخلص الى السوس ؟ فرده الثلج . وقد كانت السما و ارسلت به منذ ايام برداً وثلجاً ، حتى تراكم بالجبل بعضه على بعض . وسد المسالك ؟ فاقتحمه عامر وهاك فيه بعض حرمـــه ونفق مركوبه. وعاين الهلكة العاجلة ؟ فرجع مخفياً اثره الى غار أوى اليه مع ادلا، بذل لهم المال ، ليسلكوابه ظهر الجبل الى الصحرا. بالسوس. واقاموا ينتظرون امسالة الثلج . واغرى السلطان بالبحث عنه ؟فدلهم عليه بعض البرير عثروا عليه ؟ فسيق الى السلطان واحضره بين يديه . ووبخه فاعتذر وبخم بالطاعة . ورغب في الاقالة واعترف بالذنب ،فعمل الي مضرب بني له ورا. فسطاط السلطان ، واعتقل هنالك. وتقبض

يومنُذ على محمد بن الكناني ؟ فاعتقبل . وانطلقت الإبدى عبل معاقل عامر ودياره ؟ فانتهب من الاموال والسلاح والذخيرة والزدع والاقوات والخرثه ما لا عبن رأت ولا خطر عملي قلب احد منهم. واستولى السلطان على الجيل ومعاقله ، في رمضان من سنة احدى وسبعين ، لحول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبدالعزيز ابن محمد بن على . وارتحل اليفاس واحتل بها آخر رمضان . ودخلها في يوم مشهود برز فيه الناس . وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جلين ، وقد افرغ عليها الرث وعبثت بها الدى الإهانة ، فكان ذلك عدة لمن رآه. ولما قضى منسك الفطر احضر عامراً ؟ فقرَّعه بذنويه . وأوتى كتابه بخطه يخاطب به اما حُمُّو يستنجده على السلطان؟ فشهد عليه . وامـر السلطان ؟ فامتحن ولم يزل بجلد حتى انتثر لحمه وضرب بالعصاحتي ورمت اعضاؤه ، وهلك بين يدي الوزَّعة . وأحضر الكناني ، ففعل به مثله. وجنب تاشفين سلطانهم الى مصرعه ، فقتل قعصاً بالرماح . وجنب مبارك بن ابراهيم من محبسه بعد طول الاعتقال ؛ فالحق بهم . ولكل اجل كتاب . وصفا الجو للسلطان من المنازعين . وفرغ لغزو تلمسان كانذكره إن شاء الله تعالى.

#### الغبرعن ارتجاع الجزيرة

قد تقدم لناذكر تغلب الطاغية ألْهُنشَة على الجزيرة ، سنة ثلاث

واربعين . وأنَّه نازل بعدها جبل الفتح سنة احدى وخمسين . وهلك بالطاعون وهو محاصر له عندما استفحل امره واشتدت شوكته؟ فكفى الله به شأنه . وولي امر الجلالقة بعده ابنه يطرُّ ة وعدا عـلى سائر اخوته . وفر اخوه القمط ، ابن حظية ابيه المساة بلغتهم ألريق (بهمزة) الي قص برشاونه ؟ فاجاره وانزله خير نزل. ولحق به من الزعماء المركش ابن خالته وغيره من أقاصهم . وبعث اليه بسطرة ملك قشتالة في اسلام اخيه ، فأبي من اخفار جواره . وحدثت بينها بسبب ذلك الفتنة الطويلة ، افتتح بطرة فيها كثيراً من معاقل صاحب برشلونه واوطأ عساكره نواحي ارضه وحاصر بلنسيية قاعدة شرق الاندلس مراراً ، وارجف عليها بعساكره ؛ وملا البحر اليها باساطيله ، إلى ان ثقلت على النصرانية وطأته وساءت فيهم ملكته، فانتقضوا عليه ودعوا القمط اخاه ، فزحف الى قرطبة ، وثار على بطرة اهل اشبيلية. وتيقن صاغية النصاري اليه ، ففر عن ممالكه ولحق بملك الافرنج ودا. تَجليقية وفي الجوف عنها وهو صاحب انكلطرة واسمه الفنس غَالس. وو فد عليه صريخاً سنة سبع وستين، فجمع قومه وخرج في صريخه الى ان استولى على ممالكه . ورجع ملك الافرنج، فعاد النصارى الى نشأنهم مع بطرة . وغلب القمط على سائر المالك ، فتحيز بطرة الى ثغوره مما يلي بلاد المسلمين . ونادى صريخه بابن الاحمر ، فانتهز فيهــا الفرصة . و دخل بعساكره المسلمين، فاثخن في ارض النصرانية وخرب

معاقلهم ومدنهم : مثل أبد َ ق وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع الى غرناطة ، ولم تزل الفتنة قائمة بين بطرة واخيه القمط ، الى ان غلبه القمط وقتله . وفي خــلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما يلي ارض المسلمين عورة . وتشوف المسلمون الى ارتجاع الجزيرة التي قرب عهدهم بانتظامها في ملكة المسلين . وكان صاحب المغرب في شغل عن ذلك ، بما كان فيه من انتقاض أبي الفضل ابن اخيه وعامر بن محمد؟ فراسل صاحب الاندلس في ان يرحف اليها بعساكره على ان عليه عطاءهم وامداده بالمال والاساطيل، وعلى ان يكون مثوبة جهادها خالصة له ؛ فاجابه الى ذلك ، وبعث البه احمال المال. واوعز الى اساطيله بسبتة ، فعمرت واقلعت الى مرسى الجزيرة لحصارها . وزحف ابن الاحمر بعساكر المسلمين على اثرها ، بعد ان قسم فيهم العطاء وازاح العلل واستعد الآلة للحصار ؟ فنازلها اياماً قلائــل. ثم ايقن النصاري بالهلكة لبعدهم عن الصريخ ويأسهم من مدد ماوكهم ؟ فالقوا باليد وسألوا النزول على حكم السلم ٬ فاجابهم السلطان اليه . ونزلوا عن البلد واقيمت فيها شعائر الاسلام ومراسحه، ومحيت منها كلة الكفر وطواغيته . وكتب الله اجرها لمـن اخلص في معاملته وذلك سنة سبعين . وولى ابن الأحمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره الي ان تمحض النظر عن هدما خشية استيلاء النصر انية عليها ، فهدمت اعوام هانين واصبحت خاوية كان لم تغن بالامس والبقاء لله وحده.

#### الفبر عن مركة اسلطان الى تلبسان واستياراته عايمًا وعلى سائر بالدمًا وفرار ابي حمو عنمًا

كان عرب المَعْقِل مو طنين بصحراء المغرب من لدن السوس وَ درعَة تافليلالت و مَلوية وصا (١٠ . وكان بنو منصور منهم اولاد حسٰين والاحلاف ، مختصين بطاعة بني مَرين وفي وطنهـــم . وكانوا مغلِّين للدولة وتحت قهر من سلطانها . ولما ارتجع بنو عبد الواد ملكهم بتلمسان على يد أبي حمو ، وكان الاختلاف بالمنسرب ، عاث هؤلا. المعقل واكثروا في الوطن الفساد . ولما استقلت الدولة من عثرها ، تحزوا الى بني عبد الواد واقطعوهم في أوطانهم . واستقروا هنالكمن لدن نزوع عبد الله بن مسلم ٬ العامل كان بدرعة ٬ الي أبي حمُّ وووزارته له . وفسد ما بين سلطان المغرب وبين أبي حمو من جراً وذلك . ونهض ابو حمو سنة ست وستين إلى المغرب وعاث في نواحي ديدو ثغر المغرب فشبَّت لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمــد بن زكدان؟ فكان داعية لعداء صاحب المغرب على الايام. ولما استبد السلطان عبد العزيز وهلك عبد الله بن مسلم صاحبهم ، وترددت الرسل بين أبي حمُّو وبين السلطان عبد العزيز ٬ كان فيما اشترط عليه التجافي عـن قبول المعقل عرب وطنه عملا فيهمن الاستكثار بهم عليه. وأبي عليهم أبوحُّو منها'

 <sup>(</sup>١) هي قلعة (زا) وتلفظ زايها صادا بلهجة البرير. ولذلك كتبها ابن خلدون صادا ضمتها زاي؛
 كما هي في النسخ الخطية.

لاستظهاره بهم على زغبة من اهل وطنه وغيرهم . و كثر التلاحي في ذلك واحفظ السلطان وهم بالنهوض اليه سنة سبعين ، واقصر لما اخذ بحجرته من خلاف عامر . وصاحب الثغر محمَّد بن زكدان ، اثنا، ذلك يحرضه على الحركة الى أبي حمُّو ويرغبه في ملك تلسان . ولما قضى السلطان من حركة مراكش وفرغ من شأن عامر ورجع الى فاس ؟ وافاه بها أبو بكر بن عريف امير سويد في قومه من بني مالك بحللهم والجعتهم ، صريخاً على أبي حمو لما نال منهم .

وتقبّض على اخيهم محمد ورؤساء بني مالك جزاء بما يعرف لهم ولسلفهم من ولاية صاحب المنرب، ووفد عليه معهم رسل اهل الجزائر ببيعتهم يستحثون السلطان لاستنقاذهم من لهواته، وواس السلطان في ذلك وليه ونزمار بن عريف ومحمد بن زكدان صاحب دبلو ؛ فزعموا له بالفناء في ذلك، واعتزم على النهوض الى تلمسان وبعث الحاشرين الى مراكش للاحتشاد، وتوافى الناس ببابه على طبقاتهم ايام منى من سنة احدى وسبعين، وافاض المطا، وازاح الملل والقنى نسكه في الاضحى اعترض المساكر وارتحل الى تلمسان واحتل بتازى، وبلغ خبر نهوضه الى أبي حمّو ؛ فجمع من اليه من زائة الشرق وبني عامر من عرب زخبة، وقوافت جموعه بساحه تلمسان وأضرب هنالك معسكره واستعرض جنوده واعتزم على الرحف الى

لقا بني سرين ، ثقة بمكان المقل . وتحييز من كان معه من عرب المقل الاحلاف وعبيد الله الى السلطان عبد العزيز ، بمداخلة وليهم ونزمار . واجتمعوا اليه وسرح معهم صنائعه ؛ فارتحاوا بين يديه وسلكوا طريق الصحرا ، وبلغ خبر تحييزهم واقبالهم الى أبي حمو ؛ فاجفل هو وجنوده واشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحا . ثم ارتحاوا عنها وعاجوا على منداس ، وخرجوا الى بلاد الديالم ، ثم لحقوا بوطن رياح ونزلوا على اولاد سبًا ع بن على بن يجيى .

ولما ارتحل الوزير في اتباع ابي حمو استدعاني وامرني بالهوض الى رياح والقيام فيهم بطاعته وصرفهم عن طاعه أبى حمو وصريخه ؛فنهضت لذلك ولحقت بالوزير بالبطحاء وارتحلت معه الى وادي وراله من بلاد العطاف؟ فودعته وذهبت لوجهي وجمت رياحًا على طاعة السلطان، ونكبت بهم عن صريخ ابي حمو ؟ فنكبوا عنه . وخرج أبو زيان من محل بؤرته بحصين ؟ فلحق باولاد محمد بن على بن سباع من الدواودة . وارتحل أبو حمو من المسيلة ؟ فنزل بالدوسن وتلوم بها . واوفدت من الدواودة على الوزير ونزمار ؛ فكانوا ادلاءهم في النهوض اليه. ووافوه بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة وحلل بني عامر ، والوزير في التعبية . وامم زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح محدقة به ؟ فاجهضوه عن ماله ومعسكره ؟ فانتهب باسره . واكتسحت اموال العرب الذين معه ونجا بدمه الى مصاب . وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفاذة وتلوم الوزير بالدوسن أياماً . ووافاه هنالك اتحاف ابن مزنى وانقلب الى المغرب . ومر على قصور بني عامر بالصحرا. ؟ فاستباحاً وشردهم عنها الى قاصية القفر ومفازة العطش . ولحق بتلمسان في ربيع الثاني .

ووفدت انا بالدواودة على السلطان ورثيسهم ابو الدينار بن علي بن احمد ؛ فبر السلطان مقدمه ورعى له سو ابقه عند أبيه ، وخلسع عليه وحمله . وخلع على الوفد كافة وانصرفوا الى مواطنهم . وبعث السلطان عاله في الامصار ، وعقد اصنائمه على النواحي وجهز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حامة ، لحصار حمزة بن علي بنراشد من آل ثابت بن منديل ، كان ربي في حجر الدولة ونشأ في جو نممتها وسخط حاله لديهم ؛ فنزع الى وطن سلفه من بلاد معراوة ، ونزل بجبل بني بوسعيد ؛ فاجاروه وبايعوه على الموت دونه . وسرح السلطان وزيره الى الاخذ بمختهم ؛ فنزل عليهم وقاتلهم ، وامتنعوا في رأس اهق لهم؛ فاوطن الوزير بالخيس من وادي شيلف وأحجرهم بمتصمهم ، وتوافت لديه الامداد من المساكر من تلسان ؛ فجمرها كتائب وبوأهم المقاعد للحصار ، وأقام هنالك . واستولى السلطان على سائر الوطن من الامصار والاعمال ، وعقد عليها ، واستوسق له ملك المنرب الأوسط كاكنان لسلفه ، والملك بيد الله يؤتيه من يشا ، من عباده .

# الفير عن اضطاب المغرب الأهمط ويجيع أبي زبان الس تيطري ولجاب العرب بأبي حي عاس تلممان، السأن غابهم السلطان جيعا عاس الأس واستوسق ام الراك

لما خلص أبو حَمُّو من واقعة الدَّوسَنهو وأحيا. بني عاسر وإشياعه لحقوا بالصحرا. وابعدوا فيها عـن قصورهم قبلة جبل راشد. ورجع الوزير ونزمار بن عريف باحيا. العرب كافة من زغبة والمعقل. وكان السلطان لما احتل بتلمسان طلب العـرب منه اطـلاق ايديهم على ما

اقطعهم ابو حمَّو إياه منالوطن على الزبون والاعتزاز عليه ؟ فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملكه ؛ فسخطوا احواله ورجوا ان یکون لابی خُمو ظهور ینالون به ما امـــاوه. فلما انهزم وفُـلُـتُــ عساكره ، وظهر السلطان ظهوراً لاكفا. له، فينسوا . وازمع رحو بن منصورين يعقوب امير الخراج من عبيد الله احدى بطون المعقيل الخروج على السلطان. ولما خرج العرب الى مشاتيهم لحــق بأبي حمُّو واحياء بني عامر وكاثرهم وقادهم الىالعيث في الاوطان . واجلبوا على ممالك السلطان، ونازلوا وجدة في رجب مـن سنة اثنتين وسبعين. وصمد نحوهم العساكر من تلسان ؛ فاجفلوا وعادوا الى البطحاء واكتسحوا اوطانها . ونهض اليهم الوزير في العساكر ؟ ففـروا امامه واتبع المارهم الى ان اصحروا . واستنسر خلال ذلك بغاث حمـزة بن على بن راشد ؟ فبيت معسكر الوزير بمكانه من حصاره بشلف ؟ففض جوعه ولحق مفاولا بالبطحاء . وبلغ الخبر الى حصين وكانوا راهبين من السلطان ، لما اشتهر عنهم من الخلاف على الدول والقيام بامر الحوارج فجأجؤًا بأبي زَيَّان ، الثائر كان عندهم من مكانهِ باحيا. اولاد يجيي ابن على بن سبًّاع من الدواودة ؛ فلحق بهم واجلبوا عــلى ضواحي المدية ، ونازلو ا عسكر السلطان بها . واضطرم المغرب الاوسط ناراً ، واتصل ذلك مدة . ولما كانت سنة ثلاث وسبعين، واستمال السلطان رحُو بن منصور عن أبي حمو وبــذل له مالا واقطعه ما احب من

الضواحي، وفعل ذلك بسائرهم وملأ صدورهم ترغيباً . واعتزم على تجهيز العساكر معهم لحمم ادوا. الفساد واخراج الثوار من النواحي. واتهم وزيره عمر بن مسعود بالمداهنة في امر المغراوي ؟ فسرَّح من ذويه من تقبض عليه واشخصه الى حضرته مقيداً ، وإعتقله بفاس. وجهز عسا كره واعترض جنو ده ٬وعقد لوزيره أبي بكربن غازي على حراب الثوار والخوارج ؟ فنهض من تلسان في رجب من سنة ثلاث وسبعين . واعتمد حمـزه بن عـلي بن راشد في معتصمه بجبــل بني بو سعيد؟ الح عليهم بالقتال؟ فعضتهم الحرب بنابها وداخلهم الرعب واوفدوا مشيختهم على الوزير بالطاعة. ونبذ المهد الى حمزة ٬ فعقد لهم ما ابتغوه . ولحق حمزه بأبي زيان بمكانه من 'حصّين . ثم اثني عزمه عن ذلك ورجع الى ضواحي شلف. وبيته بعض الحامية بتيمروغت، فثبتوا في مراكزهم وانفض جمعه وتقبض عليه وسيق الى الوذير؟ فاعتقله . وبعث الى السلطان في شأنه، فامر بقتله، فاحتز رأسه ورؤوس اشياعه وبعث بهم الى السلطان وعلَّق اشلاءهم بأسوار ملَّيانة . ثم زحف الى حصّين ، فاحجرهم بمقلهم بتيطري . واجتمعت اليه أحياء زغبة كافة . فاحاظ بهم من كل جانبوطاولهم الحصار وغاداهم الحرب وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب ٬ واوعز الي بنفير رياح كافة الي معسكر الوزير ، فاستنفرتهم باحيائهم وناجعتهم . ونازلنا الجبل من جانب الصحرا، ثما يليضو احي دياح، فاصابهم الجهد و داخلهم الرعب وانفضّوامن المعقل وانذعروا في الجهات في الحوم فاتح ادبع وسبعين ولحق

أبو زَيَّان بواركلي ، واستولى الوزير على المعقــل وانتهب ما فيـــه . واقتضى رهن حصين على الطاعة وقررعليهم الوضائع والمفارم وفاعطوها عن يد . وكان أبو حُسُو في خلال ذلك قــد اجلب عــلي تلمسان ينتهز فرصة في انتباذ العساكر عن السلطان. وكان وليه خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد الطاعة لما اتهم ابو حمّو به بولاية رديفه عبد الله ان عسكر بن معرف دونه ؟ فاسخطه دلك وداخل السلطان عبدالعزيز في الانحراف اليه عن ابي حمو على مال حمله اليه ؛ فنزع عنه . وجهز له السلطان عسكراً لحرب ابي حمو واشياعه في ذي القعــدة سنة ثلاث وسبعين من بني عامر واولاد بغمور من المعقل ، وعقد عليهم لمحمد بن عثمان من قرابة ابي بكر بن غازي . وتعرضو اللقائهم ، فانفض جميم ومنحوا اكتافهم . واحيط بمعكسر ابي حمو وحلل العرب ، فاكتملح ما فيها واستولى بنو مرين على امواله وحرمه وولده عفاستاق وهم الى السلطان ، فاشخصهم الى فاس فانزلهم بقصوره . وتقبض على مولاه عطيَّة بن مو سي صاحب شـلف، فامتن عليه والحقمية بجملته. ونجا ابو حمو والقي بنفسه إلى عبد الله بن صغير مستميتاً ، فامين عليه ، وبعث معه الادلام الى تبكورارين من بلاد القبلة ، فنزلها ، وكان ذلك من يدي فتح تيطرى بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه واستولى على المغرب الاوسط، ودفع الثوار والخوارج عنه . واستمال كافية العرب الى طاعته ٬ فاتوها راغبين وراهبين. ووفد عليه الوزير أبوبكر

#### الغبر عن قدوم الوزير ابن النطيب عام السلطان بتلبسان نازعا اليه من سلطانه ابن النمر صلحب الأحداس

اصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة ؟ من البسيط الذي في ساحتها المسمى بالمرج على وادي شنجيل، ويقال شنيل، الحترق في ذلك البسيط من الجنوب الى الشال ، كان له بها سلف معدود في وزرائها . وانتقل ابوه عبد الله الى غرناطة واستخدم لملوك بني الأحمر ، واستعمل على مخازن الطعام . ونشأ ابنه محمد هذا بغرناطة وتأدُّب على مشبختهـا ، واختص بصحبــة الحكيم المشهور يجبى بن ُهُدُيلٍ ، وأَخذُ عنه العلوم الفلسفية، وبرزٌ في الطب وانتحل الأدب، واخذعن اشياخه وامتلأمن خوض اللسان نظمه ونثره ٬ مع التقاء الجيد منه . ونبغ في الشعر والترسل بحيث لا يجارى فيها . وامتدح السلطان ابا الحجاج من ملوك بني الاحمر لعصره ، وملا الدولة عدائحه وانتشرت في الافاق ؟ فرقاً السلطان الى خدمت وأثبته في ديوان الكتاب ببايه مروساً بأبي الحسن ابن الجياب شيخ المدوتين في النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية . وكاتب السلطان بغرناطة من لدن أيام محد المخلوع من سلفه ، عندما قتل وزيره محمد بن الحكيم المستبدعليه كامر في اخبارهم . فاستبد ابن الجياب برياسة الكتاب من يومذ ، الى ان هلك في الطاعون الجسادف سنة تسم وادبعين وسبعاية ، فولى

السلطان ابو الحجاج حيث محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب ببابه ، متناة بالوزارة ، ولقبه بها ؟ فاستقل بدلك ، وصدرت عنمه غرائب من الترسل في مكاتبات جيرانهم من ملوك المدورة ، ثم داخله السلطان في تولية العال على يده بالمشارطات ؟ فجمع له بها اموالاً ، وبلمغ في المخالصة الى حيث لم يبلغ بأحد ممن قبله ، وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالمدوة مقرباً بابيه السلطان أبي الحسن ؟ فجلى في اغراض سفارته ،

ثم هلك السلطان أبو الجباج سنة خمس وخميين ، عدا عليه بعض الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطعنه فاشواه وفاض لوقته . وتعاورت سيوف الموالي المعلوجي هذا القاتل ؛ فزقوه اشلام وبويع ابنه محمد لوقته . واقام باره مو لاهم رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم و كفالة الأصاغر من ماوكهم واستبد بالدولة . وافرد ابن الخطيب بوزارته كاكان لابيه ، واتخذ لكتابته غيره . وجمل ابن الخطيب رديفاً له في امره ومشاركاً في استبداده معنى ؛ فجرت الدولة على احسن حال واقوم طريقة . ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً الى السلطان أبي عنان مستمداً له على عدوهم الطاغية على عادتهم معسلفه . فلما قدم على السلطان ومثل بين يديه ، تقدم الوفد الذين معه من وزراء الاندلس وفقهائها واستأذنه في انشاد شي من الشعر يقدمه بين يدي يدي

# نجواه ؛ فأذن له وانشد وهو قائم :

تَخليفَةَ الله سياعد القيدر 'علاك منا لاح في الدجي عَمّر' ودافعَت عنك كنف أقدار ته ما ليس يستطم دفعه البَشَر وَجُهُ لُكُ فِي النائباتِ بَدرٌ 'دجى ً لنا وفى الحمَّل كَفُنْكُ ۚ اَلْمُطَّرُ ۗ والناس 'طر" أبأرض أنـُد ُ لس لولاك ما أوطنوا ولا عمـُـــروا وَ جُمَّلَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ ۗ وَطَــن ۗ في غير عَلْمِاكَ مَا له وَطَــر ُ ومن به مذ وَصَلْتَ حَبْلَهُمُ مَا حِحدُوا نعمـةً ولا كُفَرُوا وقد أَهَمَّتُهُم 'نفوسُهُم 'وَرَجُّهُونِي إِلَيكَ وَانتَّظَرُوا

فاهتز "السلطان لهذه الابيات وأذن له في الجلوس. وقال له قبل ان يجلس: ما ترجع اليهم الا بجميع طلباتهم . ثم اثقل كاهلهم باحسانه وردهم بجميع ما طلبوه . وقال لي شيخنا القاضي أبو القاسم الشريف ، وكان معه في ذلك الوفد: لم يسمع بسفير قضى سفارته قبل ان يسلِم على السلطان إلا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالاندلس خس سنين . ثم ثار بهم محد الرئيس ابن عم السلطان ، شركه في جده الرئيس أبي سعيد . وتحين خروج السلطان الى متنزَّهه خارج الحمراء . وتسورٌ دار الملك المعروفة بالحراء وكبس رضواناً في بيته ؟ فقتله . ونصب للملك اسماعيل ابن السلطان أبي الحجاج ، بما كان صهره على شقيقته . وكان معتقــلا بالحراء ؟ فأخرجه وبايعه وقــام بامره مستبدأ عليه . واحسُّ السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان ؟ فركب ناجياً الى وادي آش

وضبطها . وبعث بالخبر الى السلطان ابي سالم اثر ما استولى على مثلث الأنه بالمغرب. وقد كان مثواه المام اخيه أني عنان عندهم بالاندلس. واعتقل الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضيق عليه في عيسه. وكانت بينه وبين الخطيب ابن مرزوق مودة استحامت ايام مقامه بالاندلس كامر . وكان غالباً على هوى السلطان أبي سالم ؟ فزين له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي آش يعده زبوناً عــل أهــل الاندلس، ويكف مه عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا الى ملك المغرب ؟ فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الاندلس في تسهيل طريقه من وادى آش اليه. وبعث من أهل مجلسه الشريف أبا القاسم التيامُ ساني ، وحمله مع ذلك الشفاعة في ابن الخطيب . وحل معتقله ؟ فانطلق وصحب الشريف ابا القاسم الي وادي آش وسار في ركاب سلطانه. وقدموا على السلطان أبي سالم؟ فاهتز لقـــدوم ابن الاحمر ورك في موكب لتلقيه واجلسه ازاء كرسيه ، وانشد ابن الخطيب قصيدته كما مر يستصرخ السلطان لنصره ؛ فوعده وكان يوماً مشهو داً ، وقد مر ذكره . ثم أكرم مثواه وارغد نُنُزله ، ووفّر ارزاق القادمين في ركامه وانتظر مه، وارغد عيش ابن الخطيب في الجراية والاقطاع. ثم استأنس واستأذن السلطان في التحثُّول بجهات مراكش والوقوف على آثار الملك بها ، فأذن له وكتب الى العال باتحافه ، فتبارزوا في

ذلك ، وحصل منه على حظا . وعندما مر بسلا في قفوله من سفره . دخل مقبرة الملوك بشالة ، ووقف على قبر السلطان أبي الحسن وانشد قصيدة على روي الرا. يرثيه ويستجبر به في استرجاع ضياعه بقر طُلبة ومطلمها :

إِنْ بَانَ مَنْزِلُهُ وَتَطَلَّتُ دَارُهُ ۚ قَامَت ۚ مَقَـامَ عَبَانِـه أَخْبَارُهُ ۚ قَسِيَّم ۚ رَمَا لَكَ عَبِرَةً أَرْ عِبْرَةً هـذَا كَرَّاه وهذه آثارُهُ

فكتب السلطان أبو سالم في ذلك الى اهل الاندلس بالشفاعة ؛ فشفوه . واستقر هو بسلا منتبداً عن سلطانه طول مقامته بالمدوة . ثم عاد السلطان محد المخلوع الى مكانه بالاندلس سنة ثلاث وستين كا مر في اخباره . وبعث عن مخلفه بفاس من الاهل والولد القائم بالدولة يومن عبر بن عبدالله بن علي ، فاستقدم ابن الحطيب من سلا وبعثهم لتظره . وسر السلطان بقدومه ورده الى منزلته ، كما كان مع رضوان كافله . وكان عثمان بن عجر شيخ الغزاة وابن شيوخهم ، قد لحق بالطاغية في ركاب ابيه عند ما احس بالشر من الرئيس صاحب غرناطة . واجاز يحيى من هنالك الى العدوة ، واقام عثمان بدار الحرب ؛ فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك وتقلب في مذاهب خدمته . وانحرفوا عن الطاغية عند ما ينسوا من الفتح على يديد ؛ فتحولوا عنه الى ثنور بعض الطاغية عند ما ينسوا من الفتح على يديد ؛ فتحولوا عنه الى ثنور بعض المناور الغرب بالعده . وخاطوا عربن عبد الله في ان يكنهم من بعض النفور الغرب بالمدهد .

التي لطاعتهم بالاندلس، يرتقبون منها الفتح. وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك، وكانت بيني وبين عمر بن عبد الله أذمِّة مرعيَّة ومخالصة متأكدة ؛ فوفيت للسلطان بذلك من عمر بن عبد الله . وحملته على ان يرد عليه مدينة رُندة إذهي تراث سلفه ؛ فقبل اشارتي في ذلك . وتسوغها السلطان المخلوع ونزل بها ، وعثمان بن يحيى في جملته ، وهو المقدم في بطانته .

ثم غزوا منها مالقة ؟ فكانت ركاباً للفتح . وملكها السلطان واستولى بعده على دار ملكه بغرناطة ، وعثمان بن يجبى متقدم القدم في الدولة ، غريق في المخالصة ، وله على السلطان دالة واستبداد على هواه . فلما وصل ابن الخطب باهل السلطان وولده ، واعاده السلطان الى مكانه في الدولة من عاويده وقبول اشارته ، فادر كنه الغيرة من عثمان ونكر على السلطان الاستكفاء به ، والتعنوف من هؤلاء الاعياس على ملكه ، فحدره السلطان واخد في التدبير عليه حتى نكبه واباه واخوته في رمضان سنة أربع وستين ، واودعهم المطبق . ثم غربهم بعد ذلك، وخلا لابن الخطيب الجو وغلب على هوى السلطان ودفع اليه تدبير الدولة ، وخلط بينه بندمانه واهل خاوته . وانفرد ابن الخطيب بالحل والمقد وانصرفت اليه الوجوه وعلقت به الامال ، وغشى بابه الخاصة والكافئة ، وغصت به بطانة السلطان وحاشيته ؛

فتفننوا في السعايات فيه ٬ وقد 'صَّم السلطان عن قبولها . ونمي الحبر بذلك الى ابن الخطيب ؟ فشمر عن ساعده في التقويض عنهم. واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن ملك العدوة يومنذ في القبض على ابن عمه عبد الرحمن ابن أبي يفلوسن بن السلطان أبي على ، كانوا قد نصبوه شيخاً على الغزاة مالاندلس ، لما اجاز من العدوة ، بعد ما جاس خلالها لطلب الملك ، واضرم بها نار الفتنة في كل ناحية واحسن دفاعه الوزير عمر بن عبد الله ، القائم حيننذ بدولة بني مرين ، فاضطر الى الاجازة الى الاندلس ، فاجاز هو ووزيره مسعود ابن ماسي ونزلوا على السلطان المخلوع اعوام سبعة وستين ، فاكرم نزلهم . وتوفي على بن بدر الدين شيخ الغزاة؛ فقدم عبد الرحمن مكانه. وكان السلطان عبد العزيز قبد استبدأ بملك بعد مقتل الوزير عمر ابن عبد الله ، فغص بما فعله السلطان المخلوع من ذلك . وتوقع انتقاض امره منهم. ووقف على مخاطبات من عبد الرحمن يسربها في بني مرين ؟ فجز ع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن أبى يفلوسن وابن ماساي واراحة نفسه من شغبهم ، على ان يكون له المكان من دولته متى نزع اليه ؛ فاجابه الى ذلك وكتب له العهد بخطه ، على يد سفيره الى اندلس وكاتبه أبي يحيى بن ابي مدين . واغرى ابن الخطيب سلطانه مالقيض على ابن أبي يفلوسن وابن ماساي ؟ فتقبض عليهما واعتقلها . وفي خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطيب لما بلغه عـن

البطانة من القدح فيه والسعاية . ورعا تخيُّل له أن السلطان مسأل إلى قبولها وانهم قـد احفظوه عليه ؟ فاجمع التعويل عـن الاندلس الي المغرب . واستاذن السلطان في تفقد الثغور الغربية . وسار اليها في لمة من فرسانه ، ومعه ابنه على ً الذي كان خالصة للسلطان وذهب لطبنة . فلما حاذى جبل الفتح ، فرضة الحجاز الى العدوة ، مال اليه وسرح اذنه مِنْ بِدَبِهِ ؟ فَخْرِجَ قَائِدُ الجِبِلُ لِتَلْقِيهِ . وقد كان السلطان عبد العزيرُ أوعز اليه بذلك وجهز له الاسطول من حينه ؟ فاجاز الى سبتة . وتلقام فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين بمقامته من تلسان ؟ فاهتزت له الدولة : وارك السلطان خاصته لتلقيه واحله من مجلسه محل الامن والغبطة، ومن دولته عكان البنوة والعزة . واخرج لوقته كاتب ابا يحيى بن مدن سفيراً الى صاحب الاندلس في طلب اهله وولده ؛ فجا. بهم على اكمل حالات الأمن والتكرمة . ثم لغط المنافسون له في شأنه واغروا السلطان بتبع عثراته وابدى ما كان كامناً في نفسه من سقطات دالته وإحصاء معائبه . وشاع على السنة اعداثه كلمات منسوبة الى الزندقة احصوها عليه ونسبوها اليه. ورفعت الى قاضي الحضرة أبي الحسن ابن أبي الحسن ؟ فاسترداها وسجل عليه بالزندقة . وراجع صاحب الاندأس رأيه فيه . وبعث القاضى ابن الحسن الى السلطان عبد العزير في الانتقام منه بتلك السجلات وامضا و حكم الله فيه ؟ فصم عن ذلك وانف لذمت ان تخفر و لجواده أن يرد وقال لمم: هلا انتقهتم منه وهو عندكم وانتم عالمون بما كان عليه ؟ واما انا فلا يخلص اليه بذلك احد ما كان في جوادي . ثم وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ومن جا من اهل الاندلس في جلته . فلما هلك السلطان عبد العزيز سنة اربع وسبعين ورجع بنو مرين الى المغرب وتركوا تلسان ، سار هو في ركاب الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة ؟ فنزل بفاس واستكثر من شرا الضياع وتأنس في بنا المساكن واغراس الجنات . وحفظ عليه القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوفى، واتصلت حاله على ذلك ، الى ان كان ما نذكره إن شا الله تمتالى .

# الغبر عن مماك الماطان عبد العزيز وبيعة ابنه المعيد واستبداد أبي بكر بن غازي عايم وبجج بني مرين الى الخرب

كان السلطان منذ اول نشأته قد ازمنت بـــ الحى بما اصابه من مرض النحول ، ولاجل ذلك تجافى السلطان ابو سالم عــن احتاله مع الإبناء الى رُنْدة . ولما شب افاق مــن مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجه في مثواه بتلسان وتزايد نحوله . ولما كمل الفتــح واستفعل الإمر اشتد به الوجع وصاير المرض ، وكتمه عــن الناس خشية الارجاف ، واضطرب معسكره خارج تلسان المحاق بالمنــرب . ولما

كانت لياة الثاني والعشرين من ربيع الاخر سنة اربيع وسبمين قضى متودعاً بين اهله وولده ودس الحلم بالحبر الى الوزير ؟ فخرج على الناس عن وقد احتمل محمد السميد ابن السلطان على كتفه فعزى الناس عن خليفتهم والقى ابنه بين ايديهم ؟ فازد حسوا عليه باكين متفجين ، يعطونه الصفقة ويقبلون يده البيعة او اخرجوه الى المسكر . ثم أخرج الوزير شاو السلطان على اعواده وائر له بفساطيطه ، وايقظ بالليل بحراسة المسكر . وأذن في الناس بالرجيل ؟ فخرجوا افواجاً الى الحلة . ثم اخروا السير الى فاس . واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس البيعة العامة السير الى فاس . واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس البيعة العامة الوزير ابو بكر وحجبه وحجره عن التصرف في شي من سلطانه ، ولم يكن في سن التصرف . واستعمل على الجهات وجلس بمجلس الفضل . يكن في سن التصرف . واستعمل على الجهات وجلس بمجلس الفضل .

# الخبر عن استيلًاء أبي حبو عاس تلبسان والبغرب الأوسط

لما فصل بنو مرين مسن تلسان اثر مهلك السلطان عبد العزيز واحتلوا بتازى اجتمع المشيخة وعقدوا عسلى تلسان لابراهيم ابن السلطان ابي تاشفين 'كان ربي في كفالة دولتهم منذ مهلك أبيه ؛ فأثروه بذلك لحلوصه. وبعثوه مع رحو بن منصور أمير عبيد الله من المعقل

وسر حوا معها من كان بالمغرب من مغراوة الى وطن ملكهم بشلف. وعقدوا عليهم لعلى بن هارون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون وانصرفوا الى بلادهم . وكان عطية بن موسى مولى أبي حمُّو قد صار الى السلطان عبد العزيز ؟ فالحقه بجملته وبطانته . فاما هلك السلطان ؟ خرج من القصر واختفى بالبلد ، حتى اذا فصل بنو مرين من معسكرهم ظاهر البلد ، خرج من مكان اختفائه وقام بدعوة مولاه أبي حمو . واجتمع اليه شيعته من اهل البلد مع من تأسُّب اليهم من الغوغاء . وحملوا الخاصة على البيعة لابي حمـو ، وصلهم ابراهيم بن ابي تاشفين مع رُّحو بن سنصور وقومه من عبيد الله؛ فنابذو. وامتنعوا عليه ؟ فرجع عنهم الى المغرب . وطير اولاد يغمور أولبا. أبي حمو من عبيد الله بالخبر اليه وهو بمثواه من تيكورارين . واتصل بابنه ابي تاشفين وهو بحي بني عامر ؟ فبادر إلى تلمسان ودخلها ومن معه من بني عبد الواد . وتساقط اليه فلتُّهم من كل جانب . ووصل السلطان على أثرهم بعد اليأس منه عفدخلها في جادى من سنة اربع وسبعين واستقل بملكه. وتقبض على بطانته الذين اسفوه في اغــــترابه ، ونمى له عنهم السعي عليه ؟ فقتلهم ورجع ملك بني عبد الواد وسلطانهـم ونهض الى مغراوة اوليا ، بني مرين بمكانهم من شلف ؟ فغلبهم عليه بعد مطاولة وحروب سجال ، هلك فيها رحمون بن هارون . ومحا دعوة

بنى مرين من ضواحي المغرب الأوسط وامصاره ، واستقل بالامر حسا ذكرناه في اخباره ، واتصل الحبر بالوزير ابي بكر بن غازي ؟ فهم بالنهوض اليه ؟ ثم ثنى عزمة ماكان من خروج الامير عبد الرحمن بناحية بَطُويِّة فشغله شأنه عن ذلك .

### الغبر عن لجازة الأمير عبد الرحين بن أبي يفاوسن الى الحنرب واجتماع بطوية إليه وقيامهم بدعوته

كان محمد المخاوع بن الاحمر قد رجع من رندة الى ملكه بغرناطه في جمادى من سنة ثلاث وستين وقتل له الطاغية عدوه الرئيس المنتزي على ملكه حين هرب من غرناطة اليه ، وفا بهمد المخلوع ، واستوى على كرسيه و استقل بملكه .و لحق به كاتبه و كاتب أبيه محمد بن الخطيب فاستخلصه و عقد له على و زارته ، وفوض اليه في القيام بملكه ؛ فاستولى عليه و ملك هو اه . و كانت عينه ممتدة الى المغرب و سكناه ان نزلت به آفة في رياسته ؛ فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملو كه و كان لابنا ، السلطان أبي الحسن كلهم غيرة من ولد عمهم السلطان أبي على وغيشو نهم على امرهم ، و لما لحق الامير عبد الرحمن بالاندلس اصطفاه ابن الخطيب و استخلصه لنجواه ، و رفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته ، وحمل السلطان على ان عقد له على النزاة المجاهدين من زناتة من بن عمه من الاعباض ؟ فكانت له آثار في الاضطلاع بها ، و لما

استمد السلطان عبد العزيد بأمره واستقل علكه ، وكان ابن الخطيب ساعياً في مرضاته عند السلطان ؟ فدس اليه باعتقال عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماساي . وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره وحمل السلطان عليها ، إلى أن سطا بهيا واعتقلها ساثر ايام السلطان عبد العزيز. وتغير الجوبين ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب وأظلم؟ فتنكر له؟ فنزع عنه الى عبد العزيز سلطان المفرب سنة اثنتين وسيعين ، لما قدم من الوسائل ومهد من السوائي ، فتقبله السلطان واحله من مجلسه محل الاصطفاء والقرب. وخاطب ابن الاحمر في أهله وولده ، فبعثهم اليه واستقر في جلة السلطان .ثم تاكدت المداوة سنه وبينابن الاحر، فرغب السلطان في ملك الاندلس وحمله عليه وتو اعدوا لذلك عند مرجعه من تلمسان الى المغرب . وغي ذلك الى ابن الاحمر ؟ فبعث الى السلطان بهدية لم يسمع عملها ، انتقى فيها من متاع الاندلس وماعونها وبغالها الفارهة ومعاوجي السبي وجواريه عواوفدبها رسله يطلب اسلام وزيره ابن الخطيب اليه ، وابي السلطان من ذلك ونكره. ولما هلك واستبد الوزير إبن غازي بالاس تحبيز اليمه ابن الخطيب وداخله، وخاطب ابن الاحمر فيــه بمثل مــا خاطب السلطان، فلجُّ واستنكف عن ذلك واقبحالرد. وانصرف رسوله اليه، وقد رهب سطوته ؟ فاطلق ابن الاحر لحينه عبد الرحن بن أبي يفلوسن واركبه الاسطول وقذف به الى ساحل بطوية . ونهض الى جبل الفتح وناذله

بمساكره . و ترل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة ادبع وسبعين ، ومعه وزيره مسعود بن ماساي ؛ فاجتمع قبائل بطوية اليه وبايعوه على القيام بدعوته والموت دونه . واتصل الخبر بالوزير أبي بكر ؛ فعقد لابن عمه محمد بن عثان على سبتة وبعثه لسد ثغورها لما خشي عليها من ابن الاحر . ونهض من فاس بالمساكر والآلة . ونازل عبد الرحمن ببطوية ؛ فامتنع عليه وقاتله اياماً . ثم رجع الى تازى ، ثم الى فاس . ودخل الامير عبد الرحمن تازى واستولى عليها ، ودخل الوزير الى فاس . ودخل الامير عبد الرحمن تازى واستولى عليها ، ودخل الوزير الى فاس وقصد بمجلس الفصل ، وهو مجمع العودة الى تازى لتشريد عدوه ، الى ان جا مه الخبر ببيعة السلطان أبي العباس احد بن السلطان أبي سالم ؛ حسها نذكره إن شاء الله تعالى .

#### الغبر عن بيعة الملطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم وامتقاله بالباك، هما كان خال ذلك من الإحاث

ولما نزل محمد بن عثمان بالثغر من سبتة لسدّ فروجها ، ومدافعة ما يخشى من عادية ابن الاحمر عليها ، وكان قد طاول حصار جبل الفتح واخذ بمخنقه . و تكررت المواصلة بينه وبين محمد بن عثمان بالعتاب ؛ فاستعتب له وقبت ما جا . به ابن عمد من الاستغلاظ ؛ فوجد ابن الاحمر بذلك السبيل الى غرضه . وداخله في البيعة لابن السلطان أبي سالم ، من الابناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة ، وان يقيمه

للمسلمين سلطانا مستبدأ يجول بسياجهم ويدافع عنهم ولايتركهم فوضى وهمـلا . ويجبُ <sup>(١)</sup> بيعـة الصبى الذي لم تنعقد بيعته شرعاً . واختص هذا بالسلطان مندين اولئك الاولاد وفاء بحقوق ابيهووعده بالمظاهرة على ذلك ، واشترط عليه أن ينزلوا له عن الجبل أذا انعقد امرهم، ويشخصوا اليه بيعة الابنا، والقرابة من طنجة ليكونوا في إيالته وتحت حوطته . وان يبعثوا اليه بابن الخطيب متى قدرو اعليه ؟ فتقيل محمدين عثمان شرطه. وكان سفيره في ذلك احمد الرعيني من طبقة كتاب الاشغال بسبتة، كان السلطان ابو الحسن تزوج امه ليلة اجازته من واقعة طريف وافتقاد حظاياه ، حتى لحق به الحرم من فاس ؛ فردها الى اهلها . ونشأ الرُعَيني في توهم منه الكفالة ؟ فانتفخ نحره لذلك ويجسبها وصلة الى ابناء السلطان أبي الحسن· وكان سفيراً بين محمد بن عثمان وابن الاحر ؟ فأمل رياسة في هذه الدولة . ركب محمد بن عثمان من سبتة الى طنجة وقصد مكان اعتقالهم . واستدعى أبا العباس احمد بن السلطان أبي سالم من مكانه مع الابناه ؟ فبايع له وحمل الناس عملي طاعته. واستقدم اهل سبتة بكتاب البيعة ؟ فقدموا وخاطب اهل الجبل فبايموا ، وافرج ابن الاحر عنهم . وبعث اليه محمد بن عثمان عن سلطانه بالنزول له عن جبل الفتح ، وخاطبوا اهله بالرجوع الى طاعته؛

<sup>(</sup>١) جبه: قطعه، وهي هنا بمعني المنع.

فارتحل من مالقة اليه ودخله واستولى عليه ، ومحا دعوة بني مرين مما وراه البحر . واهدى للسلطان أبي العباس، وأمده بمسكر من غزاة الإندلس وحل اليه مالاً للاعانة على امره .

وكان محمد بن عثمان عند فصوله من فاس ، ودعه الوزير ابن عمه ؟ وفاوضه في شأن السلطان ، وان يقــدم للناس امامــــأ يرجعون البيه ويــترك لهم امرهم وامره في ذلك ، ولم يفترقــا عــلي مـــيرم من امرهم . فلما ارتكب هذا المرتكب وجا بهذا الأمر ، خاطب الوزيريمو م عليه بأنه فعل بمقتضى المؤامرة وانه عن اذنه ٬ والله أعلم بما دار بينها . ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للناس مما رمي به ، والاطفه في نقض ذلك الامر وردُّ أبي العباس الى مكانه مم الامنا. تحت الحوطة. وأبي محمَّد بن عثان من ذلك و دافعه ماجمّاع الناس و انعقاد الامر . وسنما الوزير يروم ذلك ، جامه الحسير بأن محمد بن عثمان ، اشخص الاسنام المعتقلين كلهم الى الاندلس، وانهم حصلوا في كفالة ابن الاحمر ؛ فوجم واعرض عن ابن عمه وسلطانه. ونهض الى تازى ليفرغ من عدوه اليهم فنازله الامير عبد الرحن واخذ بمخنقه . واهتبل محمد بن عثمان الغـر ة في ملك المغرب . ووصله مدد السلطان ابن الاحر وعسكر ه تحت رائته ، وعقدها عليهم ليوسف بن سلمان بن عثمان بن أبي العلاء من مشيخة الغزاة المجاهدين ، وعسكر آخر من رجال الاندلس الناشبة يناهزون سبعاية . وبعث ابن الاحمر رسله الى الأمير عبد الرحمن باتصال البد بابن عمد السلطان أبي العباس احمد ، ومظاهرته على ملك سلفه بفاس واجتاعها لمنازلتها . وعقد بينها الاتفاق والمواصلة ، وان يختص عبد الرحمن بملك سلفه فتراضيا . وزحف محمد بن عثمان وسلطانه الى فاس خالفوا اليها الوزير وانتهوا الى قصر عبد الحكريم . وبلغ الجبر الى الوزير بمكانه من حصار تازى ؛ فاتفض معسكره ورجع الى فاس ونزل بكدية العرائس .

وانتهى السلطان ابو العباس احمد الى زرهون ؟ فصعد اليه الوزير بمساكره وصمم نحوه بمكانه من قنة الجبل ؟ فاختل مصافه وانهزمت سافة العسكر من وراثه . ورجع على عقبه مفلولا ، وانتهب المسكر وحخل الى البلد الجديد . وجأجاً بالعرب من اولاد حسين ان يعسكروا له بالزيتون ظاهر فاس ، ويخرج بجموعه الى حللهم ؟ فنهض اليهم الامير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه من العرب الاحلاف وشردهم الى الصحرا ، وشارف السلطان ابا العباس احمد بجموعه من العرب وزناتة وبيشوا الى والي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي اختصاء والانفاق ؟ فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لمقدهم واتفاقهم بالاجتاع والاتفاق ؟ فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لمقدهم واتفاقهم واحفهم على اتصال البدع على عدوهم ومنازلته بالبلد الجديد ، حتى

قكن اليه منه . وارتحلو ا بزحفهم الى كدية العرائس في ذي القعدة من سنة خس وسبعين . وبرز اليهم بعساكره ؟ فدارت الحرب وحمي الوطيس واشتد القتال ملياً . ثم زحف اليه العسكر ان بساقتها وآلتها واختل مصافه و انهز مت جوعه واحيط به ، وخلص الى البلد الجديد بعد عصب الريق . وأضرب السلطان ابو العباس معسكره بكدية العرائس ، ونزل الامير عبد الرحمن بازائه ، وضربوا على البلد الجديد سياجاً بالبنا ، للعصار ، وانزلوا بها انواع القتال و الارهاب .

ووصلهم مدد السلطان ابن الاحمر من الرجالة الاندلسية فضيقوا حصارها . واحتكموا في ضياع ابن الخطيب بفاس ؟ فهدموها وعاثوا فيها . ولما كان فاتح سنة ست داخل محمد بن عثمان ابن عمه ابا بكر في النزول عن البلد الجديد والبيعة السلطان ، لما كان الحصار قد اشتد به . ويش من الصريخ وأعجزه المال ؟ فاجاب . واشترط عليهم الامير عبد الرحمن التجافي عن اعمال مراكش ، وان يدينوه بها من سجاماسة فعقدوا له على كره وواطؤوا على المكر . وخرج الوزير ابو بكر الى السلطان أبي العباس احمد وبايعه واقتضى عهده بالامان وتخلية سبيله من الوزارة فبذله . و دخل السلطان ابو العباس الى البلد الجديد سابع الحرم ، وارتحل فبذله . و دخل السحن يومئذ الى مراكش واستولى عليها ، وارتحل معه علي الامير عبد الرحن يومئذ الى مراكش واستولى عليها ، وارتحل معه علي ابن عمر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير ابن ماساي . ثم نزع عنه ابن

ماساي الى فاس لمهدكان اقتضاء مـن السلطان أبي العباس . واجاز البحر الى الاندلس واستقر بها في ايالة ابن الاحمر ؟ واستقل السلطان أبو العباس بن السلطان أبي سالم بملك المغرب ووزيره محمد بن عثمان بن ألكاس، وفوضاليه شؤنه وغلب على هو اه. وصاد امر الشورى الى سلمان بن داود، كان نزع اليهم من البلد الجديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد ان كان اطلقه من محبسه واستخلصه . وجمل اليه مرجع ابرامه ونقضه ؛فتركه أحوج ما كان اليه . ولحق بالسلطان ابي العباس بمكانه من حصار البلد الجديد . فاما استوسق ملكه القي الوزير محد بن عثمان اليه بمقاد الدولة واضار اليه امر الشوري ورياسة المشيخة . واستحكمت المودة بينهم ويبن السلطان ابن الاحر وتأكدت المداخلة وجعلوا اليه المرجع في نقضهم وإبرامهم لمكان الابناء المرشحين في ايالته . ولما ارتحل الامير عبد الرحمان الى مراكش نبذوا اليه المهد، وتعللوا عليه بأن العقد الأول له ، إناكان على ملك سلفه، ومراكش إنّا ألجأهم إلى العقد عليها إلجاء . واعتزموا على النهوض اليه بثم اقصروا وانعقدت بينهم السلم سنسة ست وسبعين ٠ وجعلوا التخم بينهــم أز مُور . وعقدوا على تُفرها لحسُّون بن عــلى الصبيحي، فلم يزل عليها الى ان هلك كما نذكره ان شا. الله تعالى.

#### النبرعن مقتل ابن النطيب

لما استولى السلطان ابو العباس على البلد الجديد دار ملكه ٬ فاتح

سنة ست وسبعين ، واستقل مسلطانه ، والوزير محمل بن عثمان مستمد عليه ، وسليان بن داود من اعــراب بني عـــكر رديف له ،وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الاحر عندما بويسع بطنجة على نكبة ابن الخطيب واسلام البه، لما نمي اليه عنه انه كان يغري السلطان عبد العزيز بملك الاندلس . فاما زحف السلطان الو العماس من طنجة ولقيه ابو بكر بن غازي بساحة البلد الجــديد ؛ فهزمه السلطان ولاد منه بالحصار ، اوى معه ابن الخطيب الى البلد الحديد خوفاً على نفسه . ولما استولى السلطان على البلد الجديد . ٢ اقام اياماً ، ثم اغراه سليان بن داود بالقبض عليه ؟ فقبضو ا عليه واودعوه السجن وطيروا بالخبر الي السلطان ابن الاحسر . وكان سلمان بن داود شديد المداوة لابن الخطيب ، عاكان سلمان بن داود قد بايعه السلطان ابن الاحمر على مشيخة الغزاة بالاندلس متى اعاده الله الى ملك. فلما استقرَّ له سلطانه ، اجاز اليه سفيراً عـن عمر بن عبد الله ومقتضما عهده من السلطان ؟ فصده ابن الخطيب عن ذلك بان تلك الرياسة لاعياص الملك من آل عبد الحق ، لانهم يعسوب زنانة ، فرجع سليان يائساً وحقد ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الاندلس بمحل امارته من جبل الفتح ؟ فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات يتنفس كل واحد منها بصاحبه بما يحفظه ٢ لما كمن في صدورها . وحين بلسغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب الى السلطان ابن الاحمر ، بعث كاتبه ووزيره بعد ابن الخطيب، وهــو ابو عبد الله بن زمرك؛ فقدم على السلطان أبي العباس واحضر ابن الخطيب بالشورى في بجلس الخاصة واهل الشورى ، وعرض عليه بعض كامات وقعت له في كتابته ، فعظم عليه النكير فيها ، فويخ ونكل ، وامتحن بالعذاب عشهد ذلك الملأمن الناس ، ثم تـل ً الى محبسه . واشتو روا في قتله مقتضى تلك المقالات المسجلة عليه وافتى بعض الفقها، فيه . ودس سلمان بن داود لبعض الاوغاد من حاشيته بقتله ، فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعانفة جا.وا في لفيف الخدم مع سفرا.السلطان ابن الاحمر ، وقتلوه خنقاً في محبسه ، واخرج شلوه من الغد ؛ فدفن بمقبرة باب الحروق . ثم اصبح من الغد على شافة قدره طريحاً ، وقد جمعت له اعواد واضر مت عليه ناراً فاحترق شعره واسود بشره ؟ فاعيد الى حفرته وكان في ذلك انتهام محنته . وعجب الناس من هذه الشنعاء التي جياء بها سلمان واعتدوها من هناته . وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه واهل دولته . والله الفعال لما يريد. وكان عفا الله عنه ايام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت ؛ فتجيش هو اتفه لشعر يبكي نفسه . ومما قال في ذلك :

بَعْدُنَا وان جاوَرَتُنَا النَّبُوتُ وَجِئْنَا لِوَعْدِ وَنَحْنَ صُوْتُ وَأَنْسَاسُنَا سَكَنَنَتُ دُفْسَةً كَنْجَهُرِ الصَّلَاةِ كَلَاهُ القُنُوتُ وَكُنْنًا عَظَاماً فَصُرْنَا عِظَاماً وَصُرْنا عِظَاماً وَكُنْنًا نَقُوتُ فَهَا نَحْنُ قُوتُ

فَكُمْ حَدُّلُتُ ذَا الْحُسَامُ الظُّبُ ﴿ وَوَ الْبَحْتُ كَمُ خَذَ لَتُهُ ٱللَّهُ اللَّهُوتُ وكم سيق القُــــبر في خر كَـــة فتى مُلِــئت من كساهُ التُخوت كَفَتُلُ النَّعِدا كُذُهِبُّ إِن الخطيب وفاتَ كَفَين ذا الذي لا يَفْوت ا

ومن كانَ يَفْرَحُ مِنْهُمُ له كَفَتْلُ يَفْرَحُ النَّوْمَ من لا يُوتُ

# الذرعن إدانة ساميان بن داود الور الأنداس ومقامه بها الى أن هلك

كان سلمان بن داود هذا منذ عضَّته الخطوب واختلفت عليه النكامات ، يروم الفرار منفسه إلى الاندلس ، للمقامة مع الغزاة الحاهدين من قومه . ولما استقر السلطان ابن الاحريفاس ، عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة احدى وستين ، داخــله سلبمان بن داود في تأميل الكون عنده ؛ فعاهده على ذلك ، وان يقدُّمه على الغزاة المحاهدين . فاما عاد إلى ملكمة وفد عليه سلمان بن داود بغرناطة في سبيل السفارة عن عمر بن عبد الله سنة ست وستين ، وأن يؤكد عقده من السلطان ؟ فحال دونه ابن الخطيب وثني رأي السلطان عن ذلك بأن شياخة الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من آل عبد الحق، ؟ لكان عصابتهم من الاندلس ؟ فاخفق امل سليان حينتذ وحقدها على ان خطيب ورجع الى مرسله . ثم كانت نكبته أيام السلطان عبد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: عزين فناحت علينا البيوت.

العزيز ؟ فلم يخلص منها الابعد مهلكه ، اطلقه ابو سكر بن غازى بالأمر من بعده ، ليعتضد بمكانه على شأنه. فاما اشتد الحصار على ابن غازي ، خرج عنه سلمان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد الجديد ؟ فكان ذلك من اسباب الفتح. ولما دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد الجديد فاتح سنة ست وسبعين واستوسق امره ، رفع مجلس سلمان واحـله محل الشورى ، واعتضديه وزيره محمد بن عثبان واستخلصه كما ذكرناه . وكان يرجع الى رأيه ، وهو في خلال ذلك يجاول اللحـاق بالاندلس ؛ فكان مــن اول امره التقرب إلى السلطان ابن الاحمر ، باغراء الوزير محمد بن عثمان بقتل ابن الخطيب مشنوئه ؛ فتم ذلك لأول الدولة . وجرت الامور معدها على الاعتمال في مرضاته الى ان حاول السفارة اليمه في اغراض سلطانه سنة ثمان وسبعين في صحبة ونزمار بن عريف؛ فتلقاهما السلطان ابن الاحر بما يتلقى به امثالها واغرب في تكرمتها : فاما ونزمار فانقلب راجماً لأول بداية الرسالة ، اقتضى من السلطان خطته لقواد اسطوله بتسهيل الاجازه متى رامها .وخرج يتصيد؛ فلحق بمرسى ما لَقَّة ودفع امر السلطان بخطه الى قائد الاسطول ؟ فاجازه الى سبتة ولحق بمكانه. واما سليان ؟ فاعتزم على المقام عندابن الاحمر واقام هنالك خالصــة ونجساً ومشاوراً ، إلى إن هلك سنة احدى وثمانين .

#### الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغيبه أاس ميورقة، ثم بروعه وانقاضه بعد ذلك ومملكه

لما اشتد الحصاد بالوزير أبي بكر بن غازي وفنيت امواله واموال السلطان ، وظن انه احيط به ، داخله الوزير محمد بن عثمان من مكانهم بحصاره بالنزول عن البلد على الامان والابقاء فاجاب. وخرج الى السلطان أبي العباس بن أبي سالم؟ فعقد له امـانا بخطه وتحول الى داره بفاس . واسلم سلطانه المنصوب للامر ؛ فتسلمه منه الوزير محمـــد ابن عثمان واشتد في الاحتياط عليه ، إلى أن بعثه إلى السلطان ابن الاحر ؟ فكان في جملة الابناء عنده . ودخل الشلطان ابو العباس الي دار ملكه واقتعد سريره ونفذت في المالك اوامره . واقام أبو بكر ابن غازي على حاله بداره والخاصة يباكرونه والنفوس منطوية على تأميله ؟ فنص به اهمل الدولة وترددت فيمه السعاية . وتقمض علمه السلطان واشخصه الى غساسة ، وركب منها السفين إلى مبورقة اخر سنة ست وسبعين؛ فاقام بها أشهراً، ومخاطباته مترددة الى الوزير محمد من عثمان. ثم عطفته عليه رحم ؟ فاذن له في القدوم على المغرب والمقامة بغساسة ، قدمها اوائل سنة سبع واستبد بالمارتها . وبدا له راي في تاميل الرتبة وظهر ما كان يخفيه لابن عمه من المنافسة ؟ فخاطب السلطان ابن الاحمر من ورا البحر ولاطفه بالتجف والمداما ؟ فكتب الى ابن عمه محمد بن عثمان يحضُّه على اعادته الى مكانه دفعا لغوائله ؟

فابي من ذلك . وداخله ونزمار بن عريف في بعضها كذلك ؟ فلج في الامتناع. وحمل سلطانه على نبذالمهد الى أبي بكر بن غازي ؛فتنكر له واجمع المسير اليه بعساكر العرب؛ فخرج من فاس سنة تسع وسبمين. وبلغ الخبر الى أبى بكربن غازي؛ فاستجاش بالعرب واستحثهم للوصول؟ فوصل اليــه الاحلاف من المقــل وسرب فيهم امواله. وخرج من غساسة؟ فالقى بينهم وعمد الى بعض العرب الطارئين ، فنصبه للامر مشبتهاً ببعض اولاد السلطان أبي الحسن . وزحف اليه السلطان حتى نزل بتازى ؟ فاجفلت احيا العرب امام العساكر من بني مرين والجند ، ونجا ابن غازي منهم بدمائه . ثم داخله ونزمار بن عريف في الاذعان السلطان والتنكيب عن سنن الخلاف؟ فاجاب ووصل به الى سدة الملك ؟ فيعث به السلطان محتاطاً علمه الى فاس ؟ فاعتقل بها . ونزلت مقدمات المساكر بوادي مَاويَّة ، وداخل صاحب تلمسان منها رعب ، فاوفد على السلطان من قومه وكسار مجلسه ملاطفاً ومدارياً ، فتقبل منه وعقد له السلم ، واصدر به كتابه وعهده بخطه ، وانكفأ راجماً الى حضرته ، بعد ان بعث العال في تلك ملك، انفذ امره بقتل أبي بكر بن غازي ؟ فقتل بمحبسه طعنـــاً بالخناجر ٬ وذهب مثلًا في الايام٬ واستوسق للسلطان امره . واحكم العقد مع الاميرعبد الرحمن ابن أبي يفاوسن صاحب مراكش، واتصل بينها وترددت المهاداة منها بعض إلى بعض ، والى صاحب الاندلس واليها منه ؛ فامتلأت المغرب هدنة وأمناً ، وانبعثت الامال بساطاً وغبطة . والحال متصلة على ذلك لهذا العهد آخر سنة احدى وثمانين أيام اشرافنا على هذا التأليف . والله مقدر الليل والنهار .

### انتقاض الصلح بين عبد الرحين صلحب مراكش والملطان أبي العباس صلحب فاس واستيلاً. عبد الرحين عاس أوبير ومقتل عاملها حمون بن عاس

كان علي بن عمر كبير بني ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم ، قد تحيّز إلى الامير عبد الرحمن ، منذ اجازته من الاندلس واستيلائه على تازى ، ثم زحفه الى حصاد البلد الجديد مسع السلطان أبي المباس كما مر ، فوصل في جلته الى مراكش ، وكان صاحب شوراه وكبير دولته ، وكان يضطنن على خالد بن ايراهيم المبدازي (۱۱ شيخ حاحة (۱۱) من قبائل المصامدة ، ما بين مراكش وبلاد السوس ، وقد كان على ابن عمر انتقض على ابن غازي، الوزير المستبد بعد عبد العزيز، ولحق بالسوس، ومر مخالد ابن ايراهيم هذا ؛ فاعترضه في طريقه واخذ الكثير من اثقاله ورواحله ، وخلص هو الى منجاته بالسوس ، وقد حقد ذلك

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: الهربرحي. وفي نسخة: المبرازي.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: جاجه.

لخالد ، ثم بعث عن شيوخ المقل ، عندما أجاز الأمير عبد الرحمن من الأندلس إلى نواحي تازي يروم اللحاق به ؛ فوفدوا عليه . وساد معهم الى أحيائهم واقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد الرحمن ودعوته، الى ان اتصل به بين يدي حصاره البلد الجديد مع السلطان أبي العباس. فلما فتح السلطان البلد الجديد أول سنة ست وسبعين واستولى على ملكهم بها ، وفصل عبد الرحن الى تراكش ، كاكان الوفاق بينهم ، سار على بن عمر في جملة الامير عبد الرحمن الى مراكش. واستاذن في قتل خالد صاحبه ٬ فلم يأذن له ٬ فاحفظه ذلك وطوى عليه . وبعــد أمام صمد الى جبل وريكة ، في غرض من اغراض الدولة . وتقدم الى حاف ده عامر ابن ابنه محمد بقت ل خالد ؟ فقتله في بعض الأيام بظاهر مراكش . ولحق بجده على بن عمر بوريكة ؟ فتلطف له الأمير عبــــد الرحن وراسله مالملاينة والاستعطاف . ثم ركب اليه بنفسه واستخلصه وزُل به الى مراكش ؟ فاقام معه اياماً . ثم ارتاب ولحق بأذمور وعاملها يومنذ حسون بن على الصبيحي واغراه بالاجلاب على عمل مراكش وزحفو الجميعاً إلى عمل صنهاجة .

وسرَّح الامير عبد الرحمن لمدافعتهم كبير دولته يومنذ ، وابن هم عبد الكريم بن عيسى بن سليان بن منصور بن أبي مالك ، وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق ؛ فخرج في المساكر ومعه منصور مولى الأمير عبدالرحمن ؟ فلقوا علي بن عمر وهزموه واخذوا سواده ونجا الى ازمور . ثم وف ه هو وحسون بن على على السلطان بِفَاس. ووقعت اثناء ذلك المراسلة بين السلطانين وانعقد بينها الصلح. واقام على بن عمر بفاس ورجع حسون بن على الى مكان عمله بأذمور ثم انتقضمايين السلطانين ثانياً . وكان للأمير عبد الرحن اخو ان منولد محمد بن يعقوب بن حسان الصبيحي : وهمــا على واحمد، جرثوما بغي وفساد . وعدا على كبيرهما على ابن عمه على بن يعقوب بن على بن حسان فقتله . واستعدى اخوه موسى عليه السلطان ؟ فاعـــداه . واذن له ان يثأر منه باخيه فيقتله ٬ فجزع لذلك احمد اخو على وهم بقتل موسى٬ فاستجار موسی بیعقوب بـن موسی بن سیـد الناس کبیر بـنی ونكاسن وصهر الأمير عبد الرحمن ٬ واقام اياما في جواره .ثم هرب الى ازمور، فلفحت تار الفتنة ، ونهض الأمير عبد الرحمن إلى ازمور، فلم يطق حسون بن على دفاعه ، فملكها عليه وقتله واستباحها . وبلغ الحبر الى السلطان بفاس ، فنهض في عساكره وانتهى الى سلا . ورجع الأمير عبدالرحمن الى مراكش ٬ وسار السلطان في اتباعه ٬ حتى نزل بفحص اكاميم قريباً من مراكش . وأقام هنالك نحو من ثلاثة أشهر ، والقتال يتردد بينهم . ثم سعى بين السلطانين في الصلح ؛ فاصطلحوا على حدود المالات اولاً ، وانكفأ صاحب فاس الى بلاده . وبعث الحسن بن يحيى بن حسون الصنهاجي عاملاً على الثغر بازمود ، فاقام بها وكان اصله من صنهاجة اهل وطن ازمود ، وله سلف في خدمة بني مرين مذ أول دولئهم ، وكان ابوه يحيى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في الجباية بأزمور وغيرها . وهلك في خدمته بتونس ايام مقام السلطان بها وترك ولده يستعملون في مثل ذلك . ونزع الحسن هذا منهم الى الجندية ، فلبس شارتها وتصرف في الولايات المناسبة لها . واتصل بخدمة السلطان أبي البهاس لاول بيمته بطنجة ، وكان يومئذ عاملا بالقصر الكبير ؛ فدخل في دعوته وصاد في جلته ، وشهد ممه الفتح واستعمله في خطط السيف، حتى ولاه ازمور هذه الولاية؛ فقام بها كما ذكرناه .

واما الصببيحينون فالخبر عن اوليتهم أن جدهم حسان من قبيلة صبيح ، من أفاريق سويد ، جا مع عبد الله بن كندوز الكمي من بني عبد الواد ، حين جا من تونس وافداً على السلطان يمقوب بن عبد الحتى ولقيد بتنجداع كما مر ، وكان حسان من وعاة ابله ، فلما استقر عبد الله بن كندوز بناحية مراكش ، واقطمه السلطان يمقوب في اعالما ، وكان الظهر الذي يجمل عليه السلطان مفترقاً في شاوية المغرب ، فجمعه وجعله لنظر عبد الله بن كندوز ، فجمع له الرعاة ، وكيوهم يومئذ حسان الصبيحى ، فكان يباشر السلطان في شان ذلك

الظهر ويطالمه في مهاته ؟ فعصلت له بذلك مداخلة واجتلبت اليه الحظ ، حتى ارتفع واثرى وكبر . ونشأ ولده في ظل الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات فيها . وانفردوا بالشاوية ؟ فلم تزل ولايتها متوارثة فيهم منقسمة بينهم لهذا العهد ، الى ما كانوا يتصرفون فيه من غير ذلك من الولايات . وكان لحسان من ولد علي ويعقوب وطلحة غيرهم . ومن خسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده ، وهم لهذا العهد متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الابل ، ولهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة . والله أعلى .

## الِنْتَقَاضَ الثَّانِي بِين صلَّمِ فأس وصلَّمِ سِأكُش ونَحُوضَ صلَّمِ فأس اليه ومصاره، ثم عودهُما اس الصلح

ولما رجع السلطان الى فاس على ما استقر من الصلح ، وطلب الامير عبد الرحن ان يدخل عمالة صنهاجة ودكالة في اعماله . وكتب السلطان إلى الحسن بن يحيى عامل أ ومُور وتلك المهالة ، بان يتوجه اليه ويسد المذاهب دونه في ذلك . وكان الحسن بن يحيى مضطغناً على الدولة . فلما وصل اليه داخله في الخلاف وان يملكه تلك المهالة ؟ فازداد الامبر عبد الرحن بذلك قوة على الره . وتعلل على صاحب

فاس بان يكون الحدود بين الدولتين وادي أم ربيع . وأستمر صاحب فاس على الاباية من ذلك ؟ فنهض الامبر عبد الرحمن من مراكش. ودخل الحسن بن يحيى في طاعته ؟ فملكها وبعث مولاه منصوراً في العساكر الى أنف (11) ؛ فاستولى عليهاوصادر اعيانها وقاضها وواليها وبلغ الخبر الى السلطان ؟ فنهض مـن فاس في عساكر. . وانتهى الى سلا ، فهرب منصور من انف وتركها . ولحق عولا عبد الرحن ، فاجف ل من ازمور الى مراكش ، والسلطان في اثره ، حتى انتهى الى قنطرة الوادي ، على غلوة من البلد ، واقام خمسة اشهر يحاصرها . واتصل الخبر بالسلطان ابن الاحمر صاحب الاندلس ، فبعث خالصته الوزير أبا القاسم ابن الحكيم الرندي ليعقد الصلح بينها، فعقده على ان استرهن السلطان اولاد الأمير عبد الرحن وحافدا أبي الحسن. وانكفأ السلطان راجعاً الى سلا . ولحق به جاعة من جملة الأمبر عسد الرحمن ، من بني مرين وغيرهم ، نزعوا عنه ، كان منهم احمد بن محمد ابن يعقوب الصبيحي ، ولقى في طريق مولى الامير عبد الرحمن ، فجا و به مكرهاً الى السلطان . وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن

 <sup>(</sup>١) كذاء وفي ب: أتفاء: وفي نسخة: انفي. وذكر ياقوت في معجم البلدان: وانف بلد في شعر هذيل. ولم يذكر موقعها.

سيد الناس ، كبير بني ونكاسن ، وابو بكر بن رحَّو بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق ، ومحمد بن مسعود الادريسي ، وزيَّان بن علي بن عمر الوطاسي ، وغيرهم من المشاهير . وقدموا على السلطان بسـلا فتقبلهم واحسن كرامتهم ، ورحل راجعاً الى فاس . والله اعلم .

\_\_\_\_



## طباعة - نشر - توزیع

١٦ شـــارع قصـــر النــيل ــ القـــاهـرة ج. م. ع.
 تـلفون: ٢٩٢٤١٨/ ٢٩٢٤١٠ فاكسميلي ٢٩٢٤١٥٧ (٢٠١)
 ص.ب.، ١٥١ ــ الرمز البريدي ١٥١١ ــ برقيــاً: كتامصر

FAX: (202) 3924657

ATT.: MR. HASSAN EL · ZEIN



## دَارُ الْكِرَابِ الْايْـزانيّــ

شـــارع مـــنام كــــوري ــ مـقابــل فندق بربســتول تـلفون، ۷۲۵۷۲ ـ ۷۲۵۷۲ ـ فاكسـميلي، ۲۵۱۲۲ (۹۹۱)

يسرقياً، دادكلبان ـ ص.ب.، ۱۱/۸۳۳ ـ بيسروت ـ لبسنان 1/43 (9611) 351433

ATT.: MR. HASSAN EL- ZEIN

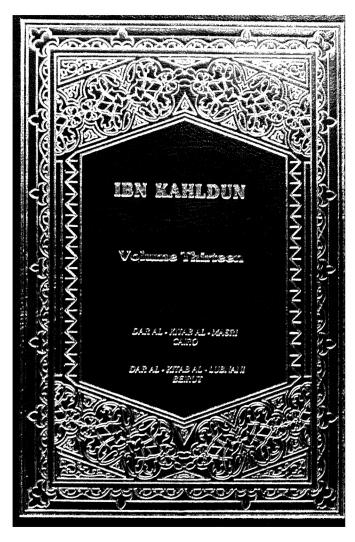